# جحاضرات مّاريخ الأمم الإسسكميّة



تأليف المؤجوم الشايخ محدالخضري بك

تحقيق الشيخ محمدالعثماني



PAYE : ---



الطبعَـة الأولى ١٤٠٦م - ١٩٨٦م





# بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد ﷺ:

وبعد فقد كلفني الناشر الكبير للتراث الإسلامي الاستاذ أحمد أكرم الطباع صاحب دار القلم للطباعة والنشر. في بيروت لبنان:

بتحقيق هـذا الكتاب العظيم وإخراج الإيـات القـرآنيـة وتخريج بعض الاحاديث النبوية ذاكراً السـورة ورقم الآية ووضع بعض النقط والفواصـل. لما لهذا الكتاب من أهمية حيث قررت غالب الدول العربية والإســلامية تــدريـــه في جامعاتها.

لقد دأب صاحب هذه الدار حفظه اللَّه على نشر التراث الأسلامي.

فلا يسعني في خاتمة هذا الجهيد الذي وففني الله عنزّ وجلَّ إلاّ أن امسدي جزيل شكري وامتناني لـه لما أولاني من ثقته الغالبة واهتمامه لاخراج همذه المحاضرات في حلة قشيبة من تراثنا باسلوب عصري حديث.

محاضرات الأمم الاسلامية الدولة الأموية للمؤلف ـ المرحوم فضيلة العلامة الشيخ محمد الخضري بك المفتش بعززارة المعارف ومدرس الشاريخ الإسلامي بالجامعة المصرية .

وضع فيها التاريخ الإسلامي. وضعاً محكمًا خالياً من العسر والتعقيد وقـد روعيت فيها جميع الأصول التي تراعى في دراسة التاريخ على المناهج الحديثة.

حيث تعرض المحاضر لجميع الاسانيـد للنقد والتمحيص. فـالكتاب مهم

لمن يجب الوقوف على نظام الحكومات الاسلامية منذ عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين. وخلفاء الدولة الأموية ذاكراً فيها ما قامت به الدولة الأموية من بناء دولة حديثة ذات اساطيل وعمران وتنظيم اقتصادي وغير ذلك بأسلوب بديع رائع مستقيم.

مؤلفاته عديدة منها نور اليقين. وتاريخ التشريع الإسلامي، فكتبه جليلة الاثر في غاية الاتقان سهلة مميزة بأسلوبه الواضح.

فالله اسأل أن يجعل جهدنا موفقاً لعملنا هذا لوجهه الكريم وأن يجنبنا الخطا وأن نكون قد أدينا بعض ما يجب علينا من خدمة السنة المطهرة التي ما زلنا نسعى جاهدين إن ندفع عنها زيف أهل البدع والضلال. واجين الله أن يكون ذلك خدمة الكتاب والسنة متمسكين بكتابه محين سنة نبيه الأعظم ورسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، وأن يجنبنا الخطأ ويلهمنا الصواب وما توفيقي إلا بالله وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.

المحقق الشيخ محمد العثماني



# تاريخ الأمم الاسلامية (الدولة الأموية)

# بسم اللَّه الرحمن الرحيم

أمّا بعدُ: فقد عَهد إلى جلسُ إدارة الجامعةِ المصريةِ أَنْ أَقَومَ بِالقَاءِ
عُاضُواتِ على طُلابِها في تَاريخِ الأَّمْمِ الإسلاميةِ فقمتُ بِما عُهِدَ إليَّ به عَلَى
قَدْرُ مَا مُنِحتُ في العزيمةِ والوقْتِ، وَقد رأتُ إدارةُ الجامعةِ أَن تُجْمَع هذه
المحاضُواتُ، وضَرَجَ للناسِ حتى يكونَ النفعُ بها عَامًا، فَبَلَلْتُ الجَهدَ في
تحريرها وتبذيبها. حتى يسهلَ عَلى قُراتِها الاستِفَادةُ منها، وهَا هي ذِي تُعرضُ
عَلى المؤرخينَ ورجال ِ العِلْمِ، وأرجُو أَنْ أكونَ قد وُقْتُ لتذليل صُعوبةٍ
كبرى، وهي صعوبةً استفادةُ التاريخِ العربيُّ من تُتِه.

هذا، وإني أُعلنُ شُكري الوافرَ وثنائي العظيمَ عَلى مجلِس إدارَةِ الجامِمَةِ لما نِلتُه من ثقتِه، حتى اعتمَد عليَّ في أداءِ هذِه المهمةِ، وأسأل الله سبحانه أن يُوَقَفَّا ويُسَدَّدُنا في القَوْل، والعمل، إنَّه نعم المجيب.

محمد الخضرى





في التاريخ الاسلامي مباحث التاريخ الاسلامي، ما يلزم المؤرخ جزيرة العرب ووصفها شعب قحطان ومقاماته.

إذا ذكر الإسلام أتجهت النفس إلى ذلك الدين. الذي جاء به سيدنا عمد بن عبد الله بن عبد الطلب، فأصلح به من شأن الشعوب العربية وألف بين قلوبها وهياهما لأن تسيح إلى ما جاورها. من الأقساليم وتؤسس سلطاناً، يرتكز على دعامة ذلك الدين، فمؤرخ الإسلام يرجع بحثه إلى ثلاثة أمور يستنيم بعضها بعضاً:

الأول ـ المدين الإسلامي. وكيف تأسست قواعده، وتقررت مبادثه، والمصاعب التي وقفت في طريقه، حتى غلبها الثبات والصبر.

الثناني ـ تأثيره في النفوس العربية، حتى استحدت لبسط سلطانها، على ما جاورهـا من الاقاليم، وما كان منهـا في سبيل ذلـك من الحروب والأعصال، حتى عظم قدرها واتسع سلطانها متقاداً إلى سلطان الدين.

الثالث ـ ما كان من انتقال هـ ذا السلطان، عن الأمم العربية إلى غيرهـ ا من الأمم التى دانت بـــالاســلام، ومـــا كــان للدين من التـــاثــير في قيـــام دولــة وأخرى، وفي حضارة الأمم التابعة لسلطانه .

ولما كان مهد هذا الدين هو بلاد العرب، ومحل التأثير به لأول سرة هم العرب، لم يكن لنا بـد من ذكر مقـدمة إجمالية في تخطيط بـلاد العـرب، وذكـر الشعوب العربية وحالهم قبل مجىء الاسلام. لتكون أمامنا منهم صورة تفهمنا مقدار استعدادهم للتأثر بذلك الدين إلا أنا سنقدم كلمة صغيرة في أول واجب على من يدرس تاريخ، أمـة أو فرد. كثـير ممن اشتغلوا بالتــاريخ، كــانت عواطفهم تتحكم في حوادثه تحكماً تضيع به الفائدة. من دراسة التاريخ، فان عاطفة الحب تجعل كل ما ليس بحسن حسناً. وتجتهد في تأويـل الحوادث بــوجه ليس فيه غضاضة، حتى ما أدى منها إلى سقوط فاعله وخيبته وعاطفة الكراهة تدعو إلى ضد ذلك، فتجعل الحسن قبيحاً، وتستنبط من الخبر شراً ولم يخلص من هذا الشر العظيم، الذي يطمس معالم التاريخ، ويضيع الفـائدة من تجــارب الأمم إلا نفر قليل جداً، وإذا نظرنـا إلى أنفسنا، نجـدها لا تحكم عـلى شيء من الحوادث التي تشعر بها حكماً بحسب ما تستخق، فـرب فعـل صــدر ممن نحبه فنحمله محملًا حسنًا جميلًا، والفعـل نفسه يضـدر ممن نبغضه فنجمله عـلى أسوأ محامله، نحكم على متصدق بالتبذير لأنه تـذكر الفقـراء، والمعـوزين في حال رغده ولا نأبه بتلك الصدقة من آخر، بل نسمه بأنه مراء محب الشهرة الكاذبة، والتجرد من هذه العواطف في دراسة التاريخ أمر صعب المنال، لا يصل إليه الإنسان إلا بعد عقبات شديدة لابد له من اجتيازها إن كان المراد تمثيل الأمم، والحكومات بما كانت عليه لا بما نحب أن يكون.

فلابد أن نجعل أمام أعيننا أنا سندرس تاريخ أمم إن كانت أخطأت في بعض تصرفاتها، فليس لنا إلا أن المحفق بعض تصرفاتها، فليس لنا إلا أن أخرفه ونستفيد منه وإن كانت أصابت المحجة. فإن ذلك لا ينفعنا إذا لم يكن لنا مثل أعمالهم، لذلك يحتاج دارس التاريخ إلى سعة صدر، تحتمل كل ما يرد على تاريخ قومه، من نقد حتى لا تبقى حقائق الأشياء محجوبة بسحب عاطفتي الحب والبغض.

#### جزيرة العرب:

يطلق العرب على قطعة الأرض التي نشأوا فيها. وجزيرة العرب ،. مع

أنها لم تتم إحاطتها بالماء. كما قبال ياقوت (١) في معجم البلدان. نقلاً عن هشام (١) بن عمد السائب عن ابن عباس (٢) إنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مشل الجزيرة من جزائر البحر، وذلك أن القرات (١) قطعة من بلاد الروم، فظهر بناجية قنسرين (١) ثم انحط على أطراف الجزيرة، وسواد العراق، حتى وقع بناحية البصرة (١) والأيلة (١) وامند إلى عبادان (١) وأخذ البحر، في ذلك الموضع مغرباً مطيفاً ببلاد العرب، منعطفاً عليها فأن منها على سفوان (١) وكاظمة (١١)

 <sup>(</sup>١) هـو ياقـوت بن عبد الله الحمـوي الـروبي الأصل أسر من بـلاده صغيراً فتعلم ببغـداد. سـلح
سباحات مهمـة وألف كتباً تـافعة في التـاريخ والتقـويم، منها معجم البلدان، ومعجم الشعراء،
ومعجم الأدباء، وغير ذلـك من الكتب الفيدة، وكان ثقة في الـقــل توفي سنة ٦٣٦ هـ بظاهر مدينة
حلب.

<sup>(</sup>٢) نسابة عربي له كتاب الجمهوة، في النسب ولـه مصنفات كثيـرة، كلها في أخبــار العرب تــوفي سنة ٢٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، جد الملوك من يني العباس. من فقهاء الصحبابة الممتنازين بتفسير الفرآن توفي في خلافة ابن الزبير سنة ٦٨ هـ.

 <sup>(</sup>٤) نهر عظيم ينج من بالاذ أرمية، وعمر على كشير من المدن العنظيمة، حتى إذا قبارب البصرة، اتحمد بدجلة وصبا معاً في خليج عمان من بحر الهند.

 <sup>(</sup>٥) قنسرين مدينة جنوبي حلب، وكانت إسماً لكورة عظيمة من ضمنها مدينة حلب، فتحت سنة ١٧ هـ.

 <sup>(</sup>٦) مدينة عظيمة على مجتمع دجلة والفرات قريباً من المصب في خليج عمان مصرت أيام عمر بن
 الخطاب سنة ١٤ هـ.

 <sup>(</sup>٧) بلدة على شاطىء النهرين في زاوية الخليج الذي يدخل مدينة البصرة.

 <sup>(</sup>٨) مدينة في الجزيرة التكونة عند مصب دجلة في خليج عمان منسوبة إلى عباد بن الحصين، وكثيراً ما ينسب أهل البصرة بإضافة ألف ونون إلى آخر النسوب إليه.

<sup>(</sup>٩) ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. وهو أول منزل بجادة البصرة إلى البحرين.

<sup>(</sup>١٠) جو على سيف البحر وهي المنزلة الثانية في جادة البصرة إلى البحرين.

إلى القـطيف(٢) وهجـر(٣) وأسيـاف البحـرين (٣) وقـط (١) وعـمـان (٩) والشـط (١) وعمـان (٩) والشحر (٣) وانعطف مغرباً والشحر (٣) وانعطف مغرباً المنتقب ألى دهلك (٩) واستطال ذلـك المنق فـطعن في تهـاثم اليمن بــلاد فرسان (٢) وحكم(٣) والشعرين(٣) وعك(٣) ومفى إلى جـدة (٤٩) ساحـل مكـة والمار (٩) ساحل المدينة ثم ساحل الطور،(٣) وخليج الملة(٣) وساحـل راية (٨١) حتى بلغ القارم(٣) مصر وخالط بلادهـا وأقبل النيـل في غربي هـذا العنق، من أعلى بلاد السودان، مستطيلاً معـارضةً للبحـر حتى دفع في بحـر مصر واشام،

<sup>(</sup>١) مدينة بالبحرين وهي قصبتها.

<sup>(</sup>٢) مدينة بالبحرين، وقيل هي إسم كورة من كور البحرين قصبتها الصفا.

 <sup>(</sup>٣) إسم جامع لبلاد على ساحل خليج بين البصرة وعمان، وكانت هي وعمان في أيام بني العباس عملاً واحداً، وسيف البحر ساحله.

 <sup>(</sup>٤) قرية على سيف الخط بين عمان والعقير وهذه بحذاء هجر.

 <sup>(</sup>٥) كورة عربية على ساحل بحر اليمن، والهند وتنتهي إلى البحرين وقصبتها مدينة صحار.

 <sup>(</sup>١) صقع على ساحل بحر الهند بين حضرموت وعمان.
 (٧) ناحية واسعة في شرق عدن وحولها رمال الأحقاف ومدينتها الكبرى شبام.

<sup>(</sup>A) خلاف باليمن منه عدن.

 <sup>(</sup>٩) جزيرة في بحر اليمن وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة وكانت منفى في زمن بني أمية .

<sup>(</sup>١٠) جزيرة من جزائر اليمن بالقرب من ساحله الجنوبي.

<sup>(</sup>١١) قبيلة قحطانية تنسب إلى حكم سعد من قضاعة ثم من حمير ينسب إليهم أبو نواس الحكمي.

<sup>(</sup>١٢) قبيلة قحطانية تنسب إلى الأشعر بن أدد من كهلان بن سبأ ينسب إليها أبو موسى الأشعري.

<sup>(</sup>١٣) قبيلة قحطانية تنسب إلى عك بن عدنان. من الأزد ثم من كهلان. (١٤) فرضة على ساحل بحر القلزم بينها وبين مكة مرحلة.

<sup>(</sup>١٥) فرضة على ساحل بحر القلزم وهي جنوبي ينبع.

<sup>(</sup>١٦) شبه جزيرة في شمال خليج القلزم وهي كورة مصر.

<sup>(</sup>١٧) مدينة على ساحل بحر القلزم وهي آخر حدود الحجاز. وكانت منزلة للجادة بين مصر ومكة.

 <sup>(</sup>١٨) كروة من كور مصر البحرية.
 (١٩) مدية كانت على متهى الخليج. المبتدىء من المندب. وبها سمي الخليج والمسافة بينها وبين الفرما الني كانت على بحر الروم مقدار القناة والأولى: في مكان السويس والشائية في مكان بور

مىد.

ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ ببلاد فلسطين (١) فمر بعسق للان ومسواحلها وأق صبور (١) ثم سواحل الأردن (٢) وعلى بيسروت وذواتها من سواحل دمشق. ثم نقد إلى سواحل محص، وسواحل قنسرين حتى خالط الناحية التي أقبل منها الفرات، منحطاً على أطراف قنسرين، والجزيرة (١) إلى سواد العراق.

وهذا التحديد وإن كان يسهل علينا فهم تسمية البلاد العربية، بالجزيرة يقتضي أن ولايات الشام كلها معدودة من جزيرة العرب، وهذا غير مرضي عند المؤرخين فيانهم يجدون ببلاد العرب. من الشمال بالجزيرة وببلاد الشام وفلسطين. فهذان خارجان عنها وإن كان العرب قد سكنوا قبل الإسلام جزءاً مهماً من بلاد سوريا. كها سكنوا جزءاً من الجزيرة. وعلى ذلك لابد من القول أن هناك تساعاً في اطلاق لفظ الجزيرة في البلاد العربية.

# أقسام الجزيرة الطبيعية:

قسم العرب جزيرتهم إلى خسة أقسام بحسب طبيعتها وهي: تهامة - الحجاز - نجد - اليمن - العروض

فأما تهامة ويشال لها الغور فهي الأراضي التي على شساطي، بحر القلزم. ممندة عرضاً إلى سلسلة جبل السواة وسموها تهامة. لشدة حرها وركود ربحها. من التهم وهو شدة الحر وركود الربح، يشال تهم الحر إذا اشتد وسموها غوراً لانخافض أرضها وأما الحجاز، فهو سلسلة جبل السواة الممتدة

أخر كورة من كور الشام من ناحية مصر. قصبتْها البيت المقدس. ومرفؤها يباقا ولها من ناحية مصر رفح وهو الحدين مصر والشام ومن مواتئها عسلان.

 <sup>(</sup>٢) مدينة من أعمال الأردن على ساحل بحر الروم بينها ويين عكة ستة فراسخ.

 <sup>(</sup>٣) كورة من كور الشام منها طبرية. وصور، وعكة. وما بين ذلك والأردن نهر يصب في بحيرة طبرية.

 <sup>(</sup>٤) وهي الجزيرة بين دجلة والفرات وتسمى جزيرة أفور.

من أقمى اليمن إلى الشام، في عرض أربعة أيام (١) يزيد كسر يوم في بعض المواضع، وقد ينقص مثلها في أخرى، فمبدأ هذه السراة من أرض اليمن أرض المعافى، وهي قبيلة قحطانية كانت تسكن شرق عدن، ثم تمتد حتى تبلغ الشام وتقطعها الوديان في بعض جهاتها، وإنما سميت حجازاً لأنها حجزت بين الخور ونجد.

وأسا نجد فهو مادون ذلك الجبل إلى شرقية، يبتديء من أدن حدود اليمن، وينتهي إلى السماوة، وينتهي من الشرق إلى العروض وأطراف العراق وسمى نجداً لارتفاع أرضه.

وأما اليمن فهو ما كان جنوبي نجد إلى ساحل بحر الهند، ويمتــد شرقــاً إلى حضرموت والشحر وعمان وفيه التهائم والنجد.

وأما العروض فيتنظم بلاد اليمامة والبحرين وما والاهما وفيه نجـد وغور لقـربه من البحـر وانخفاض مـواضع منه ومسايل أوديـة فيـه، ومسمى عــروضــًا لاعتراضه بين اليمن ونجد والعراق.

## الوصف الطبيعي لجزيرة العرب:

أرض جزيرة العرب كثيرة الجيال الجرداء المختلفة اللون. ومنها الحيار، جمع حرة وهي الجيال السوداء، التي كأنها فحم محترق ويتخلل هذه الجيال كثير من الوديان، أعدتها السيول ليجري فيها ماؤها والصحاري الرملية المترامية الأطراف.

فها كنان من أرضها قريباً، من هذه البوديان أخصب وأنبت الكلاً والمرعى، فتمكن أهله من الإقامة فيه حيث يجدون ما يشربون ويسيمون فيه إنعامهم، وما بعد عنها أقفر ولم يصلح للسكني:

 <sup>(</sup>١) اليــوم أربعة وعشــرون ميلاً أو ثـمـانيــة فــراســخ والفــرســخ ٤٤٤٤ م لأن عجط الأرض عنــد خط
 الاستواء تسعة آلاف فرسخ، وهو ٤٠٠٠٠ ك وتكون الأربعة أيام ٤٢٢ ل تقريباً.

وأعظم واد ببلاد العرب الدهناء، وهو الوادي الذي في ببلاد بني تميم، ببادية البصرة. يمر في ببلاد بني أسد، فيسممونه منعجاً ثم في غطفان فيسمونه الرمة، وهمو أول نجد. ويصب في المرمة أودية، أخرى أكبر وادي الجريب والعرب تقول على لسان الومة.

كل بني فأنه محسيني إلا الحريب فأنه يرويني

ثم يحر في بلاد طيء، فيسمونه حائلاً، وهو واد في جبل طيء، ثم يحر في بلاد كلب، فيسمونه قراقر، ثم في بلاد تغلب فيسمونه سمودي، وإذا انتهى اليهم عطف إلى بلاد كلب، فيصير إلى النيل، وهمو نهر يتخلج من الفرات الكبير يخترق بلدة اسمها النيل، في سواد الكوفة ومتى أخصبت الدهناء ربعت العرب جمعاً لسمتها وكثرة شجرها، طيبة التربة، طيبة الهواء.

وبـلاد اليمن كثيـرة الـوديــان، منهــا مــا يقـــطـع الســـراة حتــى ينتهي إلى البحر، ومنها ما هو على عكس ذلك الاتجاه:

فمن أعطم الوديان المتجهة إلى البحر وادي مور، وهو ميزاب تهامة الأعظم. ويتلوه في العظم الوديان المتجهة إلى البحر ومن أعظم الوديان المتجهة إلى الشرق ميزاب اليمن الشرقي، وهو يضارع مورا ويصب فيسه كثير من الوديان، وهو الذي يفضي إلى موضع السد وسد مارب، ويسقي بعدها أرض المبتين وأرض السبين.

وهناك وديان كثيرة في الحوف بين الجبلين.

العرب تسمى المواضع إلتي يستنقع فيها الماء ريـاضاً، وهـو جمع روضـة وذلك الاسم خاص بما يكون في الأرض الواطئة، خـان كانت في أعــالي البراق<sup>(٧)</sup> والقفــاف<sup>٣)</sup> فهي السلقان واحدها سلق، وإذا جــاءتهـا الميــاه أنبتت ضــروبـاً من

<sup>(</sup>١) البرقة أرض ذات ألوان مختلفة وجمعها البراق وقد ذكرت ياقوت ١٠٠ برقة من براق الجزيرة.

<sup>(</sup>٢) القفاف جمع قف وهو ما ارتفع من الأرض، ولم يبلغ أن يكون جبلًا.

العشب والبقول، لا يسرع إليها الهيج والـذبـول، وإذا أعشبت تلك الرياض، وتنابع عليها الوسمى(١) ربعت العرب ونعمها وربما كانت الروضة واسعة، يكون تقديرها ميلاً في ميل، فاذا عرضت جنداً فهي قيعان وقيعة واحدها قاع، وأصغر الرياض مئة ذراع، وكل روض يفتزغ إما في روض وإما في واد، وحدائق الرياض ما أعشب منها وألتف، وقد ذكر ياقوت من رياض العرب ١٣٦ روضة في جهات مختلفة وهي المعروفة بأساء أصحابها.

ولهم مياه يسمونها الاحساء، والحساء جمع حنى، وهو موضع رمل، تحته صلابة فإذا أمطرت الساء عمل ذلك الرمل، نزل الماء فمنعته الصلابة، أن يغيض ومنع الرمل السمائم أن تنشفه، فإذا بحث ذلك الرمل أصبب الماء.

ولما كانت مياه هذه الأودية ، لا تسد حاجة الجنيرة كان الجدب أغلب عليها ، ولاسبها أن كثيراً من مياهها يغيض في بباطن الأرض. فسلا يكتهم الانفاع به إلا بصناعات ومعاناة . لم يكونوا من أهلها إلا ما كان من ببلاد البمن التي أمكنها فيا مفى أن تتحكم في بجاري الوديان . فتوجهها إلى جهة ثم تبني مدأ عكماً يججز الماء خلقه في ارض صلبة . لبلاتفاع به حين الحاجة فلا يتسرب إلى رسال الصحواء ، ويغيض في الأرض وفيذا عدت المن قديماً من البلاد المخصبة المستعدة لأن تزرع فيها المزروعات اللحوية ، وتنت فيها الأرشار الباسقة ، حتى أطلقوا عليها اسم العرب الخضراء .

أما ما عداها فإن شمال الحجاز تقل به هذه الرويان. وجل اعتماد أهله على العيون الضيّلة التي لا تروي إلا الشارب مع الجهد وربحا جادهم الغيث. فنبت الكلاً. في بعض سهولهم القريبة من الدويان، وأسا نجد والعروض ففيها وادي الدهناء، وما يصب فيه من صغار الأودية، ولكن الانتفاع بجميع مائه غير ميسور لأن الكثير من مائة يغيض في الرمال، وربحا تأخر المطر فاشتدت الحال بمن يقيم عليه من القبائل.

<sup>(</sup>١) وسمى أول مطر يصيب الأرض والثاني يسمونه الولي.

ومن هنا قلما كان العرب في بواديهم بيقون في مكان واحمد، وإنما يتبعمون مواقع القطر أني كان لتربع أنعامهم وتنفرج كربتها.

وحاجة العرب الدائمة إلى الرحيل أكسبتهم النشاط والخفة إلى العمل لما يستدعيه ذلك من كثرة شد الرحال والتسيار

ولما كانت قلة الماء وعدم انتظامه يستدعيان، بحكم الضرورة ـ عدم الاعتماد على ما تنبته الأرض من المزروعات الدورية التي لا تصلح للانسان كان جل أعمال أهل البادية على أنعامهم ولاسيها الإبل. منها يأكلون لحومها ويشربون ألبانها ويكتسون بويرها، وتحمل أثقالهم، في تلك الصحاري المتقرة الماء الى ما يرومون من الجهات. أما بلاد اليمن فإنها كانت تزرع لكشرة المياه، هناك والتمكن من الانتفاع بها والمدن بها أكثر من أي جهة أخرى في الجزيرة وسهولة لأن تمادين المياه الوفيرة وسهولة الحصول عليها.

## جو البلاد:

أما ما كان من الجزيرة تهامياً مجاور شمواطيء البحر، فالحوارة فيه شديدة مع الرطوبة لمكان البحر وأبخرته منها، وكذلك يشند الحمر في الجبال إذا صهيرتها الشمس بحرارتها ، خصوصاً الحرار منها لسمواد لونها ويشتد بالجبال البرد في الشناء حتى ضربت العرب بشدته الأمثال.

أما نجد فها كان مجاوراً للأودية ومسايل المياه فـان الهواء يكنـون به معتــدلاً وما بعد عنها حره أكثر.

وجو اليمن وهواؤه معتدل في فصلي الشتاء والخريف، أما الربيع ففيه المطر الكثير والرطوبات التي تستمر زمناً طويلاً ويشتد به الحر في فصل الصف.

## محاج الجزيرة:

في هذه الجزيرة طرق من الحواضر الكبرى إلى مكة وغيرها، وكل طريق

منها يسمى محجة، ومعرفة هذه المحاج مفتاح لما استغلق من عبارات أصحاب التقويم من العرب فإنهم إذا عرفوا بقرية أو جهة جعلوا المحجة أساساً لذلك التعريف، فيقولون هي على جادة البصرة أو الكوفة أو عن يمين السائر إلى البصرة أو الكوفة، فان لم يكن للمطلع علم بذلك كانت جدواه قليلة.

وقد فصل هذا الجواد أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني المتوفى سنة ٣٢٤ه في كتابه وصف جزيرة العرب وبين منازلها، وما بين كل منزلتين من لأميال ودرجة عرض كل منزلة وأوضحها أيضاً عبيد الله بن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك، ومن أعظم هذه الجواد جادة بغداد منها إلى مكة مارة على المدينة وبها ٢٤ منزلة، وطولها ٨٤٠ ميلاً، وجادة الكوفة إلى مكة وهي تضارق الأولى من معدن النفرة في الشمال الشرقي من المدينة وعلى بعد ٩٨ ميلاً منها.

وجيادة البصرة إلى مكة مارة بـالمدينة. وهي تتحد مع جادة الكوفة في معدن النقرة الذي يلي منزلة النباح. وجادة البصرة الى مكة، ولا تحر بالمدينة ومنها في الجنوب جادة صنعاء النجدية، وعـمد منازلها ٢٣ ومقدار أمـيـالها ٤٣٠. وجادة النهامية وعدد منازلها ٢٢ كالأولى.

ومنها عجة عدن تلتقي مع محجة صنعاء في منزلة اسمها عثر بعد سير ١٦ منزلة ولخضرموت عجنان، منها العليا وتتقابل مع محجة صنعاء في صعدة، ومنها السفل وتتقابل مع محجة صنعاء في تبالة وقر على نجران.

ومنها محجة البصرة. الى البحرين على ساحل خليج عمان. (أنظر الخريطة).

## الشعوب العربية

العرب قبائل شتى ترجع في نسبها إلى شعبين عظيمين:

الأول: شعب قحطان: والثاني: شعب عدنان.

فأما شعب قحطان فمهده بـ لاد اليمن. وقد تشعبت قبـ ائله وبطونـ من

سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان فكان منه بطون حمير. وأشهرهم زيد الجمهور، وقضاعة، والسكاسك، ومنه بطون كهلان وأشهرهم همدان، وأنحار، رطيء، ومسذحه، وكنسدة، ولحم، وجسلام، والأزد السذين منهم الأوس. والخزرج. وأولاد جفنة ملوك الشام.

وكانوا يسمون مقاماتهم باليمن مخاليف والواحـد منها مخلاف، ويضاف إلى اسم القبيلة التي اختصت به. ذكر منها ياقوت ٣٦ مخلافاً.

وكان الملوك المتقدمون قد فكروا في الاستفادة بجياه السيول التي تنقذف ي البوديان فيذهب الكثير منها هباء في جبوف الأرض. أو في البحر فأقاموا بمارب سداً وصف ياقبوت نقلاً عن شيخ من أهل صنعاء قال: هو بين ثلاثة جبال يصب ماء السيل إلى موضع واحد وليس لذلك الماء غرج إلا من جهة واحدة. فكان الأوائل قد سدوا ذلك الموضع بالحجارة الصلبة والرصاص. فيجتمع فيه ماء عيون هناك مع ما يجتمع من مياه السيول فيصير خلف السد كالبحر، فكانوا إذا أرادوا سقي زروعهم فتحوا من ذلك السد بقدر حاجتهم بأبواب عكمة، وحركات مهندسة فيسقون حسب حاجتهم، ثم يسدونه إذا أرادوا.

ويظهر أنه لما تطاولت الأزمان على ذلك السد. أهمل من شأنه فتصدعت حوانبه ولم يحتمل هجمات السيول الشواردة عليه، والمياه الكثيرة المحجوزة خلفه فانكس، وفناضت المياه على ما أسامه من القرى والمزارع فباتلفها وكمان ذلك سنة ١٢٠ ق م كها قاله السيد سيديو.

وهناك اختلف كلمة المؤرخين من العرب، فمنهم من يقسول إن هجرة أهل مأرب كانت قبل أن ينهدم السد، لأن كاهنة أخبرت رئيس القوم بما سيحدث فصدقها وهاجر بأهله وولده ومن تبعه من عشيرته، ومنه من قال أن الهجرة إنما كانت بعد أن خرب السد وأتلف الأرض والمزارع ولم يمكنهم إعادة السد كهاكان، فتعرضت البلاد لهجمات السيل ولم تصلح للزرع كها كانت.

ونحن نرجح الرأي الأخير لسبين.

الأول: أن مفارقة البلاد عند النفس. عدل مفارقه ألروح. وكملاهما أسر مكروه شنيع فيبعد جداً أن يقدم عليه شخص هـو وأولاده وعشيرته لمجرد خبـر لا يقطع أملاً خصوصاً أنه سائر إلى بلد لم يخبره.

الثاني: أن الكتاب لما قص علينا هذه القصة في السورة الرابعة والثلاثين، قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ﴿كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طبية وربغفور ﴾ (١) ﴿فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العسرم وبدلنساهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكسل خط وأئسل وشيء من سسدر قليل ﴾ (١) فهذا واضح في أن سيل العرم أصابهم وبدل من شكل أرضهم وهم يقيمون بها وعن سار على هذا الرأى العالم سيديو.

كانت هجرة أهمل مارب بناء عمل رأي كبيرهم وسيدهم عصران بن عصرو مزيقيا سيد ولمد الأزد من كهلان، خرج هو وإخوته ومن معهم من عشائرهم من ولد الأزد يرتادون مواضع من الجزيرة تصلح لسكناهم فصاروا ينتقلون في بلاد اليمن ويرسلون الرواد ثم ساروا بعد ذلك إلى الشمال.

فعطف تعلبة بن عصرو نحو الحجاز. فأقام بين الثعلبية وذي قار يتتبع هو ومن معه من أهله وولده مواقع القطر. ولما كبر ولمده وقوي ركته سار نحو المدينة وبها ناس من بني إسرائيل متفرقون في سواحيها فاستوطنوها وأقاموا بها وغلبوا أهلها بعد عليها فابتنوا الأطام وغرسوا نخيل، ومن أبناء ثبلبة هذا الأوس والخزرج، اهنا حارثة بن ثعلبة.

وتخزع عنهم خروجهم من مأرب حارثة بن عمرو ـ وهمو خزاعـة ـ بمن معه وافتتحوا الحرم وأجلوا عنه سكانه من جرهم .

عطف عمران بن عمـرو مفارقـاً لقومـه نحو عمان، وقد كـان انقرض من

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ١٦.

بها من طسم وجديس فنزلها واستوطنها هو وبنوه وهم أزد عمان.

وسارت قبائـل نصر بن الأزد. وهم قبـائـل كثيـرة نحـو تهـامـة وهم أزد شنوءة.

وسار جفنة بن عمرو إلى الشام وأقام بهما هـو وبنـوه وهـو أبـو الملوك الغساسنة نسبة لغسان، وهوماء كان بنو مـازن بن الأزد نزلـوا عليه فنسب هؤلاء إلـه.

وممن تـرك اليمن من كهـــلان ثـم من بني أدد بن زيـــد قبــلة لحم بن عـــدي . الــذين معهم نصر بن ربيعة أبـــو الملوك المنــاذرة بــالحيــرة وأول من اتخـــذهــا منهم . منزلاً ــ عمرو بن عدي بن نصر الذي ملك بعد جذية الوضــاح .

ومنهم طيء: ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا بالجبلين أجأ وسلمى ، لما رأوا هناك من الخصب وهـذان الجبلان في الشمـال الشرقي من المدينة ويخترقها وادي الدهناء، ولها ذكر كثير في أشعار العرب. الطائيين لما لهما من المنعة والحصانة ويهما كانوا يستهينون بسلطان الملوك من بني نصر. قال شاعرهم عارق الطائي:

ومن مبلغ عمـرو بن هنـد رسـالــة إذا استحقبتها العيس تنضي من البعد أيــو عــدني والــرمــل بيني وبينــه؟ تأمـل رويـداً مـا أمــامـة من هنــد ومــن أجــاً حــولى رهــان كــانها قبــائــل خيــل من كميت ومن ورد

ومنهم قبيلة كلب بن وبـرة من قضاعـة. أقامت ببــاديـة السمــاوة وهي في آخر شمال نجد. وتتصل بأطراف العراق ويخترقها وادي الدهناء.

هكذا تفرقت هذه القبائل اليمانية واحتلت أخصب الأراضي العربية في الشمال والغرب وبقي باليمن كثير من قبائل حمير، وكندة ومذحج وغيرهم وكان لحمير السيادة على البلاد ومنهم الملوك والاقبال.



شعب عدنان ونفرقة معيشة العرب من بدو ومن حضر حال العرب الاجتماعية

#### شعب عدنان:

أما شعب عدنان فمهده مكة وما جاورها من أرض الحجاز وتهامة، فإن عدنان ـ باجماع كلمة المؤرخين من العرب، ينتهي نسبه الى إسمعيل بن إسراهيم الذي جاء مكة وساكن جرهم وصاهرهم والكتاب ينسب إليه وإلى أيه بناء البيت الحرام، ﴿ وَإِذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴾ (أولم تزل أبناء إسمعيل بحكة تتناسل حتى هناك كان منه عدنان وولده معد ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها، ويقال ليطون هذا الشعب المعدنة والنزارية.

وقد تفرقت بطونه من نـزار بن معد فمنـه إيـاد وربيعـة ومضر وهذان همـا اللذان كثرت بطونهـا.

وكان من ربيعة قبائل كثيرة لها شهرة وذكر عـظيم في تاريخ العرب حيث كانوا يناصون مضر في الشرف والرفعة، ومنهم كان أكثر الخوارج في الاسلام.

ومن ربيعة عبد القيس بن قصي، ومنها بكر وتغلب ابنا وائل، ومن بك حنيفة وعجل ابنا الجيم.

وتشعبت قبائـل مضر إلى شعبتـين قيس عيـــلان بن عيــــلان بن مضر، ويطون إلياس بن مضر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٧.

وقيس عيلان بطونها كثيرة، فمنهم بنو سليم بن منصور وبنو هـوازن وبنو. غـطفـان، ومن غـطفـان ذبيـــان وعبـس ابنــا بغيض وأشـجـــع بن ريث وغني بن أعمـــ .

وافترقت أولاد إلياس فعنهم بطون تميم بن مرة وهـذيل بن مدركة وبنـو
 أسد ابن خزعـة، وبطون كنانة بن خزعة، ومن كنـانة قـريش وهم أولاد فهر بن
 مالك ابن النفر بن كنانة.

وقد انقسمت قريش إلى قبائل شتى من أشهرها جمح وسهم بن هصيص ابن كعب وعدي بن كعب وغزوم بن يقطة بن صرة وتيم بن مسرة وزهرة بن كلاب وعبد الدار بن قصى وأسد بن عبد العزى بن قصى وعبد مناف بن قصى.

وكان من عبد مناف أربع فصائل. عبد شمس ونوفل وعبد المطلب وهاشم. وبيت هاشم هو الذي كان منه سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، والعباسيون أولاد عباس بن عبد المطلب، والعلويون أولاد على بن أبي طالب بن عبد المطلب.

#### مساكن العدنانية:

لما تكاثر أولاد عدنان رأوا أن البلاد التي نبتـوا بها لم تعـد تكفيهم فأخـذوا يهجرونها متتبعين مواقع القطر ومنابت العشب.

نهاجرت عبد القيس - من ربيعة وبسطون من بكر بن وائسل - إلى البحرين فاقاموا بها وكان معهم بطون من نميم ومنهم كان أمير هذه الجهة من قبل الفرس، حين بجيء الاسلام وذلك الأمير هو النذر بن ساوي من بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وخرجت بنو حنيفة بن صعب بن علي بن بكر إلى اليمامة فنزلوا بحجر قصبة اليمامة، وكان أميرهم عند مجيء الاسلام هوذة بن على الخنفي الذي يقول فيه الأعثى:

من يسره وذة يسجد غير متئب إذا تعمم فوق التاريخ أو وضعا

لــه اكاليـــل بـاليـــاقـــوت فصلهـــا 💎 صـــواغهــا لا تـــرى عيبــاً ولا طبعـــاً

وكنان أبر عمرو بن العلاء يقول: ولم يتوج معدي قط، إنما كسانت التيجنان لليمن، فسأله أبو عبيدة عن هوذة فقال إنما كنانت خرزات تنظم لـه وكان هوذة يجر لطيمة كسرى في جنبات اليمامة.

وأقامت سائر بكر بن وائل في طول الأرض من اليسامة الى البحرين الى سبف كاظمة إلى البحرين الى سبف كاظمة إلى البحر، فأطراف سواد العراق فالأيلة فهت، وأقامت تغلب بالجزيرة الفراتية ومنها بطون كانت تساكن بكراً وسكنت بنو تميم ببادية البصرة وأقامت بن سليم بالقرب من المدينة من وادي القرى إلى خيب إلى شرق المدينة إلى حد الجبلين، إلى ما ينتهي إلى الحرة، فتلك ديارهم لا يخالطهم إلا معضر الأنصار.

وسكنت ثقيف بالطائف وهوازن في مكة بنواحي أوطاس \_.وهي عملى الجادة بين مكة والبصرة.

وسكنت ينو أسد شـرقي تياء وغـري الكوفـة بينهم وبين تيـاء ديار بحـتر من طيء وبينهم وبين الكوفة خس ليال.

وسكنت ذبيـان بالقـرب مَن تيـاء إلى حـوران، وبقي بتهاسة بطون كنّـانة وأقام بمكة وضـواحيها بـطون قريش، إلا أنهم متفـرقون لا تجمعهم جـامعة حتى نبـغ فيهم قصى بـن كـلاب، فجمعهم وكـون لهم وحـدة شـــوفتهم ورفعت منّ أقدارهم.

## بدو العرب وحضرهم:

وينقسم العرب بالنسبة الى مساكنهم الى حضر: وهم سكان المدن. وبدو: وهم الذين يقيمون في البادية، إنما مساكنهم بيزتهم الشعرية لا يصفو عيشهم إلا في ذلك الجو الفسيح، لا يحجب فيه عنهم السياء، ولا الهواء وضداؤهم اللبن ولحم الجزور. وقسد يطلق المؤرخون عليهم خاصسة اسم الأعراب، وهو ما سنتبعه. ويغلب على خلق هؤلاء الناس البساطة وجفاء القول وذلك هو ما يسمى بالعنجهية.

أما الحضر: فهم سكان المدن وقد كان بالجزيرة مدن كثيرة أكشرها ببلاد البمن. فكان فيها مأرب، وصنعاء ويقول عنها اليمنيون إنها أقدم مدينة على وجه الأرض وفيها زبيد وعدن وصعدة ونخا وشبام وغير ذلك، وفي شمال الهين مكة وهي تهامية، والطائف والمدينة وهما حجازيتان وخيير، وفي نجد حائل، وفي العروض حجب قصبة اليمامة والقطيف بالبحرين وأهل المدن لا يظعنون عن مقامهم لا في صيف ولا في شتاء.

#### تجارة العرب:

كانت للعرب تجارات يتبادلون بها حاجتهم، وكانت لهم أسواق شهيرة يجتمعون فيها من كل صوب لشراء ما يبغون، وبيع ما يحصلون عليه من نتائع بالادهم، وكانت لكسرى والنعمان لطائم يرسلها إلى نواحي الجزيرة لتباع فيها، يحميها من غارات الأعراب كبير من كبار العرب، تحمل البز والثياب وما تحتاجه العرب. وكان لقريش رحلتان تجاريتان: إحداها للشام في زمن الصيف، والأخرى لليمن في زمن الشتاء. وبالاد اليمن، كانت تتجسر بحاصلات أرضها مع الحبشة والهند وبالاد فارس ولهم مرافيء تجارية كبيرة ولم يعرف للأمة العربية نقود كان بها التعامل، وإنما كانوا يتعاملون بنقود الدولتين المجاورتين لها وهما الفرس والروم.

#### صناعة العرب:

أما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها حتى إن البدو منهم كانوا مجتفونها ويعيبون المحزف بحرفة وإذا تأملنا ما كان يلهج به جرير للفرزدق وكلاهما من تميم لا نجده أكثر من أن أحد آباء الفرزدق كان محترفاً بحرفة هي جلاء السيوف، وكان المعديون يعيبون أهل اليمن بدباغة الجلود، لأن الفرظ لما كان كثيراً في جهة صنعاء استعملوه في ديغ الجلود واستعمالها فيها تصلح من النعال وغيرها. وكذلك حياكة الثوب، ويقول قائلهم هم بين دابغ جلد وناسج برد. وكان نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل وكانوا يرجعون في صناعة البناء إلى عمال من الروم أو الفرس كما يعلم ذلك من بناء الكعبة في زمن قريش ويساء الحورنق في زمن النعمان. وأمهر من اشتغلوا بالصناعات هم أهمل اليمن والحيرة ومشارف الشام وكلهم من عرب قحطان.

## أحوال العرب

قد حصرنا أحوال هذه الأمة التي تمثلها لنا أكبر تمثيل في الأحوال الاجتماعية ما كان للفرد منهم الاجتماعية ما كان للفرد منهم من العلاقة بأهله وولده وبني عمه دنيا، ثم ما كان من العلاقة بين القبائل المختلفة، ونعني بالأدبية ما كان لهم من الأخلاق التي توارثها خلفهم عن سلفهم فعرفوا بها، ونعني بالسياسية ما كان لهم من الاستقلال بحكم أنفسهم أو الثبعة لغيرهم، ونعني بالدينية بيان معتقداتهم وما كانوا يعظمونه من بيوت العبادة.

#### حالة العرب الاجتماعية:

الرجل في أهله ـ ونريد بالأهل خصوص الزوج:

يظلم العربي من زعم أمه كان ينظر إلى المرأة نظرة استخفاف أو إهانة، فإنا إذاً كنا نستقي لك المعاملات من شعرهم الذي هو ديوان أخبارهم نرى الأمر على العكس من ذلك، فقد كان الرجل إذا أراد أن يتمدح بماله في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة التي إن رقى في نظرها فقد رضي الناس كلهم عنه. وترى ذلك واضحاً جلياً في أشعار حاتم الطائي شيخ الكرام، وعنترة العبيي شيخ الشجعان. ثم أنظر إلى أي شجاع من العرب هل كان يتفخر إلا محدثاً امرأة من قومه بأنه المدافع عن الحريم الحاميةة. تراه إذا عذلته على السرف وأشارت عليه بالقصد يجيبها بـأرق ما يجيب به خالف في الرأى.

ألم تعلمي يا عمرك اللَّه أنني كريم على حين الكرام قليل؟

أولاً ترى أن جميع الشعراء إذا بدأوا قصائدهم التي . بمحامد قومهم وعظيم مقاصدهم لا يذهبون الى شيء، من ذلك حتى يعسوا المرأة قسطها مما تحب من النسيب، يسرون أن شعرهم بدون ذلك يفقد الطلاوة المتبولة، وتراهم حينها بخاطبونها وهي ذات زوج يلقبونها بخير الألقاب يقول أحدهم:

يا ربة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقربا فاعطاؤها هذا اللقب الجميل يشعر بما كمان لها في النفس من سمو

فاعطاؤها هـذا اللقب الجميـل يشحـر بمـاكـان لهـا في النفس من الدرجة، وماأحلى احتراسه في قوله غير صاغرة. ويقول الآخر لزوجه:

سلي الطارق المستريا أم مسالك إذ ما أثناني بسين قدري وبجسوري أيسفسر وجهي وهمو في أول القسرى وأبسذل معسووفي لمه دون منكسر فلا يناديها إلا بكنيتها وهذا من سمات التشريف في عوفهم.

وبالجملة فإن المتتبع لأشعار العرب لا يشتم منها رائحة الصغار والإهانة للمرأة ويفخرون بنسبتهم إلى أمهاتهم. كما يفخرون بنسبهم إلى آبائهم وكمانت المرأة فيهم إذا أرادت فرقت، وإن شاءت جمعت فإن اتجهت عمواطفها للسلام سعت إليه ونجحت، وإن وجهتها إرادة الإنتقام إلى الشر أشعلت النار بمين الأحياء.

قال الحارث بن عوف المري لخارجة بن سنان، في إبان الحزب بين عس وذبيان: أتراني أخطب إلى أحد فيردني قال: نعم أوس بن حارثة بن لأم الطائي، فقال الحارث لفائده: هيء لي مركباً ثم ركب هو وضلامه ومعها خارجة، حتى أتبا أوساً فوجداه في داره فلما رأى الحارث رحب به وسأله عن يجيثه، فقال جنتك خاطباً، فقال أوس لست هناك فانصرف ولم يكلمه ثم دخل أوس على امرأته مغضباً وكانت من عبس فقالت من رجل وقف عليك فلم تنظل ولم تكلمه قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عبوف قالت فيا لك لم تستنزله قال إنه استحمق جاءني خاطباً قالت: أفتريد أن تنزوج بناتك؟ قال نعم قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ قال: قند كان ذلك قالت فتندارك ما كان منك فالحقه وقل له إنك لقيتني مغضباً بأمر.

لم تقدم منى فيه قولاً فلم يكن عندى من الحواب إلا ما سمعت فانصرف ولك عندى كل ما أحببت فإنه سيفعل ففعل ذلك أوس ورد حارثة، فلما وصلوا إلى بيت أوس قـال أوس لزوجـه ادعى لي فلانـة لكبرى بنـاته فـأتته فقال يا بنية هذا الحارث بن عوف سيد سادات العـرب وقد جـاءني طالبـاً خاطبـاً وقمد أردت أن أزوجك منه فقالت لا تفعـل لأني امرأة في وجهى ردة وفي خلقي بعض العهدة ولست بابنة عمه فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون عليٌّ في ذلك ما فيه. قال قومي بارك الله فيك، ثم دعا الـوسطى فـأجابتـه بمثل جـوابها وقـالت إني خرقـاء وليس بيدي صناعة ولا آمن أن يرى منى ما يكره فيطلقني فيكون عليّ في ذلك ما تعلم، ثم دعا الثالثة وهي بهيئة صغراهن فلما عرض عليها قالت أنت وذاك فأخبرها باباء أختيها فقالت لكني والله الجميلة وجهأ الصناع يدأ الرفيعة خلقأ الحسيبة أباً فإن طلقني فلا أخلف اللَّه عليه بخبر فـزوجها الحـارث وهيئت إليه في بيت أبيها فلما خلا بها وأراد أن يمد يده إليها قالت: مه أعند أبي وإحوق هـنَّدًا واللَّه ما لا يكـون فارتحـل بها حتى إذا كـان ببعض الطريق وأراد قـربـاتهـا فقالت: أكما يفعـل بالأمـة الجلبية أو السبيـة الأخيـذة لا واللَّه حتى تنحـم الجــزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي، فرحل حتى إذا وصل ديار قومه أعمد لها ما يعد لمثلها فلما أراد قربانها قالت لـه أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها أخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك، فخرج الحارث مع خارجة بن سنان فأصلحا بين القوم وحملا الديات وكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين. فهذه الحكاية تدل على مكانة المرأة في نظرهم ومشاركتها لهم في جمي أمورهم، وكيف كان الرجل لا يزوج بناته إلا بعد أن يستشيرها ويقف عند إرادتها ولا يمكننا أن ندعي أن هذا كمان أمراً عاماً عندهم بحيث تكون المرأة المرأة عاماً عندهم بحيث تكون المرأة المواتب في جميع الطبقات تعامل هذه المعاملة من جمهور الأمة لأن وجود أفراد هذه معاملتهم لا يحتمل أن يكون برهاناً على أن هذا خلق عامتهم، كيف ونحن في بيئة لا نعدم فيها من يرفع زوجه إلى أعلى درجات الاحترام والرعاية ولا يستنتج من وجودهم أن احترام المرأة خلق عام للبيشة كلها، ولكن الذي يمكننا أن نقوله هو أن ظهور هذه المعاملة على السنة الشعراء الذين هم بمثابة لسان الحال من غير أن يقابلوا بالنكير يدل على أنه لم يكن عندهم بدعاً من احتراماً جماً ولكن لا يجسر أن يخالف التقاليد العامة يوماً فيكتب في إحدى الجرائد قلت لامرأق واستشرت امرأق في زواج بني، فكان مني ومنها كيت الحرث عذا من ممثلوف عادات القرم.

من ذلك يمكننا أن نقول إن علاقة الرجل العربي بأهله كانت على درجة من البرقي، أكثر مما نجيل إلينا وكان لها من حرية الارادة ونفاذ القبول الفسط الأوفر، وسيمر بكم كثير من آثارها الكبيرة في الإسلام. وهي مما ينزيدنا تأكيداً من هذا الرأي إلا أن الرجل، كان يعتبر - بلا نزاع - رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها وكان الرجل يرتبط بالمرأة بعقد الزواج بعد رضاء أوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم وهذا الزواج هوما عليه جهورهم.

وكانت عندهم أنواع من اجتماع الرجل بالمرأة قاصرة على ذوي الدعارة من الشبان المذين لا يخلو منهم زمان أو مكان لم يكونوا يطلقون عليها إلا السفاح واتخاذ الأخدان، ولم يكن ذلك أمراً مستحسناً عند جمهورهم إذ المعروف عن العربي من غيرته على أهله وعافظته على شرفه \_ يبعد ذلك . فمن الخطأ بعد ذلك أن يقال إن الـزواج كان عنـدهم على أنـواع ويدرج في ضمن هذه الأنواع تلك المسافحات.

وكنانوا يعددون بين الـزوجات إلا أنه لم يكن هنـاك حـد معـروف إليـه ينتهي الأسر في هـذا التعــد، فقـد ورد في الصحيــح أن غيـلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة.

وكانوا يطلقون والطلاق بيد الرجل إلا أنه كان هنــاك نساء امتـزن بشرف قومهن فكـِن يشترطن عند التزوج أن تكون الفرقة بأيديهن.

وكانت عندهم اجتمعات تعقدها شفار السيوف وأسنة الرماح فكان إذا قابل أحد منهم آخر معه ظمينة وليس من قبيلته ولا من قبيلة لها معها حلف تقاتلا، فإذا قهر صاحب الظمينة أخذت منه سبية فاستحلها بذلك الغالب ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار في مدة حياتهم، ولذلك كان من مفاخر الرجل منهم أن تكون أمه حرة نسية غير جليبة، وإن كان قد بنز غيره بشجاعته اعتمدوا على هذه الشجاعة في نفى العار عنه كإ قال عنزة:

إني امرؤ من خير عبس منصباً شطري وأحمي سائسري بالمنصل

وكان كبراء العرب يترفعون عن ذلك خشية إلحاق العار بأولادهم وهم يريدون لهم الشرف، حتى كانوا إذا أمنوا على أولادهم ذكروا في أول ذلك أنهم تخيروا أمهاتهم وكانوا يقولون: العرق دساس.

وكانوا بجرمون أنـواعاً من الاجتماعات: كنـواج البنت والاخت والعمة والحالة، ومن غـرائب ما يمكنونه عن لقبط بن زرارة أحـد أشراف بني تميم: أنـه تزوج بنته دختنوس. ولعله يكون قد تأثر بمذاهب الاباحيين لمجاورته للفـرس، والصحيح عند المؤرخين أنه إنما كان يجبها ويتيمن برأها ولذلـك كانت معه في غزواته.

أما معاملتهم لأبنائهم فكانت معاملة من يربي الولد ليكون لـه درعاً

حصينة يتقي بها العدو ولذلك كانبوا يتخيرون لهم شر الأسماء من كلب وأسد وثور وفهد وما شاكل ذلك4وكان. لهم من الحنو عمل الأولاد ما يعبس عنه قنول أحدهم:

# وإنحا أولادنا بسيسنسا أكبادنا تمشي عملي الأرض

وعرف عن بعض رجال من العرب أنهم كانوا يتدون بناتهم ﴿وَإِذَا بشر المَّدِمِ عَلَيْهِمُ ﴿ وَإِذَا بشر المُحْدِمِ بالأَنْمَى ظُلُ وَجِهِهُ مسوداً وهوكظهم ﴿ ( ) ﴿ وَيَوَارِى مِنالقوم من سوء ما بشر به أَيْسكه على هون أَم يعلسه في الشراب ﴿ ( ) وَلم يكن بالطبع إلا في طبقة العرب بل كان في بعض بطون من تميم وأسد، ولم يكن بالطبع إلا في طبقة منحظة منهم ، لأن ذلك إنما كان يفعله من يفعله منهم خشية الفقر وإلى ذلك الانسارة في قول الكتباب ﴿ وَلا تقتلوا أولادكم خشية إمسلاق نحن نهرزقهم وإياكم ﴾ ( ) .

وكمان هناك من أشراف تميم قبل الاسلام من كره الموأد وعبابه، وكان يشتري البنات تمن بريدون وأدهن بنوق تذهب عنهن الفقر والخوف منه وعرف ذلك عن غالب بن صخصعة جد الفرزدق.

ولا يمكننا بعد ذلك أن نعد هذا المؤاد من الأخلاق المتشرة التي تعمد على الأمة العربية بل إغا تعد على أولئك الأفراد الذين اجترءوا عليها.

أما معاملة الرجل لاخيه ويني عمه دنيا فيبتها هذه الحملة الي قالوها: أنصر أخداك ظالماً أو مظلوماً ، وكأنوا يسيرون عليها بمناها الحقيقي من غير التحديل الذي جاء بعد الاسلام لأن الاسلام فسر نصر الظالم بكفه عن ظلمه أما هم فكانوا ينصرون إخواتهم ويني عمهم نصراً حقيقياً على كل حال في صوابهم، وخطئهم وعدهم وظلمهم، والذي يتاخر منهم عن هذا الانتصار . تقابله السنة الشعراء بما يغض من كرامته وينقص من قدره وربما أصاب الذم

<sup>(</sup>١) سورة النخل: الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الاسراء: الأية ٣١.

القبيلة جمعاء من جراء حادثة لم يقوموا فيها بنصر أحدهم كما قال شاعرهم:

ينو اللقيطة من ذهب بن شيبانا عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا طاروا إليئه زرافات ووحدانا في النائبات على ما قال برهانا ليســوا من الشر في شيء وإن هــانـــا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة . ومن إساءة أهل السوء إحساسا كأن ربك لم يخلق لخشيت مسواهم من جميع الناس إنسانا

لو كنت من مازن لم تستبح إلى إذاً لقام بنصري معشر خشن قوم إذا الشر أبدي ناجديه لهم لا يسألون أخناهم حين يتدبهم لکن قبومي ـ وإن كانبوا ذوي عـدد

وإذا دخلت قبيلتان منهم في حلف كان لكل فرد من إحدى القبيلتين النصرة، على أفراد القبيلة الأخرى، وهذا الحلف قد يعقده الأفراد وقد يعقده رؤساء القبائل، والأمر واحد في الحلفين.

بيتها هذه حالهم في بني أبيهم وفي حلفائهم إذا بك تراهم حينها تتشعب السطون قد نافس بعضهم بعضاً في الشرف والثروة فتجد القبائل التي يجمعها -أب واحد كل واحدة قد وقفت لأختها بالمرصاد، تنتهز الفرصة للغض منها والاستيلاء على موارد رزقها وترى العداء قـد بلغ منها الـدرجة التي لا تـطاق كما كان بين بطني الأوس والخزرج، وبين عبس وذبيان وبين بكر وغلب، وبين عبد شمس وهاشم وكها تراهم في الجملة بين ربيعة ومضر، ، بين قيس وكنانة، وبين القحطانية والنزارية، فكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الـواحدة، تزيدها العصبية حياة ونموأ وكمانت مفقودة تمامأ بين القبائل المختلفة فكمانت قواهم متفانية، في جروبهم والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين:

الأول: التنافس في مادة الحياة بين بني الأب الواحد، فانا نعلم أن حياة العرب كائت عنلى مراعيهم التي يسيمون فيها أنعامهم وعلى مناهلهم التي منها يشربون، وهي محل نزاع دائم لأنه لم يوجل عند العرب حقوق ملكية محترمة في الكلاً، والماء وأكثر ما يبتدىء ذلك النزاع بين رعباة الأبل القائمين، بشأنها فإنهم قد يتنازعون فيمن يرد الماء أولاً في نفس المراعي، فيتجاوزهم النزاع إلى ساداتهم فلا يجدون من الافتراق بدأ فينزح أحد الأخوين، عن داره مرغا إلى مكان آخر هو وأولاده ومن يلوذ به ولا يكون ذلك إلا بعد أن يشعر الراحل بقوة منازعه فينزح وفي النفس أثر من الغضب يورثه الآباء للابناء فيتناقلون بينهم أحاديث عن أسباب الحلاف والظلم يجسمها النقل، وإذا تقارب مكان البطنين كان العداء أبقى، وهذا أمر نشاهده في ديارنا بين البلدين اللذين كان المداء أبقى، وهذا أمر نشاهده في ديارنا بين البلدين اللذين كان المداء ثم انفصل قسم من أهله عن الباقين: رأيت بلداً من صديرية المنوفية ينذهب جميع من فيه مذهب الامام مالك في عبادتهم، وجميع البلاد المحيطة بهم يذهبون مذهب الامم الشافعي. فاستغربت ذلك وسألت ذوي الأسان منهم عن سببه فأخروني أن أهل هذا الكفر كانوا من أهل ذلك البلد المنقو بأنفسهم وتركرا البلد وما فيه حتى مذهب أهليه.

السبب الشان: تنازع الشرف والرياسة وأكثر ما يكون ذلك إذا مات أكبر الأخوة وله ولد صالح، لأن يكون موضع أبيه فينازع أعمامه رئاسة العشيرة ولا يسلم أحد منها للأخر، فيورثها ذلك تباغضاً تزيد الأيام شدة، وقد يفارق رئيس أحد البيتين الديار مضمراً في نفسه ما فيها من العداوة والبغضاء، وقد يبقيان متجاورين وفي هذه الحال يكون التنافر أشد كها كان بين الأوس والخزرج سكان المدينة، وكها كان بين هاشم وأمية، بحكة وبين عبس وذبيان من قيس ويين بكر وتغلب، من ربيعة وبين دارم ويربوع من تميه.

ولـذلك نـرى الحروب الهـاثلة والايام المعدودة، إنمـا كـانت بـين القبـائــل المتقاربة في الانســاب المتقاربة في الأمكنة.

ولم يكن لهم نظام يلجأون اليه في الحكم بين المتناقرين في الرياسة والشرف إنما كانوا في بعض الأحيان يلجأون إلى حكم منهم قد عرف بأصالة الرأي، ويقدم كمل من المتنازعين بين يديه بمساعدة مريديه ما يشرفه في النفوس ويعظم أمره من نحر الجزر، وإطعام الطعام وكانت تكون المصيبة أشد إذا حكم الحكم لأحد الفريقين لأن ذلك إنما كان يزيد نار العداء ضراماً.

وإذا كان الحكم عارفاً بدخائل العرب سوى بينها في الفضل والشرف كما فعل قاضيهم حينا حكم بين عامر بن الطفيل وعلقمة بن علائة العامري ابني العم فانه قال لها أنتها كركبتي البعير وهذا حكم لا يحسم النزاع ولا يعدم كل منها أن يجد له شاعراً يلهيه ويزيد في نفسه نعرة الجاهلية، كما فعل الأعثى في هذه القضية. فإنه قال القصائد الرنانة يفضل بها عامراً، وزعم أن المحكم ففى له، ومماكان يزيد في هذه النيران شدة ألسنة الشعراء فقد كان هم الواحد منهم أن يرفع عقيرته بكلمة شعرية يعدد بها مفاخر قبيلته ومثالب القبيلة الأخرى، وإذا زل أحد أفراد القبيلة زلة عدوها على القبيلة بأسرهما ووسموها بتلك السمة حتى إذا قرأنا نجموعة من أشعار هؤلاء الغاوين، وجدنيا العرب كلها مثالب ونقائص، لأن كل شاعر يعددد مثالب القبلة التي تعادي قبيلته المعترف لها بالتبزير، في السيادة وفيها البيونات الكريمة قد وسمت على لسان شاعر بما يستحي الإنسان من إنشاده ولم تسلم من ذلك الشر قبيلة واحدة.

ومتى وجد النفور بين جماعتين أو بين شخصين لا يحتاج شبوب نار الحرب بينها إلى أسباب قوية لا يمكن حلها بل أيسر النزاع بين فردين من أفراد القبيلتين كاف لنشوب نار الحرب وتيتيم الأطفال وتأييم النساء، لذلك كانت الجزيرة دائمة الحروب والمنازعات قلما يخلو منها زمان أو مكان وإذا رجعت إلى أسبابها المباشرة وجدتها في بعض الأحيان تافهة كها كان في حروب الفجار، وفي البعض الآخر تراها أموراً يمكن حلها على أسهل الوجوه كالحروب بين عبس وذبيان، ويين بكر وتغلب، ولكن الأسباب الحقيقية سابقة على ذلك وهي النفور المتأصل في القلوب لما ذكرناه.



#### حال العرب السياسية

كان حكام الجزيرة - من هذه الجهة - قسمين: القسم الأول منهم ملوك متسوجون إلا أنهم يرجعون إلى سلطان أعظم منهم فهم في الحقيقة غير مستقلين، والقسم الثناني: رؤساء عشائر لهم ما للملوك من الحكم والامتياز، إلا أنهم ليسوا أرباب تيجان، وهؤلاء قد يكونون عمل تمام الاستقلال وقد تكون لهم تمعة لملك مته جر.

# القسم الأول الملوك المتوجون

#### ملك اليمن:

إذا نـظرنا إلى المـولعين بــارجاع التــاريخ إلى الأزمــان المترامية إلى الــوراء وتحديد ما بيننا وبينها من السنين والايام وجدناهم يتناقضــون ولا يشعــرون فـــإنهم بيــنون هــله التحديدات على مجرد خيالات وظنون لا تغني من الحق شيئاً.

يقولون إن قحطان بن عاصر المعبر عنه في النوراة بيقظان، هـ وأول من سكن اليمن من بني سلم بن نوح وكانت الأرض خلاء ، ويتبع هذا الكلام أنه كان متوجاً لبس التاج سنة ٢٠٣٠ ق م ، فتكون النتيجة أنه كان ملكاً عـل نفسه أو عـلى أولاده ثم ملك بعده ابنه يعرب، وهـو من أعـاظم ملوك العرب ولا يدون أن الذي يعطونه هـذا اللقب لا تـزيـد رعيته عن ثـلائـين من إخـوتـه وينه.

والمسعودي صاحب مسروج الذهب المتموفي سنة ٣٤٦ هـ يقول فيه: إن أول

من يعد من ملوك اليمن سبأ وهو الفرع الشالث لقحطان ويـذكر أنــه ملك £٨٤ سنة.

ثم يحكون أقاصيص عن ملوك اليمن، وضخاصة سلطانهم وهي بالحرافات أشبه، فيروون عن الرائش بن قيس أحد ملوكهم أنه غيزا الهند ثم رجع إلى اليمن وعاد فذهب إلى بلاد طيء، إثم إلى الأنبار والموصل ثم أرسل أحد أتباعه إلى أذربيجان فغزا وغنم، ويروون عن ابنه ذي منار أنه غزا بلاد الغرب وذهب إلى أقصاها وأن ياسر أنعم سار نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل ولم يجد وراء مجازاً لكثرة الرمل ثم صنع صنعاً من النحاس نصب على صخرة على شفير الوادي وكتب على صدره بالمسند هذا الصنم لياسر أنهم الحميري وليس وراءه مذهب فلا يتكلفن ذلك أحد، وإن تبعاً دخل الصين غازياً فقتل مقاتلها واكتسح ما وجد بها وخلف بالثبت إثني عشر الله فارس من حمير، فهم أهل التبت الآن.

وكـل تلك الاخبار لا تقبل إلا إذا ضحى جزء كبير من العقل، وقـد أوضح أسباب فسادها المؤرخ الكبير عبد الـرحمن بن خلدون المغربي، ( المتـوفي سنة ثماغائة وثمانية، هـفي مقدمة تـاريخه المسمى بـالعبر، وديـوان المتبدأ والحبـر، وكذلك علي بن محمد الشبياني المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة ١٣٨ هـ.

وقد بين محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ٣١٠ هـ حقيقة ملكهم في موضعين من كتابه تاريخ الامم والملوك، فقال عن اليمن لم يكن لملكهم نظام، وأن الرئيس منهم إنما كنان رئيساً على خلافه وعجوه لا يجاوزذلك، فان نزع منهم نازع أو نبغ منهم نابغ فتجاوز ذلك، وإن بعدت مسافة سيره من خلافه وإلى الله عن غير ملك له موطد ولا لأبائه ولا لأبنائه، ولكن كالذي يكون من بعض من يشردون من المتلصصة فيغير على الناحية بعد الناحية باستفقاله أهلها، فإذا قصده الطلب لم يكن له ثبات، فكذلك كان أمر ملوك اليمن كان الواحد يخرج من خلافه وعجره فيصيب عما يحر به، ثم الواحد بخرج من خلافه وعجره فيصيب عما يحر به، ثم

ينشمر عند خوف الطلب راجعاً إلى محجره من غير أن يدين لـه من غير أهـل نخلافه بالطاعة أو يؤدى له خرجاً.

وقال في موضع آخر ص ١٦٢ جزء أول طبع مصر .

وقد كان لليمن ملوك لهم ملك غير أنه كان غير متصل، وإنما كان يكون الواحد منهم بعد الواحد وبين الأول والآخر فترات طويلة لا يقف على مبلغها العلماء لقلة علمهم بها ويمبلغ عصر الأول منهم والآخر، إذ لم يكن من الأمر الدائم، فان دام شيء فراغا يدوم لمن دام له منهم لأنه عاصل لغيره في الموضع الذى هو به لا يملك بنفسه ا هـ.

فالظاهر أن قبائل اليمن من قحطان تشعبوا في أنحاء اليمن كما تشعب غيرهم، وكان لهم رؤساء من قومهم، وكان ينبغ من هؤلاء المرؤساء في بعض الأحيان من يوسع سلطانه إلى ما كيان خلافه، ثم يرجع الأمر إلى ما كيان عليه إذا ضعفت قوة أعقابه.

وكانت حمر وكهلان في قحطان بمنزلة ربيعة ومضر في عدنان: شعبان يتنافسان في الملك والسطوة، وقد قسموا البلاد بينهم مخاليف لكل بـطن أو عدة بطون غلاف يتسع ويضيق حسب قوة القبيلة وضعفها، ولكل مخلاف رئيس من القبيلة يُحكمه.

غير أن خملاف صنعاء كان أضخم هـذه المخاليف وأخصبها، فكان رؤساؤه يدعون بالملوك وقد يعظم فيهم الرجل بعد الرجل فيوسع سلطانه إلى ما وراء مخلافه بما يتاح له من القوة، فإذا أمكنه بسط سلطانه على حضرموت والشحر سموه تبعاً لا يستحق هذا اللقب غيره. حتى إذا ضعفت تلك القوة في إيام أبنائه عاد الأمر إلى ما كان عليه ورجع سلطان المخاليف الأخرى إلى ذوي السيادة فيها وكانوا يسمون بالأقيال، والواحد قيل

ومن هذا يظهر ما بين الملك والملك من السنين الطويلة فيغتر بعض

المؤرخين ويجعل للمسابق مدة حكمه، والفترة التي كانت بينه وبين الملك الذي يليه فربما جعلوا حكم الملك ٤٠ سنة وأكثر كها قدمناه عن المسعودي.

ومن أشهـر ملوك اليمن ملكـة سباً، وقـد ورد حـديثهـا في التـــوراة بلقب ملكة سباً، وفي القرآن بهذا اللقب أيضاً.

فذكرت التوراة أنها وفدت على سليمان بن داود ملك بني إسرائيل ورأت عظمة ملكه وسمعت حكمته. والقرآن ذكر تلك الوفادة وفي سياق الحكاية ما يدل على أن ملك اليمن لم يكن بتلك الضخامة التي تبعث صاحبها على غزو البلاد النائية والاستيلاء عليها، فقد خافت الملكة لما جاءتها رسالة سليمان حيث ﴿قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون (١) وقال سليمان لما أرسل إليها مهدداً ﴿ ارجع إليهم فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها أذلة وهم صاغرون ﴿ أَوْمَلُكُ سليمان عليه السلام لم يكن يتجاوز فلسطين وما حواليها من تلك الأصقاع: فهذا الخوف من ملكة اليمن وذلك التهديد من ملك فلسطين مع ما بينها من البعد الشاسع، وهو طـول جزيـرة العرب، يجعلنـا نفهم مقدار القـوة التي كان عليها ملوك إذ ذاك، وممن اشتهر من ملوكهم، يـوسف ذو نواس، وكـــان يهوديـــأ فرأى أن بعض رعيته بنجران يدينون بالدين المسيحي اتباعاً لدعاة أرسلهم الأمبراطور الروماني منذ سنة ٣٣٤ م ، فلم يكن من ذي نواس إلا أن مثل بهم حرقاً بالنار سنة ٥٣٤، ولما علم بذلك أمبراطور الرومان (جوستين) أمر النجاشي صاحب الحبشة المتدين بـالنصرانيـة أن ينتقم من ذي نواس ، فبعث إليه قائداً حبشياً اسمه أرياط فتغلب على صنعاء، ولما رأى ذلك ذو نواس أغرق نفسه في البحر خشية العار وظل أرياط حاكماً على صنعاء من قبـل ملك الحبشة ثم اغتاله قائد من قواده اسمه أبرهة وحكم بدله بعد أن استرضى ملك الحبشة فرضي عنه، وأبرهمة هو الـذي جند الجنـود لهدم الكعبـة وكان يـريد أن

<sup>(</sup>١) سورة النمل: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: الآية ٣٧.

يصرف الناس عنها إلى بيت بناه بصنعاء فأصابه هـو وجنده بمكـة ما أصابهم من الأمراض الثقيلة وقد بينها ابن هشام(۱) في سيرته بـأنها الحصبة والجـدري. وروي أن هـذا كان أول حصـولها بمكـة فعاد منهـزماً ومـات بعد عـودته وأشـار القرآن إلى هذه الحادثة في سـورة الفيل، وحكم بعـد أبرهـة يكسوم ابنـه ثم ابنه الناني مسروق.

كان في ذلك الموقت من أولاد ملوك اليمن القحطانيين من يتطلع إلى الملك ولا يقعده الا العجز وهو سيف بن ذي يزن الحميري، فسرأى من الفسروري أن يستنجد بأحد الملكين العظيمين ملك الروم أوبملك الفرس، ولكنه أخفق في استنجاده بملك الروم فاستنجد ملك الفرس وهو كسرى أنو شسروان فوعده كسرى خيراً ثم شخل عنه حيناً من الزمن فمات سيف<sup>(۱۷)</sup> فلاهب ابنه معد يكرب الى كسرى يستنجزه وعده فأشار كبراء دولته أن يعين معد يكرب لما كان لهم من الأصل في امتلاك اليمن فأمدوه بجند يقوده أحد الأساورة واسمه وهرز فركبوا مراكبهم من الأيلة وقطعوا خليج عمان حتى أتوا شواطيء حضوموت فنزلوا من إحدى فرضها وترجهوا إلى صنعاء وقد تبعهم كثير من القحطانيين فقابلتهم الحبشة فانتصر وهرز ومن معه على الحبشية

وحينئذ توج وهرز معد يكرب ملكاً على اليمن وأبقى معه جنداً من الفرس كانوا يسمون بعد بالابناء وينسب إليهم فيقال ابناوي .

وقد وفدت الوفود على ابن ذي يزن بهشونه بعودة الملك، وعمن وفد عليه عبد المطلب بن هاشم شيخ مكة وكبيرهما وهو جند مجمد بن عبد الله ﷺ، كان معد يكرب قد أبقى معه من الحبشة جماً يخدمونه ويشون في ركابه فـاغتالــو،

 <sup>(</sup>١) هو أبو عمد عبد الملك بن هشام الحميري المتوفي سنة ٢١٨ هـ جمع سيرة عمد ابن إسحق رئيس أهل المغازي المتوفي سنة ١٥١ هـ وسيرته من أجم السير وأضبطها وعليها معول من كتب بعده في السدة.

<sup>(</sup>٢) بعض المؤرخين يروى أن سفياً هو الذي ملك اليمن لا إبنه.

ذات يوم وبموته انقطع الملك من بيت ذي يزن، إلا أنه لما علم كسرى بقتله أرسل وهرز ملكاً على اليمن من قبله وما زالت الولاة من الفرس تتعاقب على اليمن من قبله وما زالت الولاة من الفرس تتعاقب على الهمن حتى كان آخرهم باذان الذي كان عهد الفتح الاسلامي لبلاد اليمن وكان باذان بمن أجاب إلى الإسلام ، فجاء الإسلام وصنماء إيالة فارسية يحكمها كسرى بعامل من عماله يؤدي له الخراج ولم يكن ملكه عاماً بل كان هناك قبائل آخرون يحكمون في غاليفهم، وكتب إليهم النبي الله كتباً مستقلة بصفتهم أقبالاً كما كتب إلى النعمان قبل ذي رعين ومعافس وهمدان، وكسا كتب الى الحارث بن عبد كلال وأخيه، وكان لكندة بحضرموت رؤساء مستقلون يشبهون الملوك.

## الملك بالحيرة:

بعد انهزام دارا ملك الفرس أصام الاسكندر المقدوني في سنة ٣٣٧ ق.م انحطت المملكة الفارسية عن درجة عظمتها السامية، وتولاها ملوك يعرفون في تاريخ الفرس بملوك الطوائف وكان للاسكندر أغراض في هذه التجزئة، وهي أن يسجل على بلاد الفرس ضعفاً أبدياً لا يتمكنون معه من إعادة الكرة على أصلاك اليونان وقد نجح في هذه الفكرة، فان ملوك الطوائف لم تكن لهم تلك القرة المجتمعة التي كانت للفرس من قبل واستمر ملوك الطوائف يحكمون البلاد الفارسية بجزأة بينهم إلى سنة ٣٣٠ م. وهو الوقت الذي نبغ فيه أردشير بن بابك وشكل الطبقة الرابعة من ملوك الفرس المعروفة باللدولة الساسانية أو بن دولة الاكاسرة.

وفي عهد ملوك الطوائف كمانت هجرة العرب من اليمن بعد سيل العرم واحتلوا جزءاً مهاً من ريف العراق. كان قبل ملكاً للدولة الفارسية، ثم لحقهم بعد استقرارهم من هاجر من ولمد عدنمان فزاهموهم في تلك الجهات وسكنوا جزءاً من الجزيرة الفراتية.

فلما نبغ أردشير وجدد المملكة الفارسية وأدخـل جميع مخـالفيه من الفـرس تحت طـاعتـه، وأعــاد تلك القــوة التي كــانت لهم من قبـل رجــع إلى العـرب المتيمين على تخوم ملكه فاستولى عليهم وصاروا من رعيته وكنان هذا سبباً في رحيله من قضاعة إلى الشام ودان له أهل الحيرة والأنبار. وفي عهد أردشير كانت ولاية جذية الموضاح على الحيرة وسائر من بيادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر، وكان أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن مجكم العرب مباشرة وعنعهم من الإغارة على تخدوم ملكه، إلا بيان يملك عليهم رجلاً منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم وليكون عرب العراق أسام عرب الشمام الذين اصطنعهم ملوك الرومان، وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس يستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية وكان يطلق على تلك الكتيبة دوسر، (يظهر أنها تعريب دوشير وترجته أسدان وهما شارة راية الفرس).

ولجناية هذا خير طريف مع آل أذينة ملوك العرب بشمال الجزيرة ومشارف الشام فانه غزا ملكهم المسعى عمرو بن الظريب وقتله، وكان له بنت تسمى الزباء احتالت عليه حتى جاءت به إلى بلادها وقتلته، وكان له ابن أخت اسمه عمرو بين عدى فاراد أن يأخذ منها بالشأر فأعمل الجيلة الى ذلك بواسطة أحد المكرة من قومه المسعى قصيراً فسار قصير إليها حتى عرف مدينتها وما عملته في قصرها للهوب عند الحاجة، ثم استأذنها ليجيء بتجارة من العراق فذهب وأمر عمراً أن يسير معه بجند ولما قاربوا مدينتها أدخلوا الرجال في الغراز على الابل ودخلوا مدينتها بهذه الحيلة، ولما أدركت جلية الأمر ذهبت لتدخل المكان الذي أعدته غربها فأدركها عمرو فمصت سماً وقالت بيدى لا بيد عمرو، ولما وقعت أجهز علها عمرو.

وهذه الحكاية مع غرابتها ينكر صحتها المؤرخون من الافرنح، ويقولون إن الزباء هذه كانت ملكة على تدمر، من قبل الرومانين وليت الملك بعــــ وفاة زوجهـــا أذينــة من بين السميــدع الــذين سكنــوا بــلاد العـــراق وبــراري الشــــام وحـــوران وانتهى أمــر الـزبــاء بـأن حــاربــا الــرومــان في عهــــــ القيصر أوليــانس وقهـروهـا وأخذوها أسيرة الى رومية حيث قضت هناك نحبها، وذلك في المدة بـين سنتي ۲۷۰ و ۲۷۳ م وموت جذيمة كان حوالي سنة ۲۷۸ م.

وبعد موت جذيمة ولى أمر العرب عمرو بن عدى بن نصر اللخمي وهو أول ملوك اللخميين بالحيرة ، ومدتهم من سنة ٢٦٨ م إلى سنة ٢٦٢ م وهي السنة التي فتح فيها خالد بن الوليد مدينة الحيرة، وعلى ذلك تكون مدتهم ٣٦٤ سنة إلا أن الملك قد انقطع فيها عنهم مرتين كما تراه بعد. وكان ابتداء ملك عمرو في عهد سابور بن أردشير ولم تزل الملوك من بني نصر تتوالى على الحيرة، حتى ولى الفرس قباذ بن فيروز وكان قد ظهر في زمنه مذهب الإباحية في بلاد الفرس على يد أحد فلاسفتهم المدعو مزدك، فوجد المذهب رواجاً وتبعه خلق كثير. ومنهم الملك قباذ فأرسل إلى ملك العرب بالحيرة وهو المنذر بن ماء السباء يدعوه إلى أن يكون على ذلك المذهب فأبي عليه حمية وأنفة، ولما رأى ذلك قباذ عزله عن ملك الحيرة وولى بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندي الذي كان أميراً على قبائل بكر بن وائل وقد ملكه بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي.

ولم يزل ملكاً حتى مات قباذ وخلفه كسرى أنو شروان، وكان يكره هذا المذهب جداً ويراه مضراً للبلاد وبأنساب أهلها وتربية أبنائها فقتل مزدك وكثيراً عن دان بهذا المذهب من الفرس، وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة وطلب الحارث ابن عمرو، وكان بالانبار وبها منزله، فهرب بأولاده وماله وهجانة فنجه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض كلب فنجا وانتبهوا ماله وهجانة وأخدت تغلب ٤٨ نفساً من بني حجر، آكل المرار وفيهم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدموا بهم على المنذر فقتلهم في ديار بني مرينا وهم الذين يعتهم عمرو بن كلئوم التغلى في معلقته.

أبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا

ولم يزل حارث في دار كلب حتى مات.

ولما كان بالحيرة جماءه أشراف من نـزار وطلبوا منـه أن يولي أمـرهم بعض

ولده فملك ابنه حجراً على بني أسد بن خزيمة وغطفان، وملك ابنه شرحبيل على يكر بن واثل بأسرها، وملك ابنه معد يكرب على قيس عيلان، وملك ابنه سلمة على تغلب والنمر بن قاسط وبني سعد من تميم. ولم يكن هذا الملك بالشيء الموطد لأن قبائل البدو لا تحتمل الملك وما يستدعيه، ولذلك قامت بنو أسد على حجر بن عمرو وقتلوه بعد أن ظهر هم منه عسفه وشدته، وكان من نتيجة قتله أمر أبنه امريء القيس وقيامه لأحد الثار عن قتلوا أباه. وكان يربد أن علكهم قسراً فآب بالفشل بعد خطوب طويلة كانت عليه في ذهابه إلى ملك الروم واستنجاده به على قتله أبه.

ولما عاد الملك إلى المنذر بن ماء السماء استمر في عقب حتى كان النعمان بن المنذر المكنى بأبي قابوس صاحب النابغة الذبياني وهو الـذي غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدى العبادي انتقاماً منه بحبسه أباه حتى مات فلما أحكم زيد الأمر وشتد غضب كسرى على النعمان وأرسل إليه يطلب فخاف النعمان عاقبة الأمر وأيقن أنه هالك إن توجه إلى المدائن، فذهب يتنقل في أحياء العرب يريد منهم أن يحموه من كسرى فأبت عليه القبائل ذلك ولم يـزل متنقـلًا حتى ورد ذا قـار ونـزل عــلى بني شيبـان ســراً فلقي هـانيء بن مسعود الشيباني وكان سيداً منيعاً والبيت من ربيعة في آل ذي الجدين لقيس بن مسعود أخى هانيء، وكان كسرى أطعمه الأبلة فكره النعمان أن يرفع إليه أهله لـذلك وعلم أن هـانئاً يمنعـه بما يمنـع منه أهله وولـده فأودعـه أهله ومـالـه وتوجه إلى كسرى فحسبه حتى مات، وولى على الحيرة بدله إياس بن قبيصة الطائي وهو من أشراف طيء وأمره أن يرسل إلى هانيء ابن مسعود فيطلب منه تسليم ما عنده فأبي ذلك هانيء حمية وآذنوا الملك بالحرب فأمر إياساً أن يسير إليهم بالجنود ومعه مراذبة كسري وكتائبه، ولما دنت الفرس من بني شيبان قال لهم هانىء يا معشر بكر لا طاقة لكم بحبرب كسرى فاركنوا إلى الفلاة فأسرع الناس إلى ذلك فقام حنظلة بن ثعلبة العجلي وقال ياهانيء أردت نجاءنا فـُالقِيتنا في التهلكـة، ورد الناس وقـطع وضين الهـوادج وضرب عـلى نفسه قبـة

وأقسم أن لا يفر حتى تفر القبة ، فرجع الناس وانتظروا بجيء الفرس حتى جاءتهم . وكان بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس هزيمة منكرة وهذا أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم وهو بعد ميلاد الرسول ﷺ بقليل فانه عليه السلام ولد لثمانية أشهر من ولاية قبيصة على الحيرة .

وكان مع إياس قائد من قواد الفرس وبعد مـوته ولى كسـرى على البـلاد حاكهاً فارسَياً كما فعل في بلاد اليمن بعد موت معد يكرب.

وفي سنة ٣٦٦ عاد الملك إلى آل لخم فتولى منهم المنذر الملقب بالمعرور وكمانت ولايته إلى أن قدم عليه خمالد بن الىوليد، ثممانية أشهـر وهو آخـر من بقي من بني نصر بالعراق.

جماء الإسلام وملك العرب بالخيرة ضعيف جداً كيا كان اليمن لأن الملك كان عاملاً للفرص ميؤه جداً كيا كان اليمن لأن الملك كان عاملاً كان عاملاً على الفرص أبقوه وإن شاءوا عزلوه. ولم يكن سلطانهم على قبائل البدو سلطاناً تاماً وإنما كان العرب كثيراً ما كانوا يخالفون أمره بل ويقومون في وجهه محارين وكان أحياناً يتنصر عليهم إذا قاموا في أماكنهم وأحياناً يخفق لأنهم يتركون منازلهم ويجتمعون بياديهم فلا يمكنه أن يتبعهم.

ومما يدل على مقدار سلطانهم على رؤساء العشائر العربية أن عصرو بن المنذر بن ماء السهاء وأمه هند بنت الحارث بن عمرو الكندي قال يوماً لجلسائه هل تعلمون أحداً من العرب يأنف أن تخدم أمه أمي قالوا ما نعرف إلا أن بكون عمرو بن كلثوم التغلبي، فان أمه ليل بنت مهلهل وعمها كليب بن واشل وزوجها كلثوم وابنها عمرو فسكت عمرو على ما في نفسه ثم أرسل إلى ابن كلثوم يستزيره ويأمره أن تزور أمه هنداً بنت الحارث أم الملك فقدم ابن كلشوم في فرسان من قومه تغلب ومعه أمه ليل فنزل على شاطي، الفرات وضرب ابن هند خيامه بين الحيرة والفرات وصنع لاهل ممكتم طعاماً وجلس هو وابن كلثوم ووجهاء الدولة داخل السرادق وليلي أم عمرو مع هند في القبة، وقد قال

ابن هند لأمه إذا فرغ الناس من الطعام فنحى خدمك عنك، فإذا ذنا الطوف فاستخدمي ليل ومريسا أن تناولك الشيء بعد الشيء ففعلت ما أمرها به ابنها فلها استدعى الطرف قبالت هند لليل ناوليني ذلك الطبق قبالت لتقم صاحبة الحاجة الى حاجتها فألحت عليها فقالت ليلى: واذلاه يا آل تغلب فسمعها عمرو بن كلثوم فنار الدم في وجهه والقوم يشربون وقيام وتناول سيف ابن هند وهمو معلق في السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه وضرب به رأس ابن هند فقتله وقال في ذلك شاعر التغليين:

لتخدم ليل أمه بموفق وأمسك من ندمانه بالمخنق

لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا فقام ابن كاشوم إلى السيف مصلتاً وقال ابن كاشوم في معلقته:

تطبع بنا الوشاة وتنزدرينا نكون لقيلكم فيها قطينا متى كنا لأمك مقتوينا على الأعداء - قبلك - أن تلينا بأي مشيئة عمروبن هند بأي مشيئة عمروبن هند تهددنا وتوعدنا رويداً فإن قناتنا ياعمرو أعيت



الملك بالشام الامارة بالحجاز الحكم عند العرب

#### الملك بالشام:

في العهد الذي سار فيه عرب اليمن الى ريف العراق ، كان من قضاعة قبائل سارت إلى مشارف الشمام وسكنت بها لأنها أرض خصبة يمكنهم أن يعيشوا فيها ، وكانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم بنو ضجعم بن سليح ويقال لهم الضجاعمة نسبة إلى أبيهم ضجعم ، وكانت هذه البلاد تحت ملك الرومان بعد غزوات الإسكندر المقدوي وفتوحاته ، فاصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البرية من العيث وليكونوا عدة ضد الفرس وولوا منهم ملكاً ، ومن أشهر ملوكهم زياد بن الهولة ، وقد مكتت الضجاعمة عهداً طويلاً يلون أمر العرب حتى أقبل عليهم بنو جفنة الغسانيون عمن معهم من عشائرهم يقدمهم العرب عليهم ، فولته بعند بن عمرو مرتقباً فعالب السليحين على ما يبدهم وانتصر عليهم ، فولته الروم ملكاً على عرب الشام الذين كانوا يقيمون بنواحي الشام ، وكنان هذا العصر عصر اضطراب في المملكة الرومانية ويسمى في تاريخهم مدة الفوضى العصر عصر اضطراب في المملكة الرومانية ويسمى في تاريخهم مدة الفوضى العصرية وانتهت سنة ٣٧٦ م .

ولم تنزل الملوك تتوالى من آل جفنة على الشام وما يليه من بادية العرب بصفتهم عمالاً لملوك الروم حتى جاء الاسلام، وكانت واقعة اليرموك سنة ١٣ من الهجرة، وانقاد لملاسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وكان لبني جفنة بالشام مدينة اقتبسوها من البروم فبنوا كثيراً من المصانع

والأديرة لأنهم كانوا يدينون بالدين المسيحي.

وكان حسان بن ثابت كثيراً ما يمدحهم لأنه ينتمي إلى أصلهم وهو الأزد وله فيهم المدح الجليلة منها قوله :

أولاد جفنة حنول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكنويم المفضل يغشون حتى ما تهر كالابهم لا يسألون عن السواد المقبل

وكان الآل جفنة مواقف معدودة انتصروا فيها للروم على الفرس وصدوا عنهم ملوك الحيرة من آل نصر، فكان بين البيتين أيام هائلة منها يوم عين أباغ (وهي واد وراء الأنبار على طريق الفرات ـ إلى الشام) كان بين المنذر بن ماء الساء وبين الحارث الأعرج بن أبي شمر جبلة وهو من أعظم ملوك الغسانيين وكانت الغلبة في هذا اليوم لآل جفنة مع أن المنذر هو الذي بدأ بالشر لأنه كان يريد من خصومه أن يدفعوا له الفدية بمعنى أنهم يعترفون له بالقوة عليهم وفي هذا سقوطهم أمام الروم الذين اصطنعوهم.

#### الامارة بالحجاز:

كان يلي أمر مكة ولاة من جرهم قحطان \_ وهي جرهم الشانية \_ ولما جاء اسماعيل مكة مع أبيه إبراهيم صاهرهم، وكان لأولاد إسماعيل بعد أبيهم مركز عترم لما لأبيهم من بناء البيت وإن لم يكن لهم من الحكم شيء، وارتحل الأزد من مأرب بعد السد، كان منهم من عرج على مكة، وهو حارثة بن عمرو الملقب بخزاعة وحارب جرهم فانتصر عليهم وأجلاهم من مكة حتى قال قائلهم: كـأن لم يكن بين الحجـون إلى الصفــا بـــلى: نحن كنــا أهـلهـــا فـــأــــادنـــا

أنيس ولم يسمسر بمكة سمامسر صروف الليالي والجمدود العواثسر

ووليت خزاعة أمر مكة حيناً من الزمن وفي وقت حكمهم تناسل العدنانيون وكثروا وانتشروا في نجد وأطراف العراق والبحرين، ويفي بمكة أولاد فهر ابن مالك وهو قريشي وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء ويحب جاء قصي بن كلاب، وهدو الآب الخامس لمحمد بن عبيد الله ﷺ، فجمع شتاتهم ووحد كلمتهم فكانت لهم بذلك قوة أمكتهم أن يزاحموا بها خزاعة ويتغلبوا على أمر مكة، ولما لم يبق إلا أمر ولاية البيت آخذه قصي من سادنه المكنى بأبي غبشان وهدو صهر قصي، ويقال إنه اشتراه منه بزق خر، ولم يكن يكنه مثل هذه الصفقة إلا بالقوة التي كونها من عصبية فهر بن مالك يكن يكنه مثل هذه الصفةة إلا بالقوة التي كونها من عصبية فهر بن مالك لذلك البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جمع أنحاء الجزيرة، ومن مأثر قصي تأسيس دار الندوة بمكة وكانت مجمع قريش وفيها تفصل مهام أمورها ولهذه الدار فضل على قريش لأنها ضمنت لهم اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى، وكان لقصى من مظاهر الرئاسة والتشريف:

- (١) رشاسة دار النمدوة ففيها يتشاورون فيها نـــزل بهم من جســـام الأمـــور ويزوجون فيها بناتهم .
  - (٢) اللواء فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده.
- (٣) الحجابة وهي حجابة الكعبة لا يفتح بابها إلا هو، وهوالذي يلي أمر
   خدمتها.
- (٤) سقاية الحجاج ورفادته: ومعنى السقاية أنهم كانوا يملاون للحاج حياضاً من الماء يحلونها بشيء من التمر والزبيب، فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة، والرفادة طعام كان يصنع للحاج على طريق الضيافة، وكانت قريش تساعد قصياً على ذلك بما تقدمه له من الخرج الذي تخرجه كل سنة.

كان كل ذلك لقهي بن كلاب، وكان ابنه عبد مناف قد ساد في حياة أبيه فأراد أبوه أن يلحق به ابنه عبد الدار الذي كان أسن من عبد مناف. فأوصى له بما كان يلحق به ابنه عبد الدار الذي كان أسن من عبد مناف أخاه فأوصى له بما كان يليه من مصالح قريش، فلم ينازع عبد مناف أخاه الاحترامه وصية أبيه. ولما مات كان له أربعة من الولد وهم هاشم، وعبد شمس، والمطلب، ونوفل، فنافسوا بنوعمهم عبد الدار في هذه المصالح التي رأوا العم. وسببه المنافسة في الشرف وافترقت قريش فرقتين: فرقة تساعد بني عبد مناف وفرقة تساعد بني عبد الدار، وكاد يكون ينهم قتال لولا أنهم ألهموا النصح على طريق لا يغض من الطرفين، وهو اقتسام هذه المصالح فجعلوا لبني عبد الدار الحجابة واللواء والندوة، ولبني عبد مناف السقاية والرفادة، ثم عبد الدار يعدمناف الشرع عن عبد مناف الذي يليهما ومن بعده بنوه حتى جاء الاسلام والأمر على ذلك.

وكانت لقريش مصالح أخرى لا تساوي هذه في العظم - وزعت بين المنظم من وبذلك كانت مصالح الحكم والولاية موزعة بين رؤساء القبائل المختلفة من قريش حتى لا يكون هناك عبال للنزاع، وهذا ما حفظ قريشاً عما أصاب سائر العرب من التنازع والقتال إلا أنهم، وان لم يصابوا بمصيبة الحروب لم يسلموا من المنافسة التي تكون حتماً بين كبراء البيت الواحد إذا كان لكل واحد ما يساعده على الشرف والرئاسة، وقد حدث ذلك بين هاشم بن عبد مناف وابن أخيه أمية بن عبد شمس، فقد كان هاشم سيداً بماله من المصالح الكبرى في قومه، وكان أمية مثرياً من المال والولد، ولذلك كان ينافس عمه يصل هذا النزاع يوماً إلى حد شبوب القتال بينهم، لأن البيت القرشي كان يعلم هذا النزاع يوماً إلى حد شبوب القتال بينهم، لأن البيت القرشي كان يحاذر على احترام البيت وضع الحرم من سيلان دم فيه، لأن ذلك لو وقع يحاذر على احترام البيت وضع الحرة من سيلان دم فيه، لأن ذلك لو وقع معروفة عند العرب بأنها حرم آمن من لجأ إليه نجا من عدوه وكانت أشهر معروفة عند العرب بأنها حرم آمن من لجأ إليه نجا من عدوه وكانت أشهر

الحج عندهم أشهراً حرماً يعقدون فيها أسواقهم التجارية بجانب ذلك البيت السفليم، وداخل حدود الحرم والناس تهرع إلى هذه الأمسواق من جهات العرب كافة، لأنهم آمنون على أنفسهم وأمواهم، فإذا أخل ولاة الحرم بهذا العهد الوثيق قل احترامه من القلوب وسقطت هيته فيجنريء عليه غيرهم، وبذلك يزول عنهم نفع عظيم كان يناهم، فقد كان التحكيم في الأمور العظيمة من مألوف عادتهم.

ولما حصلت الحرب بين قيس وكنانة واضطرت قريش إليها اضطراراً سمتها العرب حرب الفجار، لما كان فيها من انتهاك حرمة الحرم والقتال على حدوده.

وممــا امتازت بــه قريش حلف الفضول. وكــان مــداره عــلى أن تــرد كــل مــظلمة بمكــة إلى صاحبهــا لا فـرق في ذلــك بين قــرشي وغيره، وهـي روح تنــافى الحمية الجاهلية التى كانت العصبة تثيرها.

جماء الإسلام وقريش على همذه الحال من السيادة والاحترام تعترف لها بذلك جميع العرب.

# الحكم عند الاعراب في بواديهم:

كانت القبائل في نجد، ما كان بالقرب من الحيرة تبعاً لملك العرب بالحيرة وما كان منها في بادية الشام تبعاً لملك آل جفنة بالشام إلا أن هذه التبعية \_ بالنسبة لقبائل البادية \_ كانت اسمية لا فعلية لأن العرب لا يطيقون أن يحكموا حكياً ملوكياً يقيد حريتهم التي ليس عندهم ما يعدها.

وكان هذه القبائل رؤساء منهم تسودهم القبيلة لما يظهر على أيمديهم من الفعال، وأعظم مسود كان عندهم الشجاعة والكرم والحلم، ثم الشروة والعدد فمني وجدت هذه الصفات في رجل ساد العشيرة كلها، وكانت تبعاً لرأيه يوجهها أن شاء. تقيم باقامته وتنظمن بظعنه. وإذا دعا لحرب لا تتأخر عنه وإذا غنمت القبيلة أخذ حقوق الرئاسة والسيادة من الغنيمة يعدها لما يبطراً من

النوائب، وما يتحمله من الحمالات فكان لـه المرباع والصفي والنشيطة والفضول. فالمرباع ربع الغنيمة والصغي ما يصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة. والنشيطة ماأصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم، والفضول ما فضل من القسمة بما لا يتصح قسمته على عدد الغزاة، كالبعير والفرس ونحوهما قال بعض الشعراء يخاطب بسطام بن قيس سيد شببان:

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول

وقد يورث الأب الرئاسة لابنه، فإذا توالى من البيت الواحد ثلاثة رؤساء سادة عرف البيت بالشرف والمجد، وكان بيت قيس في الجاهلية في بني فزارة ومركزه حلجب بن زرارة، ومركزه حليفة بن بدر، وبيت تميم في بني دارم ومركزه حلجب بن زرارة، وبيت ربيعة في آل ذي الجدين ومركزه قيس بن مسعود الشيباني، وكسان فيزاد من السلطان ما يشبه سلطان الملوك في رصاياهم إلا أنهم كسانوا لا يتتوجون حتى كان بعضهم إذا غضب غضب لغضبه ألدوف من السيوف لا تسأله فيم غضب، وكان في بعض الأحيان يعظم قدر الرئيس ويشتد ساعده بسلاده وعشيرته فيغزو القبيلة الضعيفة ويجعلها خاضعة تؤدي له خراجاً كل سنة، كها كان زهير بن جزيمة سيد عبس - من قيس - مع هوازن وهم بطون من قيس الم كانوا يؤتونه الأتاوة كل سنة بعكاظ وكان النعمان بن منذر، قد صاهره فتزوج ابنته المتجردة.

وممن ساد من العرب هـوذة بن عـلي الحنفي سيـد بني حنيفـة والمنــذر بن ساوي التميمي، سيد عبد القيس، وتميم بالبحرين.

وعلى الجملة: فقد كانت درجة رؤساء القبائل، في قومهم كدرجة الملوك ولولا ما كان بحصل من المنافسة في السيادة بين أبناء العم، من الرؤساء لكان تحكم السادة شديداً، ولكن تلك المنافسة كانت تدعوهم إلى بذل الندى، وإكرام الضيف والدفاع عن العشيرة ليشتهر ذلك على ألسنة الشعراء منهم فيهتفون بأسمائهم مادحين، والشعر كان له أعظم التأثير في قلب العربي بحركه كما يجرك الهواء ريشة في الجو. الحال الأدبية الأخلاق \_ اللغة

#### الأخلاق:

الخلق هو الملكة التي بها يصدر الفعل عن صاحبهها من غير مقاومة ، وقد اصطلح الكتاب على أن يقصروا لفظ الخلق على الملكات النفسية ، كالشجاعة والجين والسخاء والبخل ، وعلى أن يطلقوا لفظ العادات على الملكات الأخرى كالمشى واللعب النظامي .

## عموم الأخلاق:

لا يحسب الخلق على الأمة إلا إذا كان مالوفاً عند أفرادها يفعله فاعله منهم من غير أن يحاذر نكيراً أو يخشى لومة لاتم ولو لم يباشره جميعهم ، ولذلك عد من مذام الأمم ، التي بها تستحق السقوط والخندلان ، انهم لا يتناهون عن منكر فعلوه ، ومن هنا قبال الله تعالى في الكتباب ﴿واتقوا فتنة لا تصبين الذين ظلموا منكم خاصة ﴾(") لأن الشرير يفعل فلا ينكر عليه أحد فيشترك هو ومن معه في الجريمة ، فإن كنان الشر معروفاً عن فرد أو جماعة يستسرون به أو يعلنونه مع الشمتراز الجمهور منهم كانت المذمة قاصرة على الفاعلين لا تعدوهم إلى الأمة بأسرها ، وحينشذ يكون من الخطأ عد هذا الخلق على الأمة ، كذلك لا يحسب الخلق للأمة إلا إذا كنان فاشياً بين أفرادها مألوفاً عند جميعهم لا يخلف الحد منهم إلا مستسراً ويضاف المذمة إن ظهر بالمخالفة أمام الجمهور ، وعلى هذه القاعدة شير في بيان الأخلاق عند العرب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآبة ٢٥.

من الأخلاق التي كانت للعربي سرعة الانفعال والإقدام على المكارة تراه ساحة ألم معلمتنا فعلا تحتاج في هيجه إلا إلى كلمة صغيرة أو فعلة حقيرة يتخيل معها أن قد مس شرفه، فنجده زار كالاسد خرج من مكمنه لا يتريث حتى يستطلع جلية الأمر، بل يقدم منكباً عن ذكر العواقب جانباً، وهذا الخلق أكثر ما تراه في قبائل البادية المذين كانوا لا يخشون سجناً ولا أحكاماً قاسية من جسراء أفعالهم، بسل هم بسالعكس يتسقطون، النصر المؤزر من أقسوامهم، والنفس إذا أحست بما يضرها انفعلت، وتهيأ ها طريق الانتقام، فإذا أحست بما يضرها انفعلت، وتهيأ ها طريق الانتقام، السير في طريق الحروب بقليل من الكلمات، وكانت هناك كلمات تحرك قلب المحري كما في كل أمة، وأوقاها درجة في التأثير. يالفلان. وأذلاه وانصيراه، شوف الآباء، وما شاكل ذلك، ولم يكن عندهم شيء من بلادة الطبع التي شرف الأباء، وما شاكل ذلك، ولم يكن عندهم شيء من بلادة الطبع التي الجرأة على سفك الدم، لان النفس متى تهيأ لها طريق الانتقام وقدرت ولم تخش عقوبة لم تكتف بدون الموت لمن تريد الانتقام منه.

ومن هنا كان خلق الحلم فيهم عزيزاً اللهم إلا في ســادتهم وذوي الأسنان منهم، ولذلك كان المعروفون.بالحلم منهم قليلين.

ومن أخلاقهم التعصب، ومعناه أن ينصر ذا عشيرته على أية حال يرون ذلك من مقومات حياتهم وقد تقدم بيان هذا بوضاحة في حال العرب الاجتماعية، وقد سمى القرآن هذا الخلق وما قبله حمية الجاهلية، لأن فيها نتيجة من نتائج الجهل وعدم التثبت.

واعملم بأن الضيف يو مأسوف يحمد أويلوم

ومن طريف أخبارهم في الكرم أن سالم بن قحطان من بني العنبر جاءه أخو امرأته فأعطاه بعيراً ثم طلب من امرأته حبالاً يقرن به بعيره إلى من أعطاه إياه ثم ثانياً وثالثاً حتى لم تجد حبالاً! فقال لها على الجمال وعليك الحبال، فرمت إليه خارها وقالت اجمله حبلاً لبعضها فقال:

لكــل بعــير ـ جــاء طـالبــه ـ حبـالًا إذا شبعت من روض أوطــانها بقـــلًا ولا مثـــل أيـام الحقـــوق لهـــا سبــــلًا لا تعذبيني في العطاء ويسري فماني لا تمبكي عمل إفسالها فلم أر مشل الإبسل مسالاً لمقتن فأجانه ام أنه:

حلفت بميناً ينا ابن قحطان بالذي تكفل بالأرزاق في السهــل والجبـل تــزال حبــال محصــدات أعـــدهــا لهـا مــثى منهــا عــل خفــة جمـل فأعطــولا تبخل ــ لمن جـاء طـالبـاً فعنــدي لها خيــطم وقــد زاحـت العلل

ويرى المطلع على أبواب الحماسة والرثاء والأدب والأضياف ـ من ديوان الحماسة الذي جمعه حبيب بن أوس الشهير بأبي تمام ـ ما يثلج الصدر.

ومن أخلاقهم التي كانوا يتمدحون بها ويعيون من خالفها ،الوفاء بالعهد فقد كان العهد عندهم ديناً يتمسكون به ويستهينون في سبيل الوفاء به قتل أولادهم وتخريب ديارهم. أنظروا الى ما فعله هانيء بن مسعود الشيساني بسبب أدرع النعمان بن منذر وأولاده حيث عرض نفسه وقومه لحرب أضخم دولة وهي الدولة الفارسية، فأغضب ملكها ونائبه على الحيرة غير مبال بما يصيبه وما يصيب قومه من جراء ذلك، ثم أنظروا إلى ما فعله السموءل بن عادياء وهو عربي المقام والمولد حينا خيره الحارث الغساني بين قتل ولده وتسليم أدراع امريء القيس بن حجر الكندي التي كان أودعها عنده ففضل قتل ولده، وفي ذلك يقول الأعشى غاطباً شريح بين عمرو الكلبي:

كن كالسوءل إذ طاف الهمام به في جحف لكسواد الليل جرار بالابلق الفرد من تياء منزله حصن حصين وجار غر غدار

فخيره خطي خسف فقال له فقال غدر وثكل أنت بينها فشك غير طويل، ثم قال له وسوف يعقبنيه إن ظفرت به فاختار أدراعه أن لا يسب بها

أعرضها هكذا أسمعها حار فاخر وما فيها حظ لمختار اقتل أسيرك إني مانع جاري رب كريم وبيض ذات أطهار ولم يكن عهده فيها بختار

ثم أنظر إلى ما فعله حاجب بن زرارة التميمي سيد بني تمي كيف وفى للملك بما تعهد به أن رهن على ذلك قوسه عند كسرى حتى ضرب المثل بقوس حاجب ،القوس في الحقيقة لا يمنعه رهنها من فعل ما يشاء إن كان من شيمته الغدر وإنما خاف السبة على بنيه من بعده . إذا هو غدر ومما يبين لنا قيمة هذا الحلق في الأمة العربية أنهم كانوا إذا زل واحد منهم زلة فغدر بذي عهد أصلاه الشعراء ناراً حامية وقلها يفلح بعدها أو يرفع له رأساً بين العرب.

وخلق الـوفاء في الحقيقة أعظم ممثـل للأمة ومبين لمقدارها واستعـدادهـا للرقي فإن خلت منه فبشرها بخذلان وسقوط لا محيص عنها.

ومن نتنائج هذا الخلق أنهم كانوا يغلون في الوفاء للجار والحليف حتى يكون عندهم مقدماً على الأبناء والإخوان، ومن ذلك أن رجالًا من السواقط من بني أبي بكر بن كلاب قدم اليمامة ومعه أخ له فكتب له عمير بن سلمى من بني أبي نحدث أن كان بين قرين بن سلمى وبين أخي الجار أسباب أدت إلى أن قتله قرين، وكان عمير غائباً فأى الكلابي قبر سلمى أبي عمير وقرين فاستجاربه، فاجتهد بنو حنيفة بالكلابي أن يقبل دية أخيه مضاعفة فلم يفعل، فلها قدم عمير قالت له أمه لا تقتل أخاك وسق إلى الكلابي جميع ماله، فلي الكلابي أن يقبل فأخد عمير أخاه ومضى به حتى قطع الوادي فربطه إلى نخلة وقال للكلابي أما إذا أبيت إلا قتله فأمهل حتى أقطع الوادي وأرغل عن نخلا وبرا عمير:

عنسا أخانا للوفاء بجارنا وكان أبونا قد تجسر مقايره

# وقالت أم عمير:

تعد معاذراً لاعذر فيها ومن يقتل أحاه فقد الاما

أما أمرهم مع حلفائهم فهو أوضح من أن تتكلم فيه فإنهم كانوا يخلطون حلفاءهم بانفسهم ويوفون لهم بايمانهم التي عقدوها معهم، وكان الحليف يعد من أفراد القبيلة التي دخل في حلفها وينال شرفها، وقد كان حلفاء قريش في الجاهلية يتزوجون بناتهم مع أن قريشاً كانوا يضنون ببناتهم عن أي قبيلة أخرى لا يرون أحداً من العرب لهن كفؤا إلا من دخل في حلفهم. ومن أخلاقهم التي كانت بجانب الكرم والوفاء الشجاعة، وهي قوة في النفس تحمل صاحبها على الإقدام على المكروه. وباب الحماسة في أشعارهم أكبر من باب الكرم، لأن الشجاعة خلق يظهر في جميع الأفراد، أما الكرم فانه لا يظهر أثره بجلاء إلا عند أرباب الأموال الذين يمكنهم أن يعطفوا على الفقراء والمعوزين، وقد اشتهر من العرب كثيرون امتازوا على أقرانهم في شدة البأس قت أيديهم من أعدائهم.

وقد بقيت بعد ذلك أخلاق كانوا يتواصون بها في أشعارهم، ولكنا لا يكننا أن نقول إنها كانت أخلاق كانت لجمهورهم، ومن يطلع على كلامهم في أبواب الأدب يجد من وصاياهم الجميلة وحكمهم الجليلة شيئاً كثيراً يذهب بنفس قارئه كل مذهب، ويجعله يحكم أن هذه الأمة مع ما كانت عليه من البداوة وشنظف العيش لم تخل من حكهاء أو دعوا أشعارهم ما يفيد من بعدهم، ولتتكلم بعد ذلك على شيء من عاداتهم حسيها قدمنا من الاصطلاح.

من العادات المتأصلة التي كان العرب يتمدحون بهما الميسر! وكانسوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم، لانهم كمانوا يطعمون المساكين مما ربحوه وكمانت طريقتهم في لعبه أن يجتمع الفتيان وذوو البسار ويشترون جزوراً يقسمه الجزار إلى عشرة أجزاء، ثم يجباء بالقداح وهي عيدان من نبع قد نحتت وملست وجعلت سواء في الطول وهيءشرة، الفذ، والتأوم، والرقيب، والحلس، والنافس والمسبل، والمعلى، والمنيح، والفيح، والوعد، والثلاثة الأخيرة غفل من العلامات لا تصيب لها إنما جيء بها لتكثير العدد، والسبعة الأول عليها علامات تبتديء من الواحد وتنتهي إلى السبعة. للمعلى فيأخذ كل من الفتيان حسب مقدرته واستعداده، ثم يدفعون هذه القداح إلى رجل أمين يقال لـه أمير المقـامرين، فتدفن في الرمل أو توضع في خريطة ويلف على كف الأمين قبطعة من جلد لئلا يحابي أحداً من المقامرين، ليخرج له قدحه ويجلس خلفه آخر اسمه الرقيب وهو الحكم، ثم يدخل الأمين يده فيخرج له قدحاً: ولنفرض أن الخارج هو الفذ فيكون صاحبه فائزاً له عشر الجزور، ثم تضرب القداح على تسعة الأجزاء الباقية فإن خرج التوأم فلصاحبه جزآن، ثم تضرب القداح فإن خرج المعلى فلصاحبه السبعة الباقية، ويكون الغرم على الباقين وعدد سهامهم ١٨ ُ فيجزأ الثمن على ١٨ جزءاً يدفع منها كـل قدر سهـامه، وإن خـرج في أول الضرب الرقيب فاز صاحبه بثلاثة أجزاء ويضرب على السبعة فإن خرج بعده المسبل أخذ سنة أجزاء وبقي واحد فبلا يمكن ضرب القداح عليه، لأن ما يستحق أكثر من جزء فيشترون جزوراً أخرى يقسمونها كالأولى فيكون الباقي ١١ جزءاً يضربون القداح عليها فإن خـرج المعلمي أخذ سبعـة وبقي أربعة فـلا يمكن ضرب القداح عليهـا لأن منها النـاس، وله خمسـة أجزاء فينحـرون جزوراً أخرى فيكون الباقي ١٤ جزءاً فإذا خرج النافس أخذخمسة أجزاء ثم يضربون فإذا خرج الحلس أخذ أربعة، ثم التوأم وله اثنان، ثم الفذ وله واحد، فالمجموع ١٢ جزءاً ويبقى جزآن يــوزعان عــلى الفقراء، وكل من ربح في جــزور ليس عليه من ثمنها شيء ويدفعه المذين لم يربحوا فثمن الجزور الأولى يقسم على ١٨ جزءاً، وهي لمن عدا الرقيب والمسبل والمعلى. وكذلك ثمن الثالثة.

والتصدق بالربح عـلى الفقراء هـو منفعة الميسر التي أثبتها الكتاب، ولكن لما كانت الهسدة تربو على المصلحة حرمه الدين الاسلامي، وهذه الهسـدة هي أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الـلاعبين ويصد عن ذكر الله وعن الصـلاة لأن المقامر غافل عن كل شيء.

ومن عباداتهم التي يتمدحون بها ـ شرب الخمر يبرون أنها كذلك سبيل من سبل الكرم! وممايسهل السرف على النفس، لمذلك تجمدها في الشعر العربي باباً من أبواب المديح والفخر. ومن أحسن ما قيل في شربها من جهة الأسلوب اللغوى قول عنترة:

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بازهر بالشمال مفدم فإذا سكرت فإني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم وإذا صحوت فها أقصر عن ندى وكها علمت شمائلي وتكرمي

والشرب \_ في وقت عنترة هذا \_ كان يسمى عندهم بالغبوق، ويعضهم كان يشرها صباحاً ويسمى الصبوح.

وقد شرك الكتاب بين الخسر والميسر في التحريم، لأن المنفعة في كاليها واحدة والمنسدة الزائدة واحدة فقال: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قبل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها ﴿ ( ): ثم بين هذا الإثم مرة أخرى فقال: ﴿ إِنّا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ ( أك وهذا إثم يربو عمل كل منفعة.

وهنـاك عـادات أخـرى كـانت تـدعـوهم إليهـا أديـانهم سنتكلم عنهـا في مبحث الدين.

#### لغة العرب:

اللغة العربية إحدى اللغات السامية تكلم بها العرب في جزيرتهم مذ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ٩٠.

حلها قحطان رأس قبائل اليمن، ويسمعون في التاريخ بالعرب العاربة لأصالتهم في العربية، ومن قبائل اليمن قبيلة جرهم الثانية التي سارت إلى مكة واحلتها قبل أن يردها إسماعيل بن إبراهيم عليها السلام، فلها جاءها إسماعيل صاهرهم وأقام معهم وكثرت بنوه بحكة وكان إسماعيل رجلاً عبرانياً يتكلم باللغة العبرانية وهي الثانية من اللغات السامية، وأمه هاجر امرأة الضرورة أدخل في اللغة العربية بعض ما يحفظه من الكلمات العبرانية وبعض ما يحفظه أمه من الكلمات العبرانية وبعض ما يحفظه أمه من اللغة المعربية بعد أن هذبت بحسب ما يسهل على اللسان العربي، وهذا أمر يسهل القول به، لأن إسماعيل وأمه لا يحكنها أن ينسبا بالمرة ما في أنفسها من الكلمات المحفوظة، وإذا احتاجة إلى التعبير عن معنى لم نتوضع له كلمة في لسان جرهم يفتزعان إلى ما معها وهذا مشاهد في تفاعل اللغات المستعملة ، والمؤرخون يسمون إسماعيل وبنيه بالعرب المستعربة، لما كان من دخولهم في العربية لبس أصلهم منها.

بذلك كانت اللغة العربية فرعين: الفرع العربي الحميري وهو لغة العرب الأصيلة، والفرع العدناني أو الحجازي وهو لغة بني إسماعيل، ولهجة اللغتين وطرق التعسير بها لا يختلفان، وإنما الحلاف في ألفاظ يستعملها الجميريون ولا يستعملها الحجازيون وبالعكس. والمتبع لألفاظ أهل اليمن وما كان يكتب اليهم بلسانهم يرى غرابة سببها عدم الإلف لسماع تلك الألفاظ ويحس منها بصلابة لا يجدها في ايرادفها من الألفاظ الحجازية.

معلوم أن اللغة إنما يتكلم بها أصحابها تبعاً لحاجاتهم، فالمفهوم ألها تكون في بدء نشأتها كلمات قليلة يتواضع عليها الناس بحسب ما يعن لهم من الحاجات ويكون أكثرها من الكلمات الدالة على ما يقع عليه الحس، وكلم اتسعت دائرة الحاجات وأدركت المعاني المعقولة استدل عليها بكلمات تنبيء عنها، لذلك كانت اللغة العربية كغيرها من اللغات الحية، في حركة مستمرة وغوسريم. وكان للعرب في توسيع مادة اللغة طرق ثلاث:

الأول ـ تجديد الوضع، وكانت القبائل تلجأ إليه أحياناً وربما اختلفت مواضعتهم فيجيء للمعنى الواحد كلمتان أو أكثر، وقد يكون بعض الأسماء مشتقاً من صفة في المسمى وبهذا يجيء ما يسمونه بالترادف، وأكثرما نجده في أسهاء الأشياء التي هي عند عامتهم لا يستغنى عنها فريق منهم كالسيف والرمح والجمل والكلب والهر وما شاكل ذلك.

الثاني - التجوز فقد كانبوا ينظرون إلى الشيء الجديد فيجدون بينه وبين شيء آخر له اسم عندهم ارتباطاً أو تشابهاً، فيطلقبون لفظ الأول على الثناني ومع تطول الزمن ينسى أول الشيشين وآخرهما، فيظن المطلع أن الكلمة وضعت في أصل اللغة وضعاً ابتدائياً لكل من المعنيين، ويحكم بأن الكلمة مشتركة وقد يغيب عن الناظر ما تخيله العرب من الارتباط بين المعنيين فيقول بتعدد الوضع وللعرب في هذا التجوز دقائق تأخذ باللب يذكرها من عنى بلغتهم، وكانوا دائماً يكنون عن المعاني التي لا يرونها شريفة، ولا يليق التصريح باسمائها بالفاظ مستمارة وأصلها موضوع لمعني شريف، ومني شاعت الكلمة وكادت تكون صريحة في المعنى الحسيس عدلوا عنها إلى غيرها من الألفاظ المستعارة. ولذلك نرى كثيراً من الكلمات ابتليت بأنها استعيرت وقناً ما لمعان خسيسة ثم بقيت لها تلك المعاني بسبب عدم الاعتناء من نقلة اللغة.

وللعرب نوع آخر من التجوز وهو التعبير بـاللفظ لا إرادة ما يلزمـه حسبها يتخيلون من هذه الملازمات وهي المسماة في اصطلاح البيانين بالكنايات.

الطريق الثالث ـ طريق التعريب وهـ و استعارة اللفظ من لغة أخرى بعـد صقله وتهـ فيه، وكـان هـ م في التعـريب الشــأو الـ واســـع، لأن العـرب اشتغلوا بالتجارات والأسفار وساكنوا الفرس والروم والحبش، وكانت تـرد على حـواسهم أشياء جديدة لم يكونوا قد رأوهـا فسرعان ما يـأخذون عن تلك الأمم اسمهـا بعـد أن يتلاعبـوا به قليـلاً حتى يكون عـلى غط نطقهم، وأكـثر هـذه الكلمـات أدخلت في اللغة قبل الاسلام بزمن ليس بكثير. وأعظم واسطة كانت لإشاعة الكلمات المعربة والمتجوز بها حتى يستعملها الجمهور الشعر العربي، فإن هذا الشعر كان لهم بمثابة الجرائد عندنا ينطق الشاعر عندهم بكلمته فتتلقفها الأسماع وتدور بعد ذلك على ألسنتهم وكانت أسواقهم التي إليها يجتمعون لإلقاء أشعارهم ومبادلة متاجرهم بالقرب من البيت الحرام، وهي عكاظ ويجنة وذو بجاز.

فأما عكاظ، فهو بين نخلة والطائف وكانت تعقد في أول ذي القعدة إلى عشرين منه، وبجنة بمر الظهران يتقلون إليها من عكاظ فيقيمون فيه إلى غاية ذي القعدة، وفو بجاز خلف عرفة يقيمون فيها ثمانية من ذي الحجة، ثم يعرفون في التاسع إلى عرفة وهو يوم التروية وكان شعراء العرب يغدون من كل صوب ومن كل قبية ينشدون ما جادت به أفكارهم، وهناك ينال الشعر ما يستحقه من التشريف والتكريم وراب سنازت بعض الكلم الشعرية بالشرف الرفيع كما قالوا في المعلقات السبح وما يقاربها مما جمعه صاحب جهرة أشعار العرب، وأكثر الممتازين من الشعراء هم العدنانيون ومن جاورهم من يمن كامريء القيس الذي كان أبوه ملكاً في نجد على بني أسد، وشعراء الأوس والخزرج الذين كانوا بالمدينة، وطيء وكلب التيمين في شمالي الجزيرة.

وكانت قبائل البدو أقل العرب تعريباً لقلة الحاجة عندهم، ولأن معاشرتهم للاسم الاخرى تكاد تكون معدومة بخلاف أهل الحيرة والرحالين من غيرهم، ولذلك ترى بعض رجال اللغة لا يجتجون بمثل عليى بن زيهد العبادي الحيري وأمية بن أبي الصلت الثقفي، لأنه كان ذا أسفار بخالط العلماء ويقتبس منهم وقد أدخل كل منها كلمات في اللغة لم يسبق إلى استعصالها وليس هذا بضائرهما عند من كان ذا نظر أوسع من ذلك.

كل هذه الطرق أفادت اللغة العربية فائدة كبرى وهي سعتها وقدرتها على التعبير عما يكنه الصدر من المعاني، فكانت وافية بحاجتهم على قدر ما اتصلت به معلوماتهم، وفوق ذلك صارت مستعدة لأن تقتبس من غيرها ما يرى المتكلمون بها أنفسهم في حاجة إليه حسبها شرع العرب من هذه الطرق، ولا تحتاج اللغة إلى أكثر من هذا في استعـدادها للحيـاة الدائمـة بعد أن تكـون سهلة سلسة على الألسن والأسماع وهذا ما نحس به في هذه اللغة الجميلة.

جاء الإسلام واللغة قد رقبت أعظم درجة كانت تمكن لها في عهد العرب فكثر الشعراء النابغون والفصحاء القوالون، يتباهون في مواقفهم المعدودة لهم بما أوتوه من الفصاحة واللسن، وتعد القبيلة نفسها ذات حظ عظيم إذا هي رزقت شاعراً ينافح عنها في المجامع، وربما أولت الولائم فرحاً بذلك واستبشاراً، وكان لقريش خاصة من الفصاحة والحكم المقبول ما ليس لغيرهم، ولذلك كانت اللغة القرشية عتازة تدين لها العرب وتعترف لها بالسبق.

ومن أراد أن يرى مثالاً واضحاً من رقة لغة العرب وتفنن شعراء العرب في جميل المعاني ، فليطلع على ما اختاره أبو تمام الطائبي من شعر العرب وعلى ما جمعه أبو علي القالي في أماليه، وما جمعه أبو العباس المبرد في كامله، وما جمعه صاحب جمهرة أشعار العرب، فإن ما في هافه الكتب يكاد يكسون زبدة أشعارهم وخلاصة أفكارهم وليس يعاب على بعضهم إلا أشياء قليلة جمعوها وكان أجدر بهم لو تركوها وهو تراب قليل جداً في جانب الذهب الوفير.

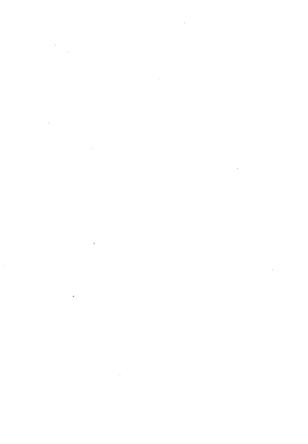



# الكتابة \_ العلوم \_ الدين

#### الكتابة عند العرب:

وكان العرب باليمن مخطون فكان خطهم يسمى بالمسند، ولم تكن الكتابة عندهم بالشيء الذائع يتناوله جميع الأفراد وإنما كان في الخاصة منهم كها كان الشأن في الكتابة المصرية، ومن اليمن انتقل الخط إلى الحيرة والأنبار لما كان من الارتباط بين ملوك الجهيز، وكانوا يسمون خطهم بخط الجزم لأنه اقتطع من خط حمير، ومن الحيرة نقله حرب بن أمية الى مكة وكان رجلاً سفاراً فعلى عهده كان بدء الخط بحكة فتعلمه بعض رجال من قريش وكانت الكتابة في هذه الجهات الثلاث ليست بالشيء المتداول الذائم.

أما بادية العرب فلم تكن تخط حتى أنها كانت لترى في ذلك سمة عيب كها هو شأنها في بقية صناعات المدنية.

ولقلة انتشار الكتابة وانحصارها في أفراد قليلين يسهل أن نعبر عن الأمة العربية بأنه أمــة أمية أي لا تقــراً ولا تكتب، وبذلك سماهــا الكتاب حينـــا جاء الاسلام فقال: ﴿هو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم﴾ (١

وعدم الكتابة سبب كبير في اعتماد الإنسان على قوته الحافظة، والقوة متى استعملت نمت، لـذلـك كـان العـرب من أحفظ الأمم فكـانت تلقى عليهـم القصائد في المجتمعات فيتلقفونها ويتغنون بها كلاً أو بعضاً وربما فاتهم الشيء منها إذا اشتبه عليهم الأمر فقـدمـوا وأخـروا، وهـذا سبب لما تـراه في بعض

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة: الآية ٢

الأشعار الطويلة من الاختلاف بالتقديم والتأخير والحذف والإثبات، ولكون الشعر أكثر استعداداً لأن يحفظ كان الباقي لنا منه أكثر مما بقي من نشرهم وخطبهم في المحافل والمجامع.

جاء الإسلام والعرب على هذا النمط من صناعة الكتابة، فأخمذ بيدهم إلى طريق ترقيتها كما يأتي بيانه.

# علوم العرب:

العلوم والصناعات تسير مع المدنية جنباً لجنب لأن الإنسان متى احتاج وتقت له الحاجة وجه الحيلة فاخترع ما يسد تلك الحاجة، ولذلك يقولون: الحاجة أم الاختراع وكانت العرب يغلب عليها البداوة فقلت حاجتها وتبع ذلك قلة العلوم والصناعات إلا ما كان منها غتصاً بما هم في حاجة إليه، وكانت الحاجة في حواضر العرب أكثر منها في باديتهم، ولذلك كان عندهم من العلم والصناعة أكثر بما عند البداية. كانت حاجة العربي في باديته تنحصر في الماء الذي يحتاج اليه ويصله من الساء ثم في جملة الذي هو عدته ثم في ملبوسه البسيط الذي يقيه حر الصيف وبرد الشتاء ثم في بيته الشعسري ثم أداة حربه وقلها بحتاج إلى أكثر من ذلك.

فأما حاجته إلى المطر فقد أكسبته ملاحظة الجو وتغيراته وما تنبيء عنه تلك التغيرات من التبشير بقرب المطر أو الإنذار بالجدب، وقد كمانت لهم في ذلك قواعد تجريبية قلها تختلف فيستدلون بالربح وبأشكال السحب وبالأنواء(١٠).

<sup>(</sup>١) قسم المرب النطقة التي تقلب فيها الشمس وتبلغ ٤٧ درجة التي عشر قساً ومعموا كل قسم برجاً، لكل برج شهر كامل وهذه البروج منهاستة في جنوب الدائرة الإعدالية وعلها في الشمال وصورا كل برج إسماً يحسب ما تجيلوه من شكل الكواكب المكونة له ، فالتي في الشمال هي الحمل والثور والجوزة، والسرطان والأصد والسنبلة ، والتي في الجنوب هي الميزان والعقرس والقوس والجلاي والدواطوت.

وتخيلوا من أجزاء هذه المجموعات الكوكية أشكالاً أخرى وهي التي يتقلب فيهما القمر في مدة دورته وقسموها إلى ٢٨ منزلة لكل منزلة ليلة ، وكل برج من البروج الشمسية فيه منزلتـان أو ثلاث

ومن استدلالهم بالرياح وأشكال السحب ما رواه صاحب الأغاني قال: خرج أعرابي مكفوف البصر ومعه ابنة عم له لرعبي الغنم لها فقال: الشيخ إني أجد ربح النسيم قد دنا فارفعي رأسك فانظري. فقالت أراها كأنها ربرب معزى هزلي، ثم قال لها بعد ساعة إني أجد ربح النسيم قد دنا فارفعي رأسك فانظري قالت أراها كأنها بغال دهم تجر جلالها قال ارعبي واحذري، ثم قال لها بعد ساعة إني لأجد ربح النسيم قد دنا فانظري فقالت أواها كأنها بطن حمار أصحر، فقال أرعي واحددي ثم مكث ساعة، وقال إني لأجد النسيم فها ترى؟

يكاد يدفعه من قام بالراح ربط منشرة أو ضوء مصباح والمستكن كمن يمثي بقرواح دان مسف فسويق الأرض هيمه. كمانمها بسين أعملاه وأمسفله فمن بمحفله كمن بنجسوته

قال انجي لا أبالك! فها انقضى، كلامه حتى هطلت السهاء عليهها.

وحاجتهم إلى إبلهم أكسبتهم بالتجارب قواعد ترجع إلى أدواء الإبل

وهذه المنازك السرطان والبطين - النجم وهو الثريا - الغيران - الهقعة - الهنمة - المذراع - البيرة -الطوف - الجمهة - المحدراتان - المصرفة - العواء - السياء - الغفر - الزياني - الاكليل - القلب -الشولة - النعائم - البلدة - سعد المدابح - سعد بلع - سعد السعود - سعد الاخبية - فرع المدلو المقدم - فرع العلو المؤخر - الحوث .

وبعد انتهاء الأيام الثمانية والعشرين يبتدىء القمر فيعيد التقلب في هذه المسازل كالمرة الأولى حتى إذا داريها ١٣ دورة كان تمام السنة الشمسية.

وهذه النجوم التي سميت بها هذه المتازل كان العرب يربطون بغروبها وشروقها التغيرات الجوية، فإذا غرب منها نجم واشرق آخر سموا ذلك نوءاً، وفي كل يلازة عشر يوماً نوء جديد. وفال بعض علمائهم إنه يسمى نواءاً إلا إذا كان معه مطر، فإن لم يكن مطر فلانوه، وأنا نسبوه المطر نسبوه علمائهم إنه يسمى نواء ألا إذا كان معه مطر، فإن لم يستجدون بها للساقط وكانت لهم أشجاع عفوظة بهسبطون بها مسبطون بها سائده وكانت لمم أشجاع عفوظة بمسبطون بها للمراد الموادت الجوية مثلاً توفيم الصرفة باب المدهر لأنها تفترً عن البرد أو عن الحمر في الخارن، وإذا ظلمت العواد وجدم الشناء طاب الصلاء وما ماثل ذلك عا لا حاجة بنا إلى الاضافة . ومداواتها وإبعاد سليمها عن أجربها كيلا يعديه، وكان لهم في معرفة ذلك حظ واقد كما أنهم استفادوا لحفظ حياتهم شيئاً من الطب الإنساني ومعرفة أمراض الإنسان التي تتنابه في البصحراء من أنواع الحمى التي لابد منها لمن يقيم حول منابع الماء متعرضاً لبرد الليل وحمارة القيظ وسموها بأسهاء شتى على حسب أنواعها.

وكان للكي بالنار في أدويتهم قصب السبق، ويكاد يكون اللواء الوحيد لأمراضهم الثقبلة، وقد اشتهر منهم بجربون سموهم الأطباء والنطاسيين ومن هؤلاء من كانت له رحلات فاستفاد شيشاً من السطب من حواضر البلاد الأخه،

وحاجتهم إلى ملابسهم علمتهم غزل الصوف والدور، وقد اختص بتلك الصناعة نساؤهم، فالمراقبات قالت إلى صناع اليد فائما تعزل ومن هذا الغزل كانوا يصنعون البرود والاسمية والخيام الشعرية، وكان النسج في حواضرهم وأكثر ما يكون في بلاد اليمن حتى قبل لما يمدح من ثيابهم البرود المنية.

وحاجتهم إلى أدوات القتال علمتهم صناعة الرماح، وأفادتهم التجارب معرفة الأشجار اللائق أن تصنع الرماح منها، وغير اللائق كالنبع والغرب، فكانوا يجيدون صنع قناتها ثم المزج والسنان، وكانت هناك بالاد قد اشتهرت بصنع الرماح كالحظ في البحرين، ولذلك تنسب إليها فيقال رماح خطية، أصا السيوف فكانوا يجلبونها من صناعها بنواحي العراق، وكانوا يسمون ناحية الإبلة الهند، ولذلك يقولون سيوف هندية ومهندة على طريق الاشتقاق.

وكانوا بحكم الفسرورة يمتاجون إلى حساب إبلهم، وما يملكون من دراهمهم فعلمهم ذلك الحساب ولكنه لم يكن في البادية حساباً منتظاً بأرقام وقواعد تعلم، وإنما كان حساباً أرقامه الأيمدي ولهم طرق معروفة في بيان كل عدد.

عليه والاستدلال بمقاطيع الجسم على صحة النسب وبطلانه، وكنان فيهم قبائل قد شهرت بهذا العلم حتى كان قنول الفرد منها حكماً في الأثبار والانسان كبني مدلج . وللعرب في معرفة الأثر أعاجيب لا يكاد الانسان يعيرها تصديقاً ولكن الذي يرى ما بقي منها بين أعراب السودان لا يقف عن التصديق لحظة، وقد رأيناهم يعتمدون على ذلك في إظهار الجنايات وفاعليها وقلها بخطئون. قال جكسون باشا مدير دنقلا في تقريره لسنة ١٩٠٥:

و ولمهارة القائفين فائدة كبرى في اكتشاف الجناة والعثور عليهم واليك مشالاً من ذلك ـ في إحدى الليالي سرق صندوق سكر من حانوت في مووى وكانت أرض السوق والطرق المجاورة لهامرملة، ففحص القائفون المكان في صبيحة اليوم التالي وعشروا على أشر رجلين وحمار فاقتضوه إلى أن وصلوا إلى اصطبلات الحكومة، وهناك عرضوا جميع السواس فأخرجوا من بينهم سائس المدير وسائس أركان الحرب قائلين إن الأشر أثرهما ثم عرضوا الحمير أيضاً واتضح أن حار المفتش هو الذي ظهر أثر قدمه في السوق، وقد تم تفتيش الاصطبلات فوجد فيها رؤوس من السكر، وباستقصاء البحث اتضح أن باقي السكر دفن في مكان قويب من الاصطبل، ولما جيء بالسائسين أمام المحكمة اعترفا بجريمتها وقالا إنه لما ثقل عليها حمل الصندوق حملاه على أتمان المفتش».

وهذه مهارة غريبة تسهل علينا ما نسمعه من أعاجيبهم.

وكان لهم في النوع ما لا يقل عن الأول يجيشون بالرجل والمولد ويغطون جميع بدنها ما عدا أقدامها ثم ينظر القائف فيحكم حكماً فصلاً قائلاً هذه الأقدام من هذه الأقدام إن كان النسب صحيحاً، وينفي هذا النسب إن لم يجد تشابهاً ولا يهمه إن كانا قد اتفقا في اللون أو اختلفا فيه.

والشريعة الاسلامية لم تلغ حكم القائفين بـل رضيه النبي ﷺ ومر بـه بعض فقهـاء العرب من المسلمـين جعلوه واسطة من ومسائط الحكم في الأنساب إذا تعدد المدعون. والنتيجة من هذا كله أن العرب كانت أمة تلاحظ ما يرد على حواسها من الحوادث والأشياء وتستنتج من الاستقراء قواعد صحيحة تنتفع بها في حياتها ونباهة الأمة أس من أساس رقيها.

# دين العرب:

الخضوع للمعبود نتيجة لأحد أمرين: أما الأول فهو شهود الانسان بقوة المعبود وعظمة سلطانه فهو لذلك يخضع لـه رغبة فيـا عنده من الخبر ورهبة ممـا يقدر عليه من الشر، ولـذلك تـراه يفزع إليـه عند الشـدة لتخفيف ما ألم بـه من الكروب.

الثاني: شعوره بأن المعبود ذو نفس كبيرة لما جرى على يديه من عنظائم الأمور فهو يتخيل أن تلك القوة التي بها تغلب على المصاعب لم تكن إلا نتيجة مساعدة غصوصة من الإله القادر على كل شيء، لأنه مجبه حباً جاً فترى العابد الخاضع يجعل هذا وسيلة في عبادته يرجو بها رضاء من خالق العالم الأكبر، فإن كان حياً فهو الوسيلة، وإن كان ميتاً قام قبره مقامه أو جعلت له صورة تمثله وقد تكون من حجر أو صفر أو ما شاكل ذلك وتعطي هذه الصورة من الحضوع ما كان يعمل لصاحبها في حياته.

وقد يكون التعظيم لحيوان من الحيوانات النافعة أو الضارة، أو لجماد نافع أو ضار لأن القوة التي أعطيها وبها ضرر ونفع أثر من آثار الخالق الأكبر، وقد يصور ذلك الحيوان أو يمثل وتجعل صورته أو تمثاله مما يقرب من خالق القوى. ويسمون التمثال الذي على صورة انسان من حجر أو فضة أو ذهب ضئاً، ويسمون الحجر الغفل من الصنعة وثنا. والشعور بقوة تنصرف في العالم شيء يكاد طبيعاً في الإنسان، ولذلك لم بخل منه باد ولا حاضر منذ عرف تاريخ الإنسان، وتمثيل القوة المدبرة والأشخاص التي يتقرب بها، كذلك لم تخل منه أمة ولا جيل، ولذلك يقول علماء الاجتماع: الانسان متدين بالطبع حتى إنك لتراه إذا ألحد في دينه وازدراه ينتقل منه حالاً إلى عبادة أخرى وخضوع لكن عن طريق آخر. وقد جاء الأنبياء يدعون الناس إلى أفضل الطرق الموصلة إلى إرضاء الله وراسهم بعد حادثة الطوفان ـ هو إبراهيم خليل الله ﷺ فقد دعا الناس إلى توحيد الله سبحانه وعمل ما فيه مصحلة الناس ويـدعى إبراهيم أبـا الأنبياء لأنهم كلهم من ولده

وكمانت النبوة في فرعين من ولمده: الأول إسحق ومنه كمان أنبياء بني، إسرائيل وأعظمهم وأبقاهم أثرأ موسي وعيسي صلوات الله عليها وسلامة ودين الأول يسمى باليهودية نسبة إلى يهوذا أحد أسباط إسرائيل أو السبط الأكبر الذي منه كان جلة الملوك من إسرائيل، ودين المسيح هو النصرانية نسبة إلى الناصرة، وهي أول قرية علم بها المسيح فقال العرب ناصري ونصراني وكان المسيح عليه السلام يدعى الناصري والفرع الثاني كان منه إسماعيل أخو إسحق وهو داعية العرب إلى دين إبراهيم، ثم كان منه محمد بن عبد الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم وجاء أيضاً مجدداً لشريعة إبراهيم. كان الدينان المنسوبان إلى الأنبياء منتشرين في الجزيرة العربية قبل الاسلام، فكانت اليهودية في بلاد اليمن وأول من دان بها يوسف ذو نواس اتباعاً لدعوة حبرين يقال إنهها أتيا من تبع الحميري من يثرب وكمانت أيضاً بيشرب وما جماورها من أرض خيبر وتيهاء جاءت مع إسرائيليين فارقوا الشام حين الاضطهادات التي كانت توالى على اليهود في شمال صنعاء وفي جهات من البحرين وفي الحيرة لما تنصر النعمان، وفي قبائـل من طيء وفي عرب الغسـاسنة بـالشام لمجـاورتهم المتنصرة من الروم المتدينين بهذا الدين، إلا أن المتدينين من العرب بـالدين المسيحي لم يكن لهذا الدين تأثير حقيقي في نفوسهم لأن روح هذا الدين المستفادة من كلام المسيح صلوات اللَّه عليه هي السلم والإغضاء والابتعاد عن الحروب، ولم يكن العرب مبتعدين عنهـا ولذلـك لما جـاء عدى ابن حـاتم الـطائي وافـداً عبلي الرسول ١١٤٤ قال له إن على دين فقال له عليه السلام ألم تكن تأخذ المرباع من غنائم قومك؟ وحل الغنائم والانتفاع بها ليس في شيء من الدين

<sup>(</sup>١) حديث صحيح أخرجه البخاري.

المسبحي بـل ولا اليهـودي لأن اليهـودي بحـرق كـل مـا للوثنيـين ولا ينتفـع بـه والمسيحي يبتعد عن الحرب.

أما سائر العرب فكانت بعد إسماعيل على دين إبراهيم تعبد الله وتوحده إلا أن إسماعيل عليه السلام بني الكعبة وجعلها مطافأ يحجها أولاده، فلما أكثروا واحتاجوا لمبارحة مكة والانتشار في أجزاء الجزيرة كانوا يأخذون معهم شيئاً من حجارة الحرم أو الكعبة ليكون معهم أثر من آثار بركتها فيعظمون هذا الحجر تعظيمهم للكعبة فانتشر لذلك تعظيم الحجارة والتقرب مها إلى المعبود الأعظم، ولما سار عمرو بن لحي الخنزاعي إلى بلاد الشــام ورأى ما يفعله أهله من تعظيم التماثيل والتقرب سا مالت نفسه إلى الاقتداء سم فأخذ من هذه التماثيل شيئاً وأقامها على الكعبة التي كان سادنها ودعا العرب لتعظيمها فأجابوا وخطرت لهم حينشذ فكرة تمثيل العظاء وذوى الأثر الصالح فيهم، أو تمثيل القوى التي يألفونها وهي سبب عظيم في نفعهم وقيام مجدهم فصنعوا تماثيلهم وتقربوا إليها، ومما يؤكد ذلك ما قاله محمد بن هشام بن السائب الكلبي في وصف ود وهو صنم عـذرة نقلًا عمن شــاهـده من رجــال عذرة، قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد زبر عليه حلتان متزر بحلة مرتد بأخرى عليه سيف بيد تقلده وقد تنكب قوساً وبين يديــه حربــة فيها لواء وجعبة فيها نبل ـ فهذا يشب أن يكون تمثال قوة الحرب التي يعظمها العرب \_ وكان لهـذيل صنم اسمه سواع في رهـاط من أرض ينبع وكـان يعبده من يليه من مصر وله سدنة من بني لحيان، وكان لمذحج وأهمل جرش يغوث. واتخذت خيوان يعوق وكانت تعبده همدان ومن والاها من اليمن ـ واتخذت حمير نسر وكان بيـد رجل من ذي رعـين يقال لـه معد يكـرب تعبـده حمـير ومن والاها حتى هودهم ذو نواس وكان لهم أيضاً بيت بصنعاء اسمه رئام يعظمونــه ويتقربون عنده بذبائحهم وقد هدم أيضاً.

ويظهر أن هذه التماثيل الخمسة كانت قديمة في العالم استحدثها هؤلاء القوم وصوروا على شاكلتها، لأن نوحاً كان ينهي قومه عن عبادتها وهم ومن أوثـانهم مناة، وكـان منصوبـاً على البحر بناحية المشلل بقديـد بـين مكة والمدينة وكانت العرب تعظمه وتذبح عنده خصــوصـاً الأوس والحــروج ومنها اللات بالطائف وكانت صخوة مربعة فالظاهر أنها لم تكن تمثالاً واتمــا كانت أشـراً من مكان معظم وكان سدنتها من ثقيف وكانت قريش تعظمها.

ومنها العزى، وكانت بواد من نخلة الشامية عن يمين المصعد إلى العراق من مكة فوق ذات عمرق بتسعة أميال وكان عليهما بيت وكانت أعظم الأصنام عند قريش وكان سدنة العزى من يني سليم.

ومنها ذو الحلصة، وكان مروة بيضاء منفوشاً عليها كهيشة الناج، وكـان له بيت بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب وكانت تعظمه وتهدي خنعم ودوس ، محملة.

وكانت على الكعبة أصنام أعظمها هيل، وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمني أوركته قريش كذلك فجعلت له يبدأ من ذهب وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة.

كانت العرب تعظم هذه التماثيل وهذه الأحجار لا لاعتقاد أنها أضة وإنما لتقريم إلى الله سبحانه كما قال في الكتاب ﴿وَهَا نَعِيدُهُمْ إِلّا لَيْتُربُونَا إِلَى الله رَلْقَى ﴿٢ وَكَانُوا إِذَا سَلُوا عَمَن خلق العالم وقدر له رزقه يقولون إنه الله وكانوا يقدمون القرايين وهي الذيائح إلى هذه الأوثان والأصنام التي يدعونها النصب والأنصاب لأنها نصبت للعبادة وقعد استعمل الأعثى كلمسة النصب مفرداً فقال في كلمته التي يمتدح بها رسول ﷺ:

وذا النصب المنصوب لا تنسكنه لعافية واللَّه ربك فاعبدا

<sup>(</sup>١) سورة نوح: الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: الآية ٣.

ولهم طرق في توزيع لحوم همذه القرابين كها كنان لبني إسرائيـل ما يشبه همذه الطرق وكنان من هذه القرابين البحيـرة والسائبـة والــوصيلة والحامي، فالبحيرة الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهـرها ولا يجمز وبرهـا ولا يشرب لبنهـا إلا ضيف أو يتصدق به أو تهمـل لألهتهم، والسائبة التي ينذر الــرجل أن يسيبها إذا بريء من مرضـه أو إن أصاب أمـراً يطلبه فإذا كــان ذلك أســاب جملاً من إبله أو ناقة لبحض آلهتهم فسابت فرعت لا ينتفع بها.

والوصيلة التي تلد أمها اثنين في بطن فيجعل صاحبها لألهته الانساث منها ولنفسه الذكور، فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن فيقولون قـد أوصلت أخاهـا فيسيب أخوها معها فلا ينتفع به.

والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر همى ظهره فلم يركب ظهره، ولم يجز وبره وخلى في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك ـ هـذا تفسير ابن هشام وقد خالفه بعض أهـل اللغة في تفسيرها، وينظهر أنه لم تكن قبائـل العرب متفقة في عادة تلك القرابين فنقـل كل مفسر عن غير القبيلة التي نقل عنها الأخر.

وقد ورد ذكر هذه القرابين الأربعة في القرآن فقال في سنورة المائدة: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ يَحْيِرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ١٠٠٠).

وكانوا يستقسمون عند أصنامهم بالأؤلام. والزلم القدح الذي لا ريش عليه والأزلام كانت لقريش في الجاهلية مكتبوب عليها أمر ونهي وافعل ولا تفعل، وقد زلت وسويت ووضعت في الكعبة يقوم بها سدنة البيت فبإذا أواد ربعل سفراً أو نكاحاً أن السادن فقال أخرج لي زلماً فيخرجه ويشظر اليه فبإذا خرج تلح الأمر مضى على ما عزم عليه، وإن خرج قمدح النهي قعد عها أواده وربا كان مع الرجل زلمان وضعهها في قربة فإذا أواد الاستقسام أخرج أحدهما، وي ي الاستقسام بها أن يطلب الإنسان ما قسم له من جهتها، وكان في الكعبة

<sup>)</sup> سميرة المثالثة: الأية ١٠٣.

صنم يمثل إبراهيم وإسماعيل وبأيديها الأزلام يستقسمان بها.

ومع ما كان للعرب من الأصنام والأوثان فإنهم كانوا يعظمون الكعبة ويجلونها فوق إجلاهم لأي معبود آخر لهم يدون أنها أثر أبيهم إسماعيل، وكانوا يججونها ويرون لقريش الفضل عليهم لما أنوه من شرف القيام بأمرهما كأنهم رؤساء دين يسمع لقولهم فكأن الكعبة هي بيت الدين الأكبر وسدنته والقوام بأمره هم حفاظ الدين، وهذا مركز عظيم حازته قريش ومن كان معها ممن يلي أمراً من الأمور الدينية بمكة.

وقد كانت قريش أرادت أن تمتاز عن سائر العرب، بما يظهر فضلهم وشرفهم فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت، وقطان مكة وساكنوها فليس لأحد العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا ولا تعرف العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا شيئاً من الحل كما تعظمون الحرم فانكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عـرفة والافـاضة منهـا وهم يقرون ويعتـرفون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم ويسرون لسائمر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها ثم جعلوا لمن ولـدوا من العـرب من سكن الحـل والحـرم مثـل الـــذي هـم بـولادتهم إياه، وكانت كنانـة وخزاعـة قد دخلوا معهم في ذلـك وسمـوا أنفسهم ومن دخل معهم الحمس ثم قالسوا لا ينبغي للحمس أن يأتقسطوا الأقط ولا يسلوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتاً من شعر ولا يستظلوا \_ إن استظلوا \_ إلا في بيوت من الأدم ما كانوا حرماً ثم قالوا لا ينبغي لأهمل الحل أن يأكله ا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحيرم إذا جاءوا حجاجاً، أو عماراً ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيشاً طافوا بالبيت عراة، فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبداً. وكانت العباب تسمى تلك. الثياب اللقى فحملوا على ذلك العرب فدانت به . وقد نبه القرآن عمل ذلك \_ بمطريق الإنسارة \_ فقال عن الأول فرشم أفيضوا من حيث أفاض الناس (٢٠ وقال عن الثناني فويا بني آدم. خذوا زيستكم عند كمل مسجد (٢٠٠ وقال فرقسل من حرم زيسة الله التي أخرج لعبداده والطبيات من الرزق (٣٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ٣٢.



النسيء الموحدون من العرب المولد النبوي ـ الحال قبل النبوة

كان تحريم الأشهر الحرم يعلن في مكة كها كان يعلن فيها النسيء.

والنسيء كلمة معناها التأجيل من قولهم نسأت أي أخرت وأجلت، ورجل ناسيء من قوم نسأة قال في لسان العرب: وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا من منى يقوم رجل من كنانة فيقول أنا الذي لا أعاب ولا أخاب ولا يرد لي قضاء فيقولون صدقت أنستنا شهراً. أي أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر وأحل المحرم لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها لأن معاشهم كان من الغارة فيحل لهم المحرم، فذلك الإنساء. قال عمير بن قيس بن جذل الطعان:

ألسنا الناسئين على معد؟ شهور الحل نجعلها حراماً

وزاد عليه أبو علي فقال في أساليه فسمي الناسي، نعيم بن تعلبة وقبال في آخر عبارة فبإذا كان من السنة المقبلة حرم عليهم المحرم وأحمل لهم صفراً، وروى قول الشاعر:

وكنا الناسئين على معد شهورهم الحرام إلى الحليل

وقـال ابن هشام في سبـرته: والنسـأة الذين كـانوا ينسشون الشهـور.عـلى العرب في الجاهلية فيحلون الشهر من الأشهر الحرم ويحـرمون مكـانه الشهـر من أشهر الحل ويؤخرون ذلك الشهـر ففيه أنـزل الله تعالى: ﴿إنما النسي، زيادة في. الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه عاماً ويحرمونـه عامـاً ليواطئـوا عدة مـا حرء الله فيحلوا ما حرم الله (() ومعنى ليواطئوا ليدوافقوا وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل وحرمت منها ما حرم - القلمس وهو حليفة بن عبد بن نفيم من كنانة ثم قام بعده ابنه عباد إلى أن كان آخرهم عوف أبو ثمامة، وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فحرم الأشهر الحرم الأربعة رجب وذاالقعدة وذاالحجة وللحرم، فإذا أراد أن يحل منها شيئاً أحل المحرم فأحلوه وحرم مكانه صفر فحرموه ليواطئوا عدة الأربعة الأشهر، فإذا أرادوا الصدر قام فيهم فقال اللهم إني قد أحللت لهم أحد الصغرين، الصغر الأول ونسأت الآخر للعام المقبل فقال في ذلك عمير بن قيس جدل الطعام أحد بني قراس بن غنم بن مالك بن كنانة يفخر بالنسأة على العرب:

لقد علمت معد أن قدومي فأي النباش فاتونا بوتر السنا الناسئين على معد!

كرام الناس أن لهم كراماً وأي الناس لم نعلك لجاماً؟ شهود الحل تجعلها حراماً

وعلى هذا جرى سائر المفسرين من العرب الخلص لما كان يجري من السيء قبسل الاسلام، الا أن بعض الفلكيسين من العسوب وأولهم أبسو معشر الفلكي المتنوفي سنة ٢٧٣هـ فسروا النسيء عند العرب بغير ذلك حيث فسروه بالكبس الذي استعمله العبرانيون في سنتهم القصرية، فإنهم يضيفون على رأس كل ثلاث سنين شهراً لتكون السنة القصرية شمسية ومعنى كونها قمرية أن التقويم يعتبر بالهلال، ومعنى كونها شمسية أنها بالكبس أو هذا النسيء تكون مطودة مع دورة الشمس، بحيث لا يكون الشهر العربي إلا في فصل معين، لا ينتقل عنه ولا يتغير، كها هو الحال في الشهور العربي إلا في فصل لا ارتباط لها بدورات القمر، وقد تابعه على ذلك جماعة من المؤرخين، وفي صدرهم عمد بن أحمد البيروق المتوفي سنة ٣٣٠ هـ وونهم المسعودي الذي قال في مروج الذهب، وقد كانت العرب في الجاهلية تكبس في كل ثملاث مستين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٣٧.

ولًا تين لي وجه الحق راجعت الآية فوجدتها تخبر عن النسيء بأنه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله و والنسيء بالتفسير الأول نتيجة هوى نفسي وتالاعب بما يسمونه ديناً وشريعة فقد كانت أربعة الأشهر المحرمة معروفة عندهم بأسمائها فلها دعتهم حاجتهم التي هي غارات وحروب إلى إحلال بعضها أرادوا حديمة دينهم بالوقوف عند العدد وعدم الاهتمام بالأشهر المعينة فهم يحلون أحد الأشهر عاماً ويحرمونه عاماً ليتفق التحريم مع العدد المشروع وهذه الأهواء وأمثالها جديرة بمثل هذا الذم ، أما النسيء بالتفسير الآخر فلا يعدو أن يكون نظاماً علماً انتهجوه في تقويهم لبقاء الأشهر العربية متفقة مع دورة الشمس ومشل هذا ليس فيه الأحلال عاماً والتحريم عاماً لمواطأة عدة ما حرم الله وإنما هو نظام ثابت لا يكون عالاً لتلاعب النسأة بديهم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن محمد المعروف بأبي معشر ألبلخي المتوفي سنة ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبو ريحان محمد بن أحمد البيروتي الحوارزمي المتوفي سنة ٣٣٠.

ومن الخريب أن المسعودي نفسه وهبو السذي زعم أن العرب كانت تكبس قال في تفسير الربيعين: إنما سمى بذلك لارتباع الناس والدواب فيهيا ثم قال فإن قيل قد تنوجه الدواب ترتبع في غير هذا الوقت قيل قد يمكن أن يكون هذا الاسم لزمها في ذلك الوقت فاستمر تعريفها بذلك مع انتقال الزمان واختلافه ولو كانوا يكبسون - كيا قال - لما كان هناك على لهذا السؤال والجواب لأن الشهور العربية ما كانت تختلف عن القصول الشمسية، فالحق أن النبيء عند العرب كان عملاً يقوم به رجال الدين من أهل مكة من كنانة ويكون تابعاً للأهواء لا لنظام معين.

على ذلك كانت أديان العرب في جاهليتهم إلا أنه كان هنـــاك أفراد منهم لم تكن تلك العبـــادات تعجبهم، ويــرون أن هنـــاك حقيقـــة غـــابت عنهم وأن طـــرقهم التي هم عليهـــا لا تـــوصلهم إلى الله ويقــولـــون في أنفسهم مـــا معنى التوصل إلى الله بحجارة لا ضرفيها ولا نفع .

ومن اشتهر ذكره من هؤلاء أربعة نفر: ثلاثة من قسريش ورابع من حلفائهم. فالفرشيون ورقة بن نوفل الأسدي من أسد بن عبد العزى بن قوص، وزيد بن عمرو ابن نفيل العدوي من عدي بن كعب، وعثمان بن الحويرث الأسدي من أسد بن عبد العزى، والرابع عبيد الله بن جحش الأسدي من أسد بن خزيمة وأمه أمية بنت عبد الطلب اجتمعوا مرة يوم عيد لأحد أصنامهم فقالوا: نعلن والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا يبصر ولا يضر ولا ينفع يا قوم التغسوا لأنفسكم فانكم والله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم.

فأما ورقة فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علمًا من أهل الكتاب.

وأما زيد فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين قومه فاعتزل الأوثبان والميتة والدم والذبائح التي تـذبح عـل الأوثان ونهي عن قتـل المؤودة وقال أعبد رب إبراهيم ونادى قومه بعيب ما هم عليه وكان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول يبا معشر قريش والمذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيسري ثم يقول اللهم لسو أني أعلم أحب الوجهوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه ثم يسجد على راحلته وهو المذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يعث أمة وحده(١)، وأمسا عثمان بن الحويرث فقدم على ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده.

وأما عبيد الله بن جحش فأقام عمل ما همو عليه من الالتباس حتى جاء الاسلام فأسلم ثم هاجر مع المسلمين الى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أي سفيان مسلمة فلما قدمها تنصر وفارق الاسلام حتى مات هناك نصرانياً.

وكانت لا تزال كهان العرب وذو الاسجاع منهم يتغون بدكر نبي حان مبعه ولا يبعد عن أخبارهم، هذه إنما لتفوها من أهل الكتاب فيزيدون عليها من عند أنفسهم ويجسنونها بما شاءوا من السجع الذي امتازوا به في ذلك الوقت نبياً بخلصهم ويجمع شتاتهم ولا الوقت وكانت اليهود تتظر في ذلك الوقت نبياً بخلصهم ويجمع شتاتهم ولا يناوان يلهجون بذلك ويقولونه لمن كان يناوئهم من العرب، كهاكان يقول يهود المدينة للأوس والحزرج وقد روى ذلك عن بعض الأنفسار، من هذا يفهم أنه كنان قبل عيء الاسلام في حواضر الجزيرة حركة دينية مركزها العقلاء من العرب وأهل الكتاب من اليهود والكهان من العرب ولكنها لم تكن حركة العرب وأهل الكتاب من اليهود والكهان من العرب ولكنها لم تكن حركة منتجة لأنها لم تؤد إلى شيء من التعرب أحوال العرب العامة، ولكنها جعلت في الأنفس شيئاً من الاستعداد لقبول الاصلاح الاسلامي.

### محمد بن عبد الله ﷺ:

كان عبد المطلب بن هاشم كبير قريش وسيدها وله أولاد أشراف عظهاء، منهم أبو طالب وعبد الله وحزة وعباس وأبو لهب. وعبد المطلب ذو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في مسنده.

السن من بيت عبد مناف الذي هو أشرف بيت س رياس.

اختار لولده عبد اللَّه آمدة بنت وهب وهي من بيت زهرة بن كلاب من الشرف بيوت قريش ، فيني بها عبد اللَّه في مكة وبعد قليل خرج تـاجراً إلى الشام ، فلها وصل المدينة ـ وبها أخواله من بني النجار ـ أدركته منيته لشهرين من المباينه ﷺ وإنما كان بنو النجار أخواله لأن منهم أم أبيه عبــد المطلب.

وفي صبيحة يوم الانتين الناسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل ولاربعين سنة خلت من ملك كسرى أنو شسروان. ويوافق العشرين من شهر أبريل سنة ٧٧ ق.م حسبا حققه العالم الفلكي محمود باشا - ولمد رسول الله ﷺ بشعب بني هاشم بجكة، ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بعضده فجاء مستبشراً واختار للمولود اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفاً عند العرب ولم يحر على نظرنا فيها قرأناه من كتب تاريخهم ودواوين أنسابهم الا اسم واحد لاحد أشراف تميم وهو الأب الخامس للفرزدق النميمي الشاعر المشهور ويستنج المؤرخون أن اختيار هذه التمسة إنما كان نتيجة شعور من عبد المطلب بما غذا المولود من المستقبل المتظر لما كان يدور إذ ذاك على الألسة من قرب بعثة نبي منتظر من العرب وختنه يوم سابعه كها كان العرب يفعلون.

كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم في البداية لأمرين (الأول) إنهم يبتعدون في البوادي عن أمراض الحواضر التي كثيراً ما تصيب الأطفال وهناك تقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم لما في هواء البادية من الصفاء والابتعاد عن عفونات المدن (الثاني) أنهم يتقنون اللسان لإلكان عن مدخم عن البدو وهم أجهر صوتاً وأسلس عبارة.

وقد اختير لمحمد بن عبد الله امرأة من بني سعد بن بكر من هوازن الذين هم بادية مكة واسمها حليمة بنت أبي ذؤيب وزوجها هو الحارث بن البعيرة - لم نكن ستى على معني الال مفرسة عي الفقر المرا

عبد العزى المكني بـأبي كبشة من قـومها فـأقام مستـرضعاً فيهم قـريباً من أربـع سنوات ثم ردته إلى أمه بعد ذلك فأقام معها بمكة.

كانت لأمنة عادة منذ تــوفي زوجها عبــد الله بالمــدينة أن تــذهب كل سنــة لزيارة قبره مها ومعها عبد المطلب فلم كانت السادسة من عمر ولدها ذهبت لتلك الزيارة وبينها هي راجعة إذ مرضت في الطريق ثم تـوفيت ودفنت بالأبـواء بين مكة والمدينة، فعاد عبد المطلب بحفيده وكان يجبه حباً جمًّا، قال ابن هشام كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظـل الكعبة فكـان بنوه يجلسـون حول فـراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحـد من بنيه إجـلالًا له فكــان رسول اللَّه ﷺ يأتي وهو غلام صغير حتى يجلس عليه فيأخـذه أعمامـه ليؤخروه عنه فيقــول عبد المطلب \_ إذا رأى ذلك منهم \_ دعوا ابني هـذا فوالله إن لـ لشأنــاً ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسسره ما يسراه يصنع ولثماني سنوات من عمره توفي بمكة جده عبـد المطلب وأوصى بـه قبل وفـاته إلى أبي طـالب عمه شقيق أبيه فإن أبا طالب والزبير وعبـد اللَّه أولاد عبد المـطلب كانت أمهم جميعـاً فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية ولتسع سنوات من عمره ـ حسب رواية ابن هشام ـ أو ثلاث عشرة، خرج أبـو طالب إلى الشـام تاجـراً وأخرجـه معه حتى وصلا بصـرى وهي معـدودة من الشـام وقصبـة حـوران وكـانت في ذلـك الوقت قصبة للبـلاد العربيـة التي كانت تحت حكم الـرومان وكـان في هذا البلد على ما ننقله من كـلام مؤرخي العرب راهب اسمـه بحيراً في صـومعة لــه فكان له حديث مع أبي طالب حينها رأى معه ابن أخيه وأشار عليه أن يرجع بـه خوفاً عليه من عدو يترصد وأخبره أن له شأناً فرجع بـه أبو طـالب إلى مكة وقــد أطبق على هذه الحادثة جميع المؤرخين وحكاها ابن العبـري في كتـابـه مختصر تـاريخ الـدول وقد نقبنـا كثيراً عن اسم هـذا الراهب في كتب من عنـوا بـذكـر أساقفة الشام أو بصري والمشهورين من رجال الدين فيهما فلم نجده.

ولخمس عشرة من عمره كانت حرب الفجار بين قريش وكنانة وبين قيس، وكان قائد قريش كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سناً وشرفاً، وكان رئيس

بني عبد المطلب وقد حضر هذه الحـرب سيدنــا محمد بن عبــد الله، وكان بنـــا. على عمومته أي يجهز لهم النبل للرمني. وقد حدث بعد ذلك تداعي قريش لحلف الفضول والمتحالفون هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وبنو أسد بن عبد العزى، وبنو زهرة بن كلاب، وبنوتميم بن مرة تحالفوا وتعاقدوا أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قــاموا معــه وكانــوا على من ظلمه حتى ترد اليه مظلمته، وتم ذلك الحلف في دار عبد الله بن جدعان التيمي وشهده سيدنا محمد بن عبد اللَّه وقال فيه بعد الرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولمو دعت به في الإسلام لأجبت، ولخمس وعشرين سنة من مولده تزوج خديجة بنت خويلد الأسدية من بني أسد ابن عبـد العـزى وكـانت سيـدة محترمـة في قومها ذات يسار تستأجر الرجال في مالها تضاربهم إياه(١) وكان سيدنا محمد بن عبد الله مشهنوراً في قومه بالأمانة حتى كانوا يسمونه بالأمين، فعرضت إليه أن يسافر إلى الشام بمالها وأرسلت معه غلامها ميسة فذهبا حتى أتيا الشام وباعا وابتعا وربحا ثم عادا إلى مكة، ويروى ابن جريـر الطبـرى عن ابن شهاب الـزهرى أن هـذه الرحلة التي ذهب فيها بتجارة حديجة إنما كانت إلى سوق حباشة باليمن لا إلى الشام والرواية الأولى أشهر.

بعد هذه الرحلة عرضت السيدة على الأمين أن يتزوجها فرضي وكانت سنها أربعين سنة فخطبها عمه وتم الزواج بينها قبل الهجرة بثمان وعشرين سنة وأقامت معه منها خسأ وعشرين وهي أم أولاده جميعاً ما عدا ابراهيم الذي ولد له بالمدينة فانه من مارية القبطية التي كانت من قرية حفن من كورة انصد.

وكانت خديجة من أفضل نساء قومها نسباً وشروة وعقلاً ولها في تاريخ الإسلام أجمل ذكر وأصدقه وسيتضح بعد.

<sup>(</sup>١) أخرجه جرير الطبري عن ابن شُهاب الزهري.

ولخمس وثلاثين سنة من مولده كان هدم قريش الكعبة وتجديد بنائها فإنها كانت وضيعة فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وكانوا يهابون هدمها فابتدأ به الوليـد ابن المغيرة المخـزومي وتبعه النـاس لما رأوا أنـه لم يصب الوليـد شيء ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل ثم شرعوا في البناء على قواعده والذي تـولى البناء بنّـاء رومي اسمه باقوم، وقـد قسموا العمـل فيها على قبائل قريش ثم قصرت مهم النفقة الطبية عن إتمامها على قواعد إسماعها فدخلوا عنها من الجهة الشمالية نحواً من ستة أذرع وصعدوا سا في الجوحتي إذا وصلوا إلى مكان الحجر الأسود اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه في مكانمه واشتد النزاع بينهم فعرض عليهم التحكيم أخد رؤاساتهم فارتضوه، وكان الحكم سيدنا محمد بن عبد الله فطلب رداء ووضع فيه الحجر وطلب من الرؤساء أن يمسك كل رئيس بطرف منه وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا حاذى موضعه أخذه بيده فوضعه مكانه كأوكان هذا الحكم موجباً لرضاهم وابتعاد الشحناء من أنفسهم وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريباً يبلغ ارتفاعه ١٥ متـراً وطول ضلعـه الذي فيـه الحجر الأسـود والمقابـل له ١٠ و ١٠ والحجر موضوع على ارتفاع ٥٠,٥٠ م من أرضية المضاف والضلع الذي فيه الباب والمقابل له ١٢ م وبابها على ارتفاع مترين من الأرض ويحيط بها مر الخارج قصبة من البنـاء أسفلها متـوسط ارتفاعهـا ٢٥, • م ومتـوسط عـرضهـا ٣٠,٠ م وتسمى بالشاذوران وهي من أصل البيت، ولكن قريشاً تركتها واستظهر محمد لبيب بك البتاتوني فيم كتبه عن الكعبة في رحلته الحجازية التي أقتطفنا منها هذه المعلومات أن هذا الاسم محدث إما في عهد ابن الزبير أو عهد الحجاج بن يوسف.

للكعبة أربعة أركان الشمالي واسمه الركن العراقي، والغربي واسمه الشمامي والجنوبي واسمه الشماني، والشرقي واسمه ركن الحجر لأن الحجر فيه وهو حجر صقيل بيضاوي غير منظم ولونه أسود يميل إلى الاحمرار وفيه نقط حمراء وتعاريح صفراء وهي أشر خام القطع التي كنانت انفصلت منه وقطره نحو .٣٠ م والمسافة التي بين ركن الحجر وباب الكعبة يسمونها الملتزم وقبالة

الحائط الشمالي الحطيم وهو قوس من البناء طرفاه إلى زاويتي البيت ويبعدان عنها 7,77 م ويبلغ ارتفاعه متراً وسمكه 1,00 م ومسافته ما بين منتصف ضلع الكعبة 1,28 م وهذا الفضاء يسمونه حجر إسماعيل وقد كان يدخل منه ثلاثة أمنار تقريباً في بناء إبراهيم ويقال إن إسماعيل وهاجر أمه مدفونان في الحجر.

والمعبور الأدبية قبل النبوة: عمياً السيرة الأدبية قبل النبوة: عمياً

اتفق جميع المؤرخين أن سيدنا محمد بن عبد الله كنان في قومه ممتازاً بأخلاق جميلة منها صدق الحديث والأمانية حتى سموه الأمين، وكانوا يودعون عنده ودائمهم وأماناتهم. وكان لا يشرب الخير ولا يأكل مما فيح على النصب ولا يجضر للأوثان عيداً ولا اجتفالاً بل كان من أول نشأته نافيراً من هذه المعبودات الباطلة، وكان يأكمل من نتيجة عمله لأن أباه لم يترك له من الثروة إلا شيئاً قليلاً وكان عمله حين شب التجارة. ولما تزوج خديجة كان يعمل بمالها ويشركها في الربح وكان يشارك غيرها أحياناً ولم يكن يقرأ ولا يكتب.

ولابد لنا من ذكر مسألة وضعها الأصوليون من علياء المسلمين في موضع البحث وهي هل كان متعبداً بشريعة قبل نبوته بعد قول الأثمة منهم إن هذه سألة من اختصاص التاريخ لا من اختصاص أصول الفقه.

فقبال جمهـور منهم إنه لم يكن مكلفاً بـاتبـاع شـريعـة مـا من الشـرائـع المـاضية . استـدلوا بـأنه لـو كان مكلفاً بشريعـة لقضت العادة بمخـالـطة أهلهـا ووجبت تلك المخالطة ليأخذ عنهم تلك الشـرائع ولكنـه لم يفعل ،لأنه لو حصــل ذلك لتوفرت الدواعي على نقله ولم ينقل شيء من ذلك

وتــوقف في الرأي بعض الأثمـة كالغـزالي وشيخه إمــام الحرمـين والأمدي لأنهم لم يظفروا بما يؤهلهم للحكم في مثل تلك المسألة.

وقـال بعضهم إنــه كــان متعبــداً بشــريعة، ولكن مــا هي تلك الشــريعـــة اختلفــوا في تعيينها، فمن قائل إنها شــريعــة آدم أو نــوح أو إبــراهبـم أو مــومــي أو عسى صلوات الله عليهم اجمعين، وهـو اختـلاف يـدل عـلى أن أصحـاب هـذا الرأي ليسوا مرتكزين على دليل قوي يعضدهم وإنما هي مجرد أفكار.

واختار الكمال بن الهمام من الأصوليين مذهباً مبهاً وهو أنه متعبد بما ثبت أنه شرع إذ ذاك إلا أن تثبت شريعتان أمرين متضادين فبالأخبر، فإن لم يعلم الأخبر فهو متعبد بما يركن إليه منها واستدل على ذلك بأن التكليف لم ينقطع من بعثة آدم عموماً وخصوصاً ولم يترك الناس سدى قط فلزم التعبد كل من تأمل من العباد وبلغه ذلك المتعبد به، وقال إن هذا البدليل يوجب التعبد في غيره وتخصيصه بالبحث أمر اتفاقى، والـذي نراه أن الفيصـل في مثل هذه المسألة إنما هو التاريخ لا مثل هذه البراهبين لأن مثل هـ فما الرأي يلزمـ أن الانسان مطلوب منه أن يتطلب جميع الشرائع الماضية التمي سبقت ويعبد اللَّه بما يثبت أنه منها ويرجح بين اللاحق والسابق وهذا أمر لم نسمع أنه عليه السلام فعله، حتى كنا نقول إنه أدى ما كلف به والتاريخ يثبت أنه قبل نبوته رفض الأوثان، وعبادتها والتقرب اليها وكان يطوف بالكعبة ويحج كما كان الناس يحجون ويلتزم مكارم الأخلاق التي في مقدمتها الصدق والأمانة والوفاء ولم يشرب الخمر، وهـذه كلها خصـال يحمل عليهـا العقل الراجح، وكـان يتعبد في غار حراء وهو غار صغير، على جبل النور الذي على يسار السالك إلى عرفة وعبادته فيـه لم تكن إلا فكراً في خـالق الكون الأعـظم، وكان يتعبـد فيه عبد المطلب وقال المؤرخون إنه أول من تعبد فيه.

ولم يعلم عنه أنه كان يراعي الطرق التفصيلية للعبادات في الشرائع التي سبقته ولم يكن قبل نبوته وصل إلى الحقيقة في أمر الحالق جل ذكره وإلى ذلك الإشارة في الكتاب فوركذلك أو حينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان (١٠) وقال في سورة الضحى عما امتن به عليه فووجدك ضالاً فهدي (٢٠) والضلال الحيرة، والهداية النبوة.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى: الآية ٧.



البعثة - الوحي الدعوة السرية الجهر بالدعوة ماكان من قريش هجرة الحبشة

#### البعثة:

الذين يختارهم الله لإصلاح الأمم يلقي اليهم ما يريد أن يبلغوه عنه بالوحي، والوحي ـ في لغة العرب ـ إعلام مع إخفاء وسرعة، ومعنى السرعة أن هذه المعلومات المتلقاة لا تكون نتيجة لمقدمات تنبني عليها تلك التنبحة، بل هي أشبه شيء بالعلم الضروري الذي لا يتوف على نظر واستدلال، وقد استعملت هذه الكلمة في القرآن وفي لسان العرب لغير إعلام الله لانبيائه نقال تعالى: ﴿وَأُوحِي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بينوتا ومن الشجر وعالم عرب موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في أليم ولا تخلق ولا تحقق عليه فالقيه في أليم ولا تخلق عدد ﴿وَأُوحِينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه في أليم ولا تخلق صدره ﴿وَأُوحِينا إليه لتنتئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ﴿(٤). وكل هذا لا يعدو معنى الإلهام الذي رعا شعر به كثير من الناس.

أما إعلام الله أنبياءه المختارين فإن العبارة العلمية تضيق عن تحمديد كنهـ، وغايـة ما يكن الانسـان هو أن مجـوم حولـه، مستعيناً بمـا قـالـه الأنبيـاء

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : الأية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: الأية ١٥.

أنفسهم فيها نزل على ألسنتهم ليقتطف منه ما يقرب ذلك للعقل الانساني، وهذا الإعلام له مراتب. صحمت

﴿ الأولى: أن يخاطب في النوم، وتلك هي السرقيا الصادقة وقعد ورد ذكرها كثيراً في النوراة والقرآن وكتابات الرسل، وتعبر النوراة عنها بمثل قولها: صار كلام الرب إلى إبرام في الرؤيا قائلاً. . . الخ.

ويعبر عنها القرآن بمثل قوله على لسان إبراهيم صلوات الله عليه مخاطباً ابنه الذبيح فويا بني إني أرى في المشام أني أذبحك (١٠) ومن هنا يقبول مجمد رسول الله ﷺ ورويا الأنبياء حتى ونحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ٤.

المرتبة الشانية: أن يلقي ما يراد إلقاؤه على قلبه من غير وساطة وهو يقظان وذلك هو المسمى بالإلهام، والإلقاء في الروع ويسمى بعض فلاسفة المسلمين القوة التي تحدث بالخير وتلقيه في النفس ملكاً، على العكس من القوة التي تحدث بالشر وتلقيه في النفس فإنه يسميها شيطاناً، ولفلاسفة المسلمين غرائب في كلامهم عن الملائكة والشياطين، وقد يستروحون بقوله تعالى في الكتاب ﴿ وَزَلُ بِهِ الروح الأمين على قلبك﴾ ("كي ولي إلى الإرج الأمين على قلبك﴾ ("كي ولي إلى الإرج الإرج الأرب الروح الأمين على قلبك ﴾ ("كي ولي إلى الإرج الإرج الأمين على قلبك ﴾ ("كي ولي إلى الإرج الإرج الأمين على قلبك ﴾ ("كي ولي إلى الإرج الإرج الإرج الأمين على قلبك ﴾ ("كي ولي إلى الإرج ال

المرتبة الثالثة: أن يرسل الله إليه رسولاً يخيره عباً يَّرِيدُ إعلامه إياه وهو المسمى بالملك فيحدث ويصف القرآن هذا الرسول بقوله ﴿إنه لقمول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين﴾ <sup>(7)</sup> ويظهر هذا المملاك للأنبياء في التوراة كثيراً.

المرتبة الرابعة: أن يسمعه الله كلامه مباشرة كها حصل لموسى عليه السلام حينها سمع الصوت من العليقة المتقدة كها عبرت التيوراة وقال القرآن عن هذه الحادثة ﴿وهِ هِلْ أَتَاكُ حَدِيثُ مُوسى، إذ رأى ناراً فقى الأهمله امكثوا إني أنست ناراً لعلي آتيكم منها بقيس أو أجد على النار هدى، فلها أتاهما نودي ينا

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الأية ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) سورة الشعراء: الأية ١٩٤.
 (٣) سورة التكوير: الأيات ١٩، ٢٠، ٢١.

## المعربة ويصروه فالمار وجوره ما ليعل

موسى، إزرانا ربك فاخلع تعليك إنك بـالوادي المقـدس طوى، وأنــا اخترتـك فاستمع لما يوحي﴾ ``. الشيرش مُرتَّى الاربكار لا<sub>مكار</sub> بالأراق ومخسجر لإ<sub>هم</sub>يم

هذه هي المراتب التي عرف أن الوحي يبلغ قلوب الأنبياء عليها، ولا 
تكاد تتباعد باعتبار نتيجتها وهي ركوز الماني في القلب بحيث يعلم المخاطب 
علماً ضرورياً أن ذلك من الله وكان يحصل لهم وقت هذا الاعلام شدائد 
يحصل شيئاً من جنسها لمن في فكرهم في أمر أو حادثة فانك تجد من هؤلاء 
عمن يغيب عنك حتى لقد تحدثه فلا يسمع ويتصبب من جراء ذلك عرفاً، ولسنا 
نريد تشبيه الحالين بعضها ببعض ، وإنما نحن نستروح بما نراه ونحس به 
لنقرب إلى الأنفس ما لا يحس به وليس في مكتبها أن تدرك الحقيقة، إذ كاذ 
الناد في مسالة أو حادثة يمعل الانسان على نحوهما وصفنا لكم فكيف بالفناء 
في الإله، أنا لا أستغرب ما قرائه في بعض الكتب أن صوفياً لسم يعفرب فلم 
يتحرك ولم يتأثر، وآخر هلم بجانبه جدار فلم يحس به، لأني أعلم أن الجندي 
يصاب في الموقعة بالجرح المؤلم فلا يحس به وعضي لشأنه حتى إذا تمت الموقعة 
ورجعت الروح من تعلقها بما كانت فيه إلى أمر جسمها أحست بالألم، كل 
هذا يفهمنا ما يكون من الأنبياء عند الوحي من غيتهم عمن بحضرتهم من 
الناس حتى لا يحسون بأحد.

سئل رسول الله ﷺ: ﴿ كيف ياتيك السوحي؟ فقال: أحياناً بـاتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ فيفصم عني وقــد وعيت ما قــال وأحيانـاً يتمثل رجلًا فاعــى ما يقول ١٣٠٤.

ومما روي أنه كان يكابـد من التنزيـل شدتـه حتى أنه كـان يوحي إليـه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لينفصد عرقاً.

<sup>(</sup>١) سورة طه: الأيات ٩-١٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي.

# عام شاعی فی خود کر

وقمد عقمد العلامة ابن خلدون فصلًا تكلم فيه على الـوحي والـرؤي ولكن قلم يظفر الإنسان منه بطائل وفيا بيناه لكم كفاية وتقريب.

المعلق كان أول ما بديء به سيدنا عمد بن عبد الله من الوحي الرؤيا الصلحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح: كما رواه البخاري من حديث عائشة (۱).

وبينم كان يتعبد بغار حراء حسب عادته إذ جاءه الوحي وذلك في يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده فيكون عمره إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية وستة أشهر و ٨ أيام وذلك نحو ٣٩ منة شمسية وثلاثة أشهر وثمانية أيام، وذلك يوافق ٦ أغسطس سنة نحو ٣٩ من لاختلاف في تحديد اليوم بالتقويم العربي بعد أن أشار إليه الكتباب إشارة ظاهرة لا تخفي على من له إلمام بالتاريخ فقد قال ﴿إن كتتم أمتهم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان (٢٠) والمراد بيوم التقاء الجمعين يوم بدر وكان في صبيحة يوم الشلائاء ١٧ رمضان من السنة الثانية للهجرة وقد جعله (٣) عاماً لأول يوم نزل فيه القرآن، وليلة نزول الفرآن هي التي قال فيها الكتاب ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر (٤) وقال ﴿إنا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآبة ٤١.

<sup>(</sup>٢) بريت العادة في التعبير أن نجعل اليوم المدن عدد، علاً لكثير من الوقائع مع أنه ليس من سنة واحدة كما يقولون يوم عاشروا، فيه أهبط آدم وفيه نجت صفية نحرح وفيه نجما مومي من الغرق ولب عاشروا، من سنة واحدة بالضرورة فيلا اليوم يصفة ١٧ روضان كان علاً لنزول القرقان أول مرة والثقاء أجمعين بدر وليس اليوم باحدة بالشخص وإلما هو بكونه ١٧ روضان وتبير الآلة أنه لا يوم المنا في يوم المنا في المنا الذي يوان في أرام المنا في المنا الذي يوان في المنا في المنا في المنا في المنا في المنا في المنا الذي يوان في المنا والمنات في المنا في المنا الراويين.

<sup>(</sup>٤) سورة القدر الأية ١ .

أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمراً من عندنا إنا كنامرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ('') وهذا هو السبب في تخصيص الإسلام شهر رمضان بالصيام لأنه هو الشهر الذي كان يتعبد فيه الرسول بغار حراء ونزل عليه القرآن فيه لأول مرة ﴿شهر رمضان الذي أشرل فيه القرآن هدى للناس وبيتات من الهدى والفرقان ('') وجعلت نهايته عيداً تذكاراً لذلك الأمر العظيم ووجبت فيه صدقة يدفعها المسلمون لفقرائهم وهي المسماة بصدقة الفطر: كل ذلك إذا تنبه إليه الإنسان أبعده عن كثير من التعاليم الى العامة.

رض وقد روى ابن هشام (٢٠ كيفية بدء الوحي بما أخبر به الرسول عن نفسه قال فجاء بريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتباب فقال: اقبراً. قلت: ما أتراً؟ قال فغنني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني: فقال اقبراً، قال: قلت ماذا أتراً؟ قال فغنني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قال فقلت ما أقرأ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي فقال ﴿اقرأ باسم ربك المذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقبراً وربك الأكرم، المذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (٤٠).

قال فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من ندمي فكأنها كتبت في قلبي كتاباً فخرجت حتى إذا كنت في الجبل سمعت صبوتاً من السهاء يقول: يما عمد أنت رسول الله وأنما جبريل، قال فرفعت رأسي إلى السهاء أنظر فإذا جبريل في صبورة رجل صاف قدميه في أفق السهاء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنما جبريل، قال: فوقفت أنظر إليه فها أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة في طلبي فبلغوا أعل مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني

<sup>(</sup>١) سورة الدخان: الأيات ٣ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) هذه رواية ابن هشام .

<sup>(</sup>٤) سورة العلق: الأيات ٣ ـ ٥.

ذلك، ثم نصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أتبت حديجة وسنت الى فخذها مصغياً إليها فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا، ثم حدثها بالذي رأيت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم عام واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إلى لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب وسمع أهل التوراة والانجيل فأخبرته بما أخبرها به رجول الله مل فقال ورقة قدلوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده وإنه كنت صدفتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وأن لنبي هذه الأمة فقولي له فيثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله مل فأخبرته بما كان ويصنع عليا كان يوسني عليه الله ورقة والذي نفعي بيده إلئال لنبي يصنع، بدأ بالكعبة، فطاف بها، فقال له ورقة والذي نفعي بيده إلئال لنبي الأمن ولتخبرته ولتؤذيف لهي ولتخبرته ولتؤذيف لا يوسني ولتكذبه ولتؤذيف لا ولتخبرته ولتقاتله ولنن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصر الله نصراً يعلمه، ثم أذى رأسه منه فقبل يا فوخه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مزله.

لم يبق بعد تيقنه عليه السلام مما كلف به إلا أن مجمل أعباءه التي لا يحتملها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه.

وعما يزيد هذا العب ثقلًا وشدة أنه ابتديء تحمله في مكة وهي مركز دين العرب وبها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند مسائر العرب فالوصول الى المقصود من الإصلاح فيهما يزداد عسراً وشدة عما لوكمان بعيداً عنها فالأمر بجتاج إلى عزيمة لا تزازها المصائب والكوارث

كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة \_ إلى هذا الدين \_ في بدء أمرها \_ سرية لشلا يفاجيء أهل مكة بما يهيجهم \_ ولنسم هذه الدعوة دعوة الأفراد \_ فكان يدعو كل من توسم فيه خيراً عن يعرفهم ويعرفونه. يعرفهم بحب الحق ويعرفونه بتحري الصدق، فأجابه من هؤلاء جمع سماهم التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولـين، وفي مقدمتهم خـديجة بنت خـويلد زوجه، وزيــد بن حمارثة بن شرحبيل الكلبي، وكمان قد أسسرورق فملكته خديجة ووهبته لزوجها فتبناه حسب قواعد العرب وكـان لذلك يقال له زيد بن محمد وعـلى بن أن طالب وكان يعيش في بيت رسول الله تخفيفاً عن أبي طالب لما كان ولده، وأبو بكر بن أبي قحافة عثمان التيمي، وكان أبو بكر محبوباً في قومه وكمان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيهما من حبر وشر ودعما أبو بكر بعد إيمانه نفراً، ممن كان يألفهم ويألفونه فأجابه عثمان بن عفان الأموى والربير بن العوام الأسدى وعبد الرحن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان، وطلحة بن عبيد اللَّه التيمي، ثم تلاهم أبو عبيدة عــامر بن الجــراح من بني الحارث بن فهر، وأبـو سلمة عبـد الله بن عبد الأسـد، والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميان، وعبيدة بن الحارث بن عبـد المطلب المطلبي وسعيـد بن زيد العدوي وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية وغيرهم، وأولئك هم السابقون الأولون وهم من جميع بسطون قريش. وكمان الرسول يجتمع بهم ويسرشدهم الى الدين مستخفياً في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي بمكة، لأن الـدعوة كـانت لا تــزال فرديــة وهذه الــدار لا تزال بــاقية بمكـة ولكنهــًا غــير معتني بهــا الاعتنــاء اللائق بمقامها التاريخي.

استمرت هذه المدعوة الفردية ثـالاث سنين أجـابه في خــلالها جمـاعة لهم شأن ومعهم غيرهم من المستضعفين.

وبعد هذه المدة أمر أن يجهر بالمدعوة إلى الدين بقوله تعالى في سورة الحجر ﴿فَاصِدِع بَمَا تَوْمر وأَعرض عن المشركين﴾(") فأعلن لقومه الدعوة إلى الله وتوحيده، فلم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر الهتهم وعابها ونسب كل من عبدها أو جعلها بينه وبين الله إلى الفسلال وجر ذلك إلى تضليل أبائهم فانهم كانوا مجتجون عليه دائماً بأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباهم

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٩٤ .

وتلك هي العقبة الصعبة في سبيـل كل المصلحـين فكان ذلـك داعية إلى تهجـين ما كان عليه آباؤهم فلما كان ذلك نفروا منه وبادروه بالعداوة.

لم يكن هناك بد من أن تكون له حماية تمنع عنه ما عسى أن يهم به أعداؤه من الفتك به حمية لدينهم وشرف آبائهم، وكان عمه أبو طالب سيد بيته وله الحق \_ بحسب أصول العربية \_ أن يجير، فإن فعل كان المتعدي على من يجيره ويجميه كأنه اعتدى على البيت بأسره. وبيت عبد مناف كان أشرف بيوت قريش على الاطلاق. فحدب أبو طالب على رسول الله وأجاره وقام دونه ومضى الرسول لشأنه في الدعوة والجهر بما ينزل عليه من الوحي.

لما رأت قريش أنه صار في منعة بجوار أبي طالب مثى رجال من أشراف قريش إليه يطلبون منه أن يكف ابن أخيه عن سب أهنهم وعيب ديم وتسفيه أحلامهم وتضليل آبائهم، أو يخل بينهم وبينه فردهم أبو طالب رداً جيلاً فانصرفوا عنه. ولما رأوا أن هذه الوفادة لم تفدهم شيئاً تذمروا وحض بعضاً عليه، ثم مشوا إلى أبي طالب مرة ثانية قائلين إنهم لا يصبرون على هذه الحال! وخيروه بين أن يكفه عما يقول أو يتنازلونه وإياه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفساً بخذلان ابن أخيه ولكنه قال له يا ابن أخي إن قومك جاءوني وقالوا لى كذا وكذا فأبق علي وعلى نفسك ولا عملي ملا أطيق ، فظن الرسول أن عمه خاذله ومسلمه أنه ضعف عن نصرته والقيام معه فقال (١) والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أثرك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه - ما تركته ثم استعبر وبكى فلها ولى ناداه أبو طالب فقال أقبل يا ابن أخي فلها أقبل عليه قال له اذه أمو منا أحبيت فوالله لا أسلمك لشيء أبداً.

فلما رأت قريش أن أبا طالب قد أبي خـذلان ابن أخيه مشـوا اليه بعمـارة بن الـوليد وقـالوا لـه إن هذا الفتى أنهد فتى في قـريش وأجمله فخـذه فلك عقله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الحافظ في الحلية.

ونصره واتخذه ولـداً فهو لـك وأسلم الينا ابن أخيـك هذا الـذي خالف دين ك ودين آبائك وفرق جماعة قومه وسفه أحلامهم فنقتله فانما هـو رجل بـرجل فقال لهم أبو طالب لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ ولما رأى أبو طالب تـألب قريش عليـه قام في أهـل بيته بني هـاشم وبني المطلب ولدى عبد مناف وقيد كان هاشم والمطلب من أم واحدة دون أخويهما عبد شمس ونوفل .. ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه والقيام دونه فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم حمية للجوار العربي إلا ما كان من أخيه أبي لهب فيانه فيارقهم وكان مع قريش ولا أدري أفضيل حميته لبدينه عملي حميته لشرف أخيه أم كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى هذا الانفصال؟ ولا أظن أن كونه من أم أخرى غير أم أبي طالب يدعده إلى مثل ذلك لأن هذا الاختلاف لم يكن مؤثراً هذا التأثير في قلوب العرب بين الإخوة لأن العصبية لـلأخ كانت عنـدهم فوق كل شيء، ولا يبعد عنـدي أن زواجه بـأم جميـل بنت حرب دعاه إلى مثل هذا، لأن أم جميل كانت من ألبد أعداء رسول الله حتى أنها كانت تذيع عنه الأكاذيب في مجامع النساء فتشعل بتلك الأكاذيب نار العداوة في قلوبهن، ويعبر العرب عن مثل ذلك الفعل بحمل الحطب لأنه هو الذي يؤجج النيران، ولذلك ذكرت في السورة الحادية عشرة بعـد المائـة بلقب حمالة الحطب.

قرب وقت الحج والعرب سترد من آفاق الجزيرة لزيارة الكعبة ورأت فريش أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد حتى لا يكون لدعوته أشر في أنفس العرب فاجتمعوا يتداولون في تلك الكلمة لانهم إذا اختلفوا وكذب بعضهم بعضاً فإن ذلك يضعف من قولهم عند سائر العرب. فقال واحد منهم نقول كاهن فقال لهم الوليد بن المغيرة وهو ذو السن فيهم ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان وما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. فقال آخر نقول بجنون، فقال الوليد ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسواسه: فقال آخر نقول هو شاعر: فقال ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه ومقبوضه ومبسوطه فيها هو بالشعر، فقال آخر نقول ساحر: قال ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فيها هو بنفتهم ولا عقدهم قالوا فها تقول أنت؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعلق وإن فرعه لحناة ما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يغرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأجيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتغرقوا على ذلك وصاروا بجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يحر بهم احد إلا حلووه إياه وذكروا له أمره وصدرت العرب من ذلك الموسم بامر رصول الله هل فانتشر ذكره في بلاد المرب كلها ولما خثى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته المحب قدم قال بيته من المشهورة التي تعوذ فيها اشراف أهل بيته من تازكه لشيء أبداً وفيها يقول:

كلنتم - وبيت الله - نترك مكة كلنتم - وبيت الله - نبذي محمداً ونسلمه حتى نصرع حوله وفيها يقول:

لقد علموا أن ابنيا لا مكذب

وسطعسن إلا أمسركم في بسلابسل ولما نسطاعسن دونه ونساضسل ونسلهمل عن أبنسائنا والجسلائسل

> فوالله لولا أن أجيء بسبة لكنا اتبعناه على كل حالة

تجسر على أشيساخسا في المحسافسل من المدهسر جمداً غير قبول التهمازل لمدينسا ولا يعني بقسول الأبساطسل

لما رأت قريش أنهم لم يشالوا من أبي طالب ما أرادوا عصدوا إلى الفتنة (') فمن جهنة الرسول أغروا به سفهاءهم وهم العدة في مثل هذه المواطن لكل من ضاد إصلاحاً فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون، وهمو

 <sup>(</sup>١) يقبال: فتنت الفضة والمذهب إذا أفيتها بالنار لتميز الردىء من الجيد ، واستعملت في الابتلاء والامتحان والاختبار والمراد بها في لسان الدين تعذيب المتدين حتى يرجع عن دينه.

مظهر لأمر اللَّه لا يستخفي منه مبـادلهم بما يكـرهـون من عيب دينهم واعتـزال أوثانهم وفراقه إياهم على كفرهم لا يبالى بما يصنع سفهاؤهم معه.

وأما من جهة من اتبعه فإن كل قبيلة صارت تعلق من دان منها بالإسلام أنواعاً من التعذيب يفزع قلب الحليم من ذكرها وهم يحملونها بصبر عجيب. ولما رأى الرسول ما يصنع بأصحابه - وهو غير قادر على حمايتهم مما يسامونه من سوء العذاب - قال لهم لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكاً لا ينظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجاً مماأنتم فيه ففروا إلى الله بدينهم، ينظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فرجاً مماأنتم فيه ففروا إلى الله بدينهم، وهذه كانت أول هجرة في الإسلام وكنان المهاجرون أولاً عشرة رجال وأربع نسوة، ثم تبعهم بعد ذلك جماعة آخرون حتى كانت عدتهم ثلاثة وثمانين رجالاً، ومعهم من نسائهم سبع عشرة امرأة سوى من خرج معهم من أولادهم الصغار وكانوا من جمع بطون قريش.

فلها وصلوا إلى الحبشة أكرم النجاشي مثواهم، وأعلنوا هناك عبادتهم لا يخشون شرأ، فلها بلغ ذلك قريشاً لم يتركوا هؤلاء الذين فارقوهم وتركوا لهم البلاد يطمئنون في منزلهم الجديد! فاختاروا رجلين منهم ليذهبا الى النجاشي ويطلبا منه ردهم إلى بلادهم وأرسلوا معها هدايا له وإبطارقته وهذان الرجلان المعاعبد الله بن أبي ربيعة وعصوو بن العناص فلها وصلا إلى بسلاد الحبشة وأتحفا البطارقة والنجاشي بالمدايا، قالا له أيها الملك قد ضوى إلى بلادك منا لغلمان سفهاء فارقوا دين قومهم وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرف نحن ولا أنت عليهم فهم أغلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ويظهر أن عليهم فهم أغلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ويظهر أن إحدى المهاجرات وراوية هذا الخير، تقول: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله ابن أبي ربيعة وعصرو بن العاص من أن يسمع كلامهها النجاشي، فلها أديا الرسالة قال النجاشي لاها إذاً إذاً لا أسلمهم ولا يكد قوم جاوروني ونزلوا في الرسالة قال النجاشي لاها وي حتى ادعوهم فأسالهم عيا يقول هذان في بلادي واختاروني على سواي حتى ادعوهم فأسالهم عيا يقول هذان في

أمرهم؟ فان كان كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانـوا على غبر ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني، ثم أرسل إلى جماعة المهاجرين فجاءوا فقال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم به قـومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل، فكلمه جعفر بن أبي طالب فشرح له ما كانت عليه حالهم قبل الدعوة الإسلامية وما أمر به الرسول من ترك عادة الأوثان والرجوع إلى اللَّه وما وصاهم به من مكارم الأخلاق. ثم قـال إن قومنــا بغوا علينا وأرادوا فتنتنا عن ديننا فخرجنا إلى ديـارك واخترنـاك على من سـواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، فطلب منه النجاشي أن يقرأ عليه شيئاً مما جاء به الرسول فقرأ له صدراً من سورة مريم وفيه حديث ميلاد المسيح فقال النجاشي هـذا والذي جاء بـه المسيح ليخرج من مشكاة واحدة انطلقًا، فلا واللَّه لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، فلما خرجا قـال عمرو اد العاص لوفيقه والله لآتينه غداً عنهم بما استأصل به خضراءهم فقال عبد اللَّه لا تفعل! فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قـد خالفـونا قـال واللَّه لأخبرنـه أنهم يزعمون أن عيسي بن مريم عبد. ثم غدا على النجاشي فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسي بن مريم قولًا فسلهم عنه، فطلبهم النجاشي ولما دخلوا عليه سأل المتكلم عنهم عما قال عمرو! فقال جعفر: نقول فيه الـذي جاءنـا به نبينـا: هـ، عبد الله ورسوله وروحـ، وكلمته ألقـاها الى مـريم العذراء البتـول فضرب النجاشي بيده الى الأرض فأخذ منها عبودا ثم قال: واللَّه ما عبدا عيسي ابن مريم مما قلت هذا العود، فأغضب منه بطارقته ولكنه لم يحفل بذلك وقال لعشر المهاجرين: اذهبوا فأنتم شيوم . ومعنى هذه الكلمة آمنون، ورد على لرجلن هداياهما.

وهؤلاء المهاجرون رجع بعضهم إلى مكة ـ قبــل الهجرة الى المــدينـة وبعضهم أقام بالحبشة الى السنة السابعة من الهجرة وسيذكر خبرهم بعد.

كان قد أسلم قبيل الهجرة رجلان من كبار قريش مشهوران بالفنوة النجدة وهما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب الذي كان قبل أن يسلم من أعظم المعارضين للاسلام والمنتقمين ممن أسلم.

وعا يدل على شدة شكيمته على المسلمين ما روته أم عبد الله بنت حشمة قالت والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف على وهو عمل شركة قالت وكنا نلقي منه البلاء أذى لنا وشدة علينا قالت فقال: إنه الانطلاق يا أم عبد الله قالت فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهر تمونا حتى يجمل الله لنا غرجاً قالت فقال: صحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه - فيا أرى - خروجنا قالت فعامر رتمني زوجها، فقالت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفاً ووقته وحزنه علينا! قال أطمعت في إسلامه؟! فقلت نعم، قال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قال ياساً منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام.





## في مقاطعة قريش لبني هاشم والمطلب هجرة الطائف العرض على قبائل العرب واجابة الأنصار - البيعة ـ الهجرة

رأت قريش أن حيلهم قد نفدت، فرسول الله منعه وقيام معه بنو هاشم والمطلب - مسلمهم وكافرهم - والمسلمون قد لافوا ببلاد الحيشة فامنوا بها فعمدوا الى حيلة أخرى وهي مقاطعة بني هاشم والمطلب: فلا يتزوجبون منهم ولا يزوجونهم ولا يبيعونهم شيئاً ولا يتناعون منهم شيئاً، ولما أجموا أمرهم عمل ذلك كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكمية توكيداً عمل أنفسهم بذلك، فانحازت بنو هاشم والمطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبة فاجتمعوا اليه وخرج منهم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم.

أقدام أبو طالب في الشعب أكثر من سنتين وهو ومن معه يقاسون أشد الجهد من مقاطعة قريش لهم، والرسول مع ذلك مستمر على دعوته يدعوهم ليلاً ونهاراً سراً وإعلاناً منادياً بأمر الله لا يتقى فيه أحداً من الناس.

كان في رجالات قريش من تأثير خال بني هاشم وبني المطلب وأعظمهم في ذلك أشراً كان هشام بن عصرو، ومن بني عامر بن لؤي وكان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه، وكان ذا شرف في قومه فمشى إلى زهير ابن أبي أمية من بني غزوم، وقال له يا زهير: أقد رضيت أن تأكيل الطعام وتلبس الثباب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم: أما إني أحلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته الى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدأ!! قال ويحك يا هشام اثما أنا رجل واحد، والله لو كان معي آخر لقمت في نقض

الصحيفة حتى أنقضها، قبال قد وجيدت رجلًا قبال من هو؟ قال أنا، قبال زهير أبغنا رجلًا ثالثاً فذهب إلى مطعم بن عدى وهو سيمد بيت نوفل بن عبد مناف، فقال له مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه أما والله لئن أمكنتوهم من هذه لتجديهم إليها منكم سراعاً، قال ويحك ماذا أصنع فانما أنا رجل واحد، قال وقد وجدت ثانياً قال من هو، قال أنا قال أبغنا ثالثاً قال قيد فعلت، قال من هيو، قال زهير بن أبي أمية قال أبغنا رابعاً فذهب إلى أن البختري بن هشام، فقال له نحواً مما قال لطعم وأعلمه بما اتفقواعليه ، فقال أبغنا خامساً فذهب الى زمعة بن الأسود مر بني أسد بن عبد العزى فكلمه وذكر له قرابة بني هاشم والمطلب وحقهم، فقال وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد. قال نعم. وسمى له القوم فاتعدوا حطم الحجون ليلًا بأعلى مكة فاجتمعوا هناك وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقـال زهير: أنـا أبدؤكم فلما أصبحـوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير بن أبي أمية وعليه حلة فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس، فقال يا أهل مكة أنأكل الـطعام ونلبس الثيـاب وبنو هـاشم والمطلب هلكي لا يباعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة فقـال \* و جهـل بن هشام كـذبت واللَّه لا تشق فقال زمعـه أنت أكذب ما رضينا كتابته، حيث كتبت، قال أبو البختري صدق زمعة لا نوضى ما كتب فيها ولا نقر به، قبال المطعم بن عمدي صدقتها وكذب من قبال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها، وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان وأبوطالب جالس في ناحية المسجد فقام المطعم الى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد كلتها الا باسمك اللهم.

مكثت الحال على ذلك والمسلمون كل يدم في ازدياد من قريش ومن غيرهم، ولا يتمكن أعداء السرسول من الاعتسداء عليه حتى كسانت السنة العاشرة من النبوة فأصيب الرسول بمصية عظيمة وهي وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة بنت خويلد في يومين متشارين في شهر شوال، وَدَانَت حديجه له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وكان عمه عضداً وحررزاً في أمره ومنعه وناصراً على قومه وكان موتها قبل الهجرة بشلاث سنين فنـالت قريش من أذى الرسول ما لم تكن تطمع فيه في حيـاة أبي طالب، حتى اعترضه سفيـه من سفهاء قريش فنثرعلى رأسه تراباً.

رأى الرسول أنه لابد له من عضد يؤازره ويدفع عنه أذى قومه حتى يؤدي رسالة ربه فذهب إلى الطائف \_ وبها بطون ثقيف \_ وعمد إلى أشرافهم وفوي الرئاسة منهم وهم أخوة ثلاثة : عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفيون فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء له من نصرة الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فرد عليه ثلاثهم رداً قبيحاً فيشس منهم وعاد عنهم فأضروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجاؤه إلى حائط لعتبة وشبية إبني ربعة ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ولما قدم مكة أرسل إلى المطعم بن عدي يخبره أنه يدخل مكة في جواره فأجابه إلى ذلك ثم تسلع المطعم وأهل بيته حتى أتوا المسجد، ثم بعث إلى رسول الله أن أدخل فدخل رسول الله فطاف بالبيت وصلى عنده ثم انصرف إلى منزله ففي ذلك يقول حسان بن ثابت في رشاء المطعم لما توفي:

أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبي مهل وأحرما

كان الرسول يقوم في مواسم الحج داعياً من أقبل الى مكة من سائر العرب ويقرأ عليه القرآن ويطلب منهم أن يقوموا دونه حتى يؤدي رسالة ربه فكانوا لا يجيبونه الى ذلك، ومنهم من يرد عليه رداً قبيحاً، عرض ذلك على يق عامر بن صعصعة فقال كبيرهم أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أن يكون لنا الأمر من بعدك، قال الأمر لله يضعه حيث يشاء، فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله

كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنـا بأمـرك، وعرض ذلـك على بني حنيفـة من ربيعة فلم يكن أحد أقبح رداً منهم.

في ذلك الوقت كانت نبران العداوة متقدة في يشرب بين الاوس والخزرج، وكانت الحزرج أكثر عدداً ففكر الاوس أنهم يستعينون بقريش فيحالفونهم على بني عمهم من الحزرج فأرسلوا لذلك وفداً فيهم أبو الحيسر أنس بن رافع وإياس بن معاذ، فلما علم الرسول بقدمهم جاءهم فجلس اليهم وقال لهم هل لكم في خير مما جنتم له؟ فقالوا وما ذاك، قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئاً وأنزل على الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم شيئاً من القرآن، فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدناً .: أي قدم هذا والله خير مما جنتم له فأخذ أبو الحيسر حفنة من حصباء وومى بها في وجه إياس، قال له: دعنا منك لقد جننا لغير هذا فسكت إياس وقام الرسول عنهم وانصرفوا إلى المدينة .

كان عقب انصراف هذا الوفد أن حصل في يشرب حرب شديدة بين الأوس والخزرج ويسمى يومها في التاريخ يوم بعاث هو آخسر حروبهم وانتصرت فيه الأوس نصراً مؤزراً بعد أن انهزمت أول مرة.

في الموسم الذي كنان بعد هذه الحرب أقبل مكة للحج جماعة من الحزرج فجاءهم الرسول ودعاهم الى الاسلام كما كنات عادته وكنان في أنفسهم شيء بما كانوا يسمعونه وهم في المدينة من يهودها عن بعثة نبي قرب وقت ظهروه يستظهربه اليهود عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه النبي الذي تزعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه فأجابوه إلى ما دعاهم بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام فقالوا له إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشرما بينهم وعمى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم لأمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله بك في العرب أعز منك، ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم، وكانوا ستة نفر منا الخررج فلما قدموا المدينة إلى ومهم ذكروا لهم رسول الله ﷺ ودعوهم من الخزرج فلما قدموا المدينة إلى ومهم ذكروا لهم رسول الله ﷺ ودعوهم من الخزرج فلما قدموا المدينة إلى يسلادهم، وكانوا ستة نفر

إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكره.

فلها كان الموسم اللذي قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر وافى الموسم من أهل المدينة اثني عشر رجلاً، فلقوا رسول الله بالعقبة وبايعوه على الاسلام بيعة تسمى في التاريخ بيعة النساء، وإنما سميت بذلك لأنها كمانت على الأمسور التي ودد ذكرها في سورة الممتحنة خماصة ببيعة النساء وهي هذه الآية، فإيما أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشعركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا ينزين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهان يفترينه بين أبديهن وأرجلهن ولا يعمينك في معروف فبايعهن واستغفر طن الله إن الله غفور رحيم هه(١).

وبعد أن تمت هذه البيعة بعث معهم مصعب بن عمير من بني عبد الدار بن قصي وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقريء وكان يؤمهم في المدينة لأن الأوس والحورج كره بعضهم أن يؤمه بعض وكان إسلام هؤلاء النفر وذهاب مصعب معهم سببنا كبيراً من أسباب دخول أشراف أهل يشرب في الإسلام، فأسلم أسيد بن حضير من الأوس وكان أبوه قائد الأوس في يوم بعاث وأسلم سعد بن معاذسيد بني عبد الأشهل، من الأوس، ولما أسلم ذهب إلى قومه في ناديهم، فقال يا بني الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأياً وأيتنا نقية، قال فإن كلام نسائكم ورجالكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، قالوا فوالله ما أمرى في دار بني عبد الأشهل رجلا لا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة.

وكان لأسعد بن زرارة الذي نزل عليه مصعب قدم ثابتة في دعوة الهل المدينة إلى الإسسلام حتى لم تبق فيها دار إلا وفيها رجال مسلمون ونساء مسلمات إلا بعض بطون قليلة من الأوس أخرها عن الإسسلام صيفي بن الأسلت المكني بأبي قبس، وكان شاعراً لهم قائداً يسمعون منه ويطيعونه، فلها كان الموسم الأخير قدم مصعب بن عمير، وخرج من المسلمين عدد كبير، ومعهم حجاج من قومهم لم يزالوا على الشرك، وأرسل المسلمين إلى رسول

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة : الآية ١٢.

اللَّه يـوعدونــه المقابلة عنــد العقبة من أوسط أيــام التشرق، فلما انتهى أمــر الحج ومشاعره وحان الموعد خرج المسلمون من رحالهم بعد انقضاء ثلث الليل يتسللون تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وكمانت عدتهم ثلاثة وسبعين رجـلاً وامرأتـين ـ هما نسيبة بنت كعب من بني مازن بن النجار الخزرجية، وأساء بنت عمرو إحدى نساء بني سلمة من الخررج، واستمروا منتظرين الـرسول حتى جـاءهم ومعه العبـاس بن عبد المـطلب عمه، وهو يومئـذ على دين قــومه إلا أنــه أحب أن يحضر أمر ابن أخيــه ويتوثق لــه فلما جلس كان أول متكلم العباس فقـال: يا معشر الخـزرج إن محمداً منـا حيث قد علمتم وقـد منعناه من قـومنا ممن هـو على مثـل رأينا فيـه فهو في عـز من قـومـه ومنعـة في بلده وإنه قـد أبي إلا الانحيـاز إليكم واللحـوق بكم فـإن كنتم تـرون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخماذلوه ـ بعد الخروج بـه اليكم ـ فمن الأن فدعوه فانه في عـز ومنعـة من قـومـه وبلده. فقـال المتكلم من الخـزرج: قـد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فتكلم عليه السلام فتـلا عليهم القرآن ودعـا إلى اللَّه ورغب فيه ثم قـال أبايعكم عـلى أن تمنعوني مما تمنعوني منه نساءكم وأبناءكم فأخذ سيـدهم البراء بن مغـرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعـك مما نمنـع منه أزرنـا فبايعنـا يا رسـول اللَّه فإنا واللَّه أهـل الحروب وأهـل الحلقة ورثنـاها كـابراً عن كـابر، فقـال أبو الهيثم بن التيهان، يا رسول اللَّه إن بيننا وبين الرجال حبالًا وإنا قـاطعـوهـا (يعني يهود المدينة) فهل عسيت: إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله - أن ترجع الى قومك وتدعنا، قال: فتبسم الرسول ثم قال: الـدم الـدم والهـدم الهـدم، يعني أنا منكم وأنتم مني، أحـارب من حـاربتم وأسـالم من سـالمتم، ثم فـال لهـم اخـرجـوا إلى منكم اثني عشر نقيبـاً ليكـونـوا عـلى قـومهم بمــا فيهم لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن صريم، وأنا كفيل على قومي وها هي أسماء النقباء:

- (١) أسعد بن زرارة من بني النجار بن ثعلبة من الخزرج.
- (٢) سعد بن الربيع من بني مالك بن امريء القيس من الخزرج.
- (٣) عبد الله بن رواحة من بني عمرو بن امرىء القيس من الخزرج.
  - (٤) رافع بن مالك من بني زريق بن عامر من الخزرج.
  - (٥) البراء بن معرور من بني سلمة بن سعد من الخزرج.
- (٦) عبد الله بن عمرو من الخزرج بني سلمة بن سعد من الخزرج.
  - (٧) عبادة بن الصامت من بني غنم بن سالم من الخزرج.
    - (٨) سعد بن عبادة من بني ساعدة من الخزرج.
      - (٩) المنذر بن عمرو من الخزرج.
    - (١٠) أسيد بن حضير من بني عبد الأشهل من الأوس

بمثل هذا وما علمته فانصر فوا عنه.

- (١١) سعد بن خيثمة من بني كعب بن حارثة من الأوس.
- (17) أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل من الأوس.

وكان أول من ضرب بيده على يد رسول الله مبايعاً البراء بن معرور، وبنو عبد الأشهل وبنو النجار يزعمون أن أول من بايع هو أسعد بن زرارة ، وبنو عبد الأشهل يقولون إنه أبو الهيثم بن التيهان: والقول الأول أثبت لأن البراء بن معرور كان كبير القوم وبعد أن انتهت المبايعة أمرهم رسول الله أن يعودوا إلى رحالهم فذهبوا إلى مضاجعهم فناموا ولما أصبحوا كان الخير قد بلغ قريشاً فجاء رؤساؤهم إلى منازل الأنصار وقالوا يا معشر الخزرج قد بلغنا أنكم قد جنتم الى صاحبنا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم فانبعث من هذا شيء وما علمناه وهم في

نفر الناس من منى وتجسست قريش الخبر فــوجدوه قــد كان لكن بعــد أن بابع الأنصار.

بمينهم صادقون لأنهم لم يعلموه، وقال لهم عبد الله بن أبي بن سلول ـ وهو سيد من سادتهم لم يسلم: إن هذا الأمر جسيم: ما كان قومي ليتفوتوا على بعد ذلك أمر الرسول أصحابه بالخروج الى المدينة والهجرة إليها والمحوة إليها والمحوق بإخواتهم من الأنصار، وقال لهم إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمون بها فخرجوا أرسالاً رجالاً ونساء إلا من حيل بينهم وين الهجرة من المتضعفين لما رأت قريش أن رسول الله صارت لله شيعة وأصحاب من غيرهم وغير بلدهم ورأت خروج أصحابه من المهاجرين إليهم توعوا أنه أجمع لحربهم فلم يتن إلا أخذ الحيطة لذلك.

اجتمعوا في دار الندوة يتشـاورون في أمره وكـان بها أشـراف قريش وذو و السن فيهم فقال قائل منهم: الرأي أن نحسب في الحديد ونغلق عليه باراً ثم نتربص به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم فقال شيخ فيهم: ما هذا لكم برأي لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه فيوشك أن يشوا عليكم فينشزعوه من أيـديكم ثم يكاثـروكم به حتى يغلبـوكم عـلى أمـركم. فقـال آخـر منهم: تخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا خرج عنا فوالله لا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا أصلحنا أمرنا وأنفسنا كم كانت. فقال ذلك الشيخ: ما هذا لكم برأي !! ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقة وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به، لو فعلتم ذلك ما أمنثم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه، حتى يتابعوه عليكم ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم في بالادكم بهم فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، فقال أبو جهل بن هشام: إن لي لرأياً فيه ما أراكم وقعتم عليه، وهو أن نختار من كل قبيلة شابـاً فتى جلداً نسيباً وسيـطاً فينا ثم نعـطى كل فتى ـ منهم سيفاً صارماً فيعمدون اليه فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فتستريح منه، فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاً فلم يقدر بنـو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً. فرضوا منا بالعقبل فعقلناه لهم فكان رأيه هـذا مقبولًا عنـد جميعهم واتفقوا عليـه وعينوا الفتيـان والليلة التي ينفذون فيهـا ماأرادوا . علم الرسول عليه السلام بهذا الخبر، وبما أجمع عليه أعداؤه فتوجه إلى صديقه أبي بكر وأخبره أن الله قد أذن له بالهجرة فسأله أبو بكر الصحبة فأجابه إليها ثم هيآ ما يلزم لهذا السفر راحلتين ودليلًا خبيراً باخذ بها أقرب الطرق واتعدوا أن يكون السير في الليلة التي اتفقت فيها قريش على الفنك به في صبحها، وفي تلك الليلة أمر ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه ويتسجى بسرده لثلا يرتاب أحد في وجوده بيته، وأمره بأن يبقى بمكة حتى يؤدي عنه ودائعه وكان كل من عنده شيء يخشى عليه بمكة يضعه عنده.

في الليلة التي تجمهر فيها فنيان قريش ليفتكوا به خسرج إلى بيت أبي بكر، وخرجا معاً من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته ثم عمدا إلى غار بجبل ثور وهو جبل بأسفل مكة فدخلاه وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع لها الانجبار وما يقال عنها ثم يأتيها إذا أسمى بما يكون ذلك اليوم من الخبر وأسر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يرجمها عليها يأتيها إذا أسمى في الغار ليخفى أشر عبد الله بن أبي بكر، وكانت أسهاء بنت أبي بكر تأتيهها من الطعام اذا أسست بما يصلحها.

أصبحت فتيان قريش تشظر خروج السرسول عليهم وإذا بهم بــاتــو يحـرسون عــلى بـن أبي طالب لا محمــد بن عبــد الله ولمــا علمت بــذلــك قــريش هاجت وأرسلت الرسل في طلبه من جميع الجهات وجعلوا لمن يــاتيهم به حـيـاً أو ميتاً مائة ناقة فذهبت تلك الرسل يمناً وشمالاً ولكنها عادت بالحيبة .

أقام الرسول وصاحبه بالضار ثلاثة أيام، حتى عليا أن قد سكن الطلب فجاهم الدليل، حسبها اتفقا معه بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر خلفه عامر بن فهيرة ليخدمها في الطريق، والدليل اسمه عبد الله بن اريقط فسلك جها على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان ثم سلك جها على أسفل أمج ثم عارض بها الطريق بعد أن أجاز قديداً ثم أجاز بها من مكانه ذلك فسلك بها الخرار ثم ثنية المرة، ثم القفاء ثم مدلجة لقف، ثم استبطن بها مدلجة تجاج، ثم سلك بها مرجح نجاج، ثم تبطن بها مرجح ذي العصوين ثم مدلجة تجاج، ثم سلك بها مرجح ذي العصوين ثم

بطن ذي كشد، ثم أخذ بها على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تمهن، ثم على العبليد، ثم أحداء مدلجة تمهن، ثم على العبليد، ثم أحدا بها الفاج، ثم معلق بها العرج وهي من منازل الجادة بين مكة والمدينة، ثم سلك بها من العرج إلى ثنية الغائر عن يمين ركوبة حبت هبط بها بعلن ريم ثم قدم بها قياء على بني عمسرو بن عوف وذلك يوم الإثنين، لشمان خلت من ربيم الأول، لشلاف وخمسين سنة مضت من مولده، وهو يوافق ٢٠ سبتمبر سنة ٢٢٢ من ميلاد المسيح عليه السلام.

وإلى هنـا انتهى القسم الأول من حيـاتـه عليـه الصـلاة والسـلام فنتبعــه بفصـلين: أولهما في التشريعات المكية والثاني في آثار هذه المدة.



## التشريع المكي:

مكث الرسول في مكة من وقت النبوة إلى أن هاجر إلى المدينة النبي عشرة سنة وخسة أشهر و 11 يوماً إذا اعتبرنا آخر يوم لسه هو يدوم الوصول إلى قباء أنزل عليه في أثنائها معظم القرآن والذي نزل منه بمكة ثلاث وتسعون سورة والباتي و وهو الثنان وعشرون سورة \_ نزلت بالمدينة ومنها أكبر سور القرآن وهي (٢) البقرة (٣) آل عمران (٤) النساء (٥) المائدة (٨) الأنفال (٩) النوبة (٢٤) الحورات (٧٤) الحورات (٧٥) الحديد (٨٥) المجادلة (٩٥) الحشر (٢٠) المتحنة (٦١) التصويم (٢٠) الجمعة (٦٦) التحريم (٢٠) المتحنة (٦٦) التحريم (٢٠) النصل وما عدا ذلك فهو مكي.

وقد اشتمل التشريع المكي على أهم ما جاء الرسول ﷺ لاجله وبين روحه قوله تعالى في سورة الشورى ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نبوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتضرقوا فيهه(١) ثم قال ﴿فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أشرل الله من كتاب وأصرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصر﴾(١).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ١٥.

امتاز التشريع الكي بما يعبر عنه أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات بالتشريع الكل، وإغاسماه كذلك لأنه لم يتعرض فيه إلى تشريع أحكام جزئية غاصة بحال دون حال أو نوع دون نوع، وكله \_ من الشرائع الابلية التي لا يخالف فيها دين ديناً ومن مصاحه أنحال أجرح \_ فيها دفس وفيها هدر أق \_ ان يكون متيماً لها متقاداً لما جاء فيها ولذلك أطلق على ملته في القرآن في سورة الحج ﴿ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل﴾ (١) وأعلن أنه إنما مصدقاً لمن سبقه من الأنبياء وقال له الله عنهم \_ في سورة الأنعام \_ بعد أن قص عليه اساءهم ﴿ أولئك الذين هداهم الله فيهداهم اقتده ﴾ (١) إلى غير ذلك .

وأهم ما جاءت به الآيات المكية هو:

(١) التوحيد ورفض الأوثان والأصنام فـلا يكون بـين العبد وبـين
 ربه واسطة.

معلوم أن العرب كانت عامتهم تدين بالوثية إلا قليلاً منهم فلم يكن بد من مقاومة شديدة للأوثان والأصنام، وكل ما هو منها بسيل، ولذلك رأينا معظم الآيات الكية على هذا النهج تثبت التسوحيد وتقيم عليه وتناقش المعارضين وتبذم الشرك والأوثان والأصنام وتنعي على المتوسلين بها مذاهبهم تصريحاً وتلميحاً فضربت الأمثال بالأمم السابقة وما أصبيوا به من جراء شركهم بالله وتكذيبهم للأنياء والرسل. وكررت ذلك تكراراً مؤشراً بأساليب غتلفة. لأن أشد ما يغمل في النفوس لإثبات التعاليم فيها إنحا هو التكرار مع تنوع الأساليب. وأكثر الأنياء ذكراً في آيات الكتاب موسى صلوات الله عليه وما حاور به فرعون مصر من سؤال وجواب لإثبات ألوهية الله وما اتصف به من عظيم الصفات ثم ما كان من شأنه مع قومه حينا كانت تحن أنفسهم إلى

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٩٠.

الوثية فيتخذون العجل الذهبي معبوداً ثم ما كان من تحذيره إياهم عن الوقع في هذا الشرك، وإيعادهم بالشر إذا هم عادوا إليه : وقلها نرى سورة من السور المكية الكبرى خلت من اسمه. ذكرهم بما كنان عليه أبوهم ابراهيم من كرامة الأوثان وتكسيرها ورفض عبادتها وضرب المثل فقال ﴿وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقين. فلها جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي، فلها أقبل قال لا أحب الأفلين. فلها رأى القصر الشوائين، فلها رأى الشمس بلاغة قال هذا ربي هدفي وبها لأكون من المقوم ني بريء عما تشركون، إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً من المشركين﴾ (١) ضرب لهم الأمثال بالأمم الخالية من عرب وغيرهم عا أنا من المشركين﴾ (١) ضرب لهم الأمثال بالأمم الخالية من عرب وغيرهم كل ذلك التأثير في هذه الأنفس التي أشربت حب هذه المعبودات الباطلة.

وجر ذلك \_ بالضورة \_ إلى تحريم كل ما ذبح على النصب أو جعل فيه شيء لأختهم من البحيرة والسائبة والموصية والحام وغيرها، وهذا من باب المقاومة كها حرمت الشريعة صالم يذكر عليه اسم الله ليكون الإنسان منهم على ذكر دائم من رفض السرين والصنم وهذه حركة مضادة لما كانوا يفعلون فانهم كانوا عليه، ومن هنا جاءت الشريعة طالبة بعد ذلك أن جميع الأفعال التي يشسرع فيها الإنسان لابد أن تفعل باسم الله لا باسم عيره من المهودات ومن هنا أيضاً أقفلت الشريعة عليهم باب التصوير والتمثيل لأن الأمر \_ كها علمتم يحتاج إلى مقاومة شديدة فإن النفس المشبعة بالشيء الذي الذي نهيت عنه لا يؤمن أن تعود إليه متى ظهر أمامها فإنها إذ ذاك تحن اليه للحركة النفسية مداخل غريبة، ولذلك قال علماء الأخلاق إذا أهمك أن تنزع نفس عن شيء تعودته وأنست به فاخفه عنها فإن رؤيتها له مرة واحدة تدك نفس عن شيء تعودته وأنست به فاخفه عنها فإن رؤيتها له مرة واحدة تدك

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات ٧٥\_ ٧٩.

الأوامر. مثلوا أمام نظركم حالة شارب الدخان إذا أمره الطبيب بتركه واقتنع بأن التدخين غير مفيد فتركه ثم رأى سيجارة بيد غيره يدخن بها لا شك أنه يحس بحركة في نفسه تذكره بذلك الإلف القديم فيحتاج عند ذلك إلى عزيمة قوية يضالب بها ذلك الحنين، ولا يسى الأمر بتاتاً إلا بغد مرور زمن طويل والامثلة على ذلك كثيرة فحماية لهذا الضعف الإنساني كرهت التصاوير والتماثيل من بناب الاحتياط وسد الذرائع، ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب بعض المسلمين يترك بالشجرة التي بابع عندها رسول الله ﷺ بأصحابه في الحديبة أمر للحال بقطعها وإعفاه أثرها.

(٢) إثبات يوم آخر بجازي فيه كل امري، بعمله إن خيراً فخبر وإن شراً فشر، وقد نصبت الآيات الكية على ذلك كثيراً محذرة من شره مرغبة في خيره .وكررته تكراراً عظياً يقرب عما كمان في أمر التوحيد والأوثان ونصت على أن العدل سيجري بجراه بعد أن تموزن أعمال الانسان فمن غلب خيره شره فاز ومن غلبت شروره خباب إذ لا يمكن أن يعقل في الوجود الإنساني من هو خير عض أو من هو شر عض، والموازنة بسين أعمال الخسير وأعمال الشر بحسب ما كانت نتيجتها في الناس.

وقمد وصف القرآن دار الجزاء وما فيها من خير وشر أوصافاً ترغب وتخف وكرر ذلك في مواطن كثيرة منه.

لم يجعل اليأس يتسرب إلى النفس الإنسانية بما اجتراعه من الخطايا ولا الأمال الكاذبة تستولي عليها فتطلب النجاة من غير وجهها بل جعل عمل الخير والشر عنواناً على ما يناله صاحبه مها دق ﴿ولا يظلم ربك أحماً ﴾ (٢) ﴿ولا يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ (٣) أخاف أصحاب الشر وفتح أمامهم باب الرجوع إلى فعل الخير وأخبرهم أن الحسنة

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة: الآية ٧ ـ ٨.

إذا تلت السيئة محتها. والـذي يفهم من القـرآن أن الحسنـات المؤثـرة في محــو السّيئات إنما هي العملية.

(٣) بين غم الخصال التي تقرب إلى الله والتي تبعد منه ومعظمها يرجع إلى الأخلاق والملكات في معاملة الناس بعضهم مع بعض: يقول في سورة الشورى ﴿ووجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ﴾(١٠ ثم يقول ﴿ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سيبل، إنما السببل على اللذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴾(١).

ويقول في سورة الأعراف وخد العضو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (٢) ويقول في الشورى ووأمرت لأعدل بينكم (٤) ويقول فيها وقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكوري (٥) وقال في سورة فصلت وولا تستسوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا المذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حجم (٤) كل وصية بضائدتها أقرأوا - إن شتم - من قول الكتاب ووقفى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه (١) لقول وفلك عما أوحى البيك ربك من المكتمة (١) تعبدوما للرض هونا والمدورة المرورة الفرقان بصفات يطلب منهم أن ألا يتعدوها لنكون لهم صفة عباد الرحن وصدها ووعهاد الرحن المذين يشسون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» (١) إلى آخر السورة واستقصاء ذلك يستدعى وقتاً طويلاً وإنها نحن نشير إلى ذلك ونطلب منكم واستقصاء ذلك يستدعى وقتاً طويلاً وإنها نحن نشير إلى ذلك ونطلب منكم

<sup>(</sup>١) سورة الشوري: الأية ٠٠.

 <sup>(</sup>٢) سورة أنشورى: الايات: ٤١ ـ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية ١٩٩٠. (٧) سورة الإسراء: الآية ٢٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة الشورى: الآية ١٥.
 (٨) سورة الإسراء: الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية ٢٣. (٩) سورة الفرقان: الآية ٦٤.

مراجعته ولا تجعلوا يبنكم وبينه سداً من الأوهـام حتى تعلموا بما كان يـوصيهم وكيف كانوا بجيبونه؟؟ فانه لا شيء أدل على سيرتـه وآدابه وتعـاليمه من الكتــاب الذي أنـــل الله علــه.

(٤) عبادات عملية تربطهم بالله وتوجههم نحو الخير، والبدني منها هو الصلاة فقد ورد الأمر بأدانها في كثير من الآيات المكية وقد علمه الوحي كيف يؤديها - كيا ورد في الأخبار الصحيحة - والصلاة وحدها هي التي فصلت تمام التفصيل بمكة. وتفصيلها انما كان عملياً لأن آيات الكتاب لم تبين بصراحة أجزاءها ولا أوقاتها والما أخذ منها بطريق الإشارة، وقد نقلت نقلاً عملياً. وقد وصف القرآن تلك الصلاة التي أمر بها بأنها تنبي عن الفحشاء والمنكر واعتبر في سورة الماعون من يستحقون الويل ﴿المذين هم يراعون﴾(١) وقد اختلف للمؤرخون في الوقت المذي فرضت فيه الصلاة، فقال بعضهم: انها فرضت ليلة الإسراء حينا عرج برسول الله إلى الملا الاعلى، وقال آخرون: بل قبل

ونحن نقول كلمة عن الإسراء والمعراج ثم نتبعها بما ينظهر لنا: الإسراء مصدر أسرى يقال أسرى به أي جعله يسري: والسري هو السير ليلاً ويبراد به - في لسان المحدثين - تلك السياحة الليلية التي وصل فيها رسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليربه الله من آياته، والمعراج مأخوذ من العروج وهو الصعود: والمعراج أداته يعني السلم المعد له ويبراد به صعود رسول الله الى الملا الاعلى.

الإسراء: ورد ذكره في الكتاب في أول سورة سميت باسمه قـال تعـالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعيده ليـلاً من المسجد الحـرام الى المسجد الأقصى الـذي باركنا حوله لتريه من آياتنا﴾(٢) وقد اتفق المؤرخون عـلى وقوع الحـادثة ورســول

<sup>(</sup>١) سورة الماعون: الأية ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء: الآية ١.

الله بمكة لأن السورة مكية ولكنهم لم يعينوا وقتها بالضبط وإن رســول الله أخبر بها قومه في صبح تلك الليلة فكانت مثاراً لعجبهم وسخريتهم وصدق بها المؤمنون وفي مقدمتهم أبو بكر الـذي سعى في ذلك اليـوم بالصــدين ــ وكذب بها المشركون وبعض الضعفاء المقتونين من المسلمين حتى أن بعضاً منهم ارتد.

واختلف المتكلمون في أمر الإسراء: فروى عن معاوية بن أبي سفيان أن الإسراء كان رؤيا صادقة رآها رسول الله على . وروى عن عائشة أن الإسراء إنحا كان بروحه لأن جسمه لم يزل من مكانه ونبرى أن نتيجة القولين واحدة لأن الإسراء بالروح ليس معناه أن الجسم قد مات إذ لم يقل يهذا القول احد لا عائشة ولا غيرها، وإنما تلك الروح الطاهرة اطلعها الله في حالة النوم على شيء من الإيات التي هي في جهات بعيدة عن موطنها، والدويا - كما قدمنا ومن من الرحي للأنبياء ويستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى في السورة نفسها فوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس (وما جعلنا الرؤيا) (") ولد قال الحسن البصري راوي حديث الإسراء فأنزل في ذلك قوله تعالى فوما جعلنا الرؤيا) (")

وجمهور المسلمين على أن الإسراء كنان بجسمه ويستدلون على رأيهم بأن الإسراء لوكان رؤية ما كان هنىڭ داع لاستغراب المشركين وضعفاء المسلمين لأنه ما الىذي يستبعد من اطلاع إنسان على أقصى ما في الأرض في رؤيسا يراها؟

بعض المؤرخين يميلون إلى رأي عائشة ومعاوية، لا لأنهم يحيلون أن يقع للأنبياء أمر خارق للعادة، بـل لانهم لا يتمسكون من هـذه الخوارق إلا بمـا شـاهده رواته عبانـاً وصرحوا بمشاهدته في روايـاتهم ووصـل اليهم من طـرق مأمونة الخطأ او صرح به الكتـاب. قالـوا إن إقدام عـائشة ومعـاوية عـلى القول بأن الإسراء كـان رؤيا صـادقة يـدل على أن هـذا القول لم يكن بـدعاً في زمنهــا

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء: الآية ٦٠.

لأنه لم ينقل إلينا التاريخ أن أحداً قام في وجههما راداً عليهما رأيهما. بل بالعكس رأيناً إبن إسحق يقول فلم ينكر ذلك من قولها القول الحسن فأنزل اللَّه في ذلك ﴿وما جعلنا الرؤيا﴾(١) الخ وعائشة زوج الرسول ـ وإن لم تكن كذلك حين وقوع الحادثة ـ أدرى الناس بما كان من حوادثه التي أكرمه اللَّه بها، فمن البعيد أن تكون أقدمت على هذا القول من غير تــوقيف منه، والمعروف عنها أنها كانت تسأله عن مشكلات القران فيفسرها لها. ومعاوية ذلك خليفة للمسلمين فيبعد أن يـظهـر بـرأى يتفق عـلى خـلافـه جمهــور أمتــه خصوصاً في مثل هذه الحادثة الكبرى ثم لا يقوم في وجهـــه الصحابــة معارضــين على حين أنهم كانوا يمردون عليه القـول ردأ شديـداً في أيسر الأمور فكيف بهـذا يقول ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولـه لنريـه من آياتنــا﴾ (٢) والمتفق عليه أن المـراد بعبده محمـد ﷺ وإطلاع الله نبيه في نومه على ما يريد إطلاعه عليه لا يختلف شيئًا عن إطلاعه هؤلاء من رأيهم إضافة الإسراء إلى عبده والروح إذا جلى لها المسجـد الأقصى تْتَمَكَنَ مِنْ رَوْيَتُهُ وَمُعْرِفَةً تَفَاصِيلُهُ وَمُشَاهِدَةً آيَـاتُ اللَّهُ وَعَجَائِبُهُ أَكثرُ مِن الـرَوْيَة العسة لبلًا.

أما استغراب المشركين فأمره ظاهر لانهم قوم معاندون يريندون إظهار رسول الله أمام النباس بما ينفرهم فيكفي - لأن يجدوا فرصة لذلك - أن يسمعوا منه عليه السلام أمسرى بي الليلة إلى بيت المقدس، وعند ذلك يكبرون في أنفس الناس قوله، وقد كنان يقول بعضهم لبعض - كما جاء في الكتاب - ﴿لا تسمعوا غذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء: الأية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت: الأية ٢٦.

قال ابن إسحق بعد أن ذكر القولين: والله أعلم أي ذلك كنان قد جاء وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أي حاليه ـ نبائهاً أو يقطّأ ـ كل ذلك حق وصدق ا هـ.

أما المعراج فلم يبرد ذكره في القبرآن صريحاً ولكن تضافرت به الاخبار ورواه جمع من الصحابة وأخرجته كتب الصحاح ولكن هذه الروايات لم تتفق في شرح حوادثه، لذلك قال بعض المحدثين إنه حصل جملة مرات منها المرة التي كنانت ليلة الإسراء وأصحاب الإسراء الروحي يقولون بالمعراج الروحي، والجمهور يقولون إنه بجسمه وأكثر من فصل أحاديث الإسسراء والمعراج الروحي والجمهور يقولون إنه بجسمه وأكثر من فصل أحاديث الإسراء والمعراج أحمد بن عمد القسطلاني في كتابه المسمى بالمواهب اللدنية فقد كتب والمعراج أمن 60 صفحة فليراجعها من أحب زيادة النوسع، ودافع عمد بن جرير الطبري في تقسيره عن رأي يقول بالإسراء الجسمى.

لما كان كثير من المحدثين يرون أن الصلاة فرضت ليلة المحراج لزم أن يكون في أوائل البحثة وقد أغرب بعض الرواة فجعله أن يبوحي إليه ولكنهم لم يعولوا على هذه الرواية وقد جعله ابن إسحق بعد فشو الإسلام يمكة في قريش وفي القبائل كلها ولكنه سرد تاريخه قبل أن يمذكر وضاة عمه أبي طالب ويلزم من ذلك أن النرسول وأصحابه لم يكونوا في أول الأصر يصلون الصلوات الخمس، وإنما كانوا يصلون صلوات أخرى ـ وبذلك قال جم من المحدين.

وخلاصة القبول أن الصلاة فرضت على المسلمين من أول الدعوة وبعد ذلك بزمن لم يحدد تماماً فرضت الصلوات الخمس فعلمه الوحي اعداد ركعاتها وأوقاتها والشكل الذي تفعل به. ومما فرض بمكة الزكاة فإنما قلها نجد من الأوامر المكية ذكر الصلاة إلا وبجانبه إبتاء الزكاة وطلبت الزكاة ما يخرج من الأرض في سورة الأنعام ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾(١) إلا أن هذه الحقوق

<sup>(</sup>١) سورة الإنعام : الآية ١٤١.

الواجبة لم تفصل بمكة فقد كان ذلك موكولًا لما في النفوس من الجود و يحسب حاجة الناس.

ومما يلفت النظر إلى الآيات المكية أن قارئها يحس فيها بأمر مدهش ذلك أن الرسول على كان بحكة مضطهداً في حاجة إلى من يدفع عنه أذى أعداثه الـذين وقفوا في سبيـل دعوتـه في ذلك الحـين كانت الآيـات المكيـة تبلغ لـه من اللَّه على غايـة من الشبدة مما يدل عـلى أن الرسـول كان عـلى يقين من اللَّه تـام بأن العاقبة له وهو مرة يهان من قومه الذين تمالـؤا عليه ومـرة يرد أقبـح رد من العرب الذين يردون الموسم، وهـا نـحن أولاء نمثل أمـامكم تلك الشدة ممـا نتلوه عليكم من الأيات ﴿ولتعلمن نبأه بعد حين﴾(١) ﴿إنا لننصر رسلنا واللذين آمنـوا في الحياة الـدنيا ويــوم يقوم الاشهــاد﴾<sup>(٢)</sup> ﴿سنريهم آيــاتنا في الأفــاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ (٣) ﴿أكفاركم خبر من أولئكم أم لكم بـراءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴿ ( عَمْ عُولُو تَرَى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب﴾(٥) ﴿قُلُ إِمَّا تُريني مَّا تُوعَدُونَ رب فلا تجعلني في القوم الظالمين﴾ (٦) ﴿فقد كذبـوا فسيأتيهم أنبـاًء ما كـانوا بــه يستهزؤن﴾ (٧) ﴿وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها﴾ (٨) ﴿فـاصبر إن وعــد اللَّه حق ولا يستخفنك الذين لا يـوقنون﴾(١) ﴿ولنـذيقنهم من العـذاب الأدنى دون العـذاب الأكبر لعلهم يــرجعـون﴾(١٠) ﴿فَــأعـرض عنهم وانتــظر إنهم منتظرون﴾(١١) ﴿فارتقب انهم مسرتقبون﴾(١٢) إلى غسير ذلك من الأيسات الشديدة الوقع والتي ظهر نبؤها بعد حين.

## كان يفعل الأمر ويرغب به استمالة عظمائهم لما كان عليه من الرأفة

| (٧) سورة الشعراء: الأية ٦.  | (١) سورة ص: الآية ٨٨.     |
|-----------------------------|---------------------------|
| (٨) سورة النمل: الآية ٩٣.   | (٢) سورة غافر: الآية ٥١.  |
| (٩) سنورة الروم: الأية ٦٠.  | (٣) سورة فصلت: الآية ٥٣.  |
| (١٠) سورة السجدة: الأية ٢١. | (٤) سورة القمر: الآية ٤٣. |
| (١١) سورة السجدة: الآية ٣٠. | (٥) سورة سيأ: الأبة (٥.   |

(١٢) سورة الدخان: الآية ٥٩. (٦) سورة المؤمنون: الآيات ٩٣ - ٩٤.

بم وإرادة الخير لهم ويكون من نتائجه أن صغيراً من السلمين أعرض عنه فيجيئه الرحي مشتداً ومنها كما حصل في حادثة عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقد حدث أن رسول الله قابل جمعاً من هؤلاء العنظاء فتلا عليهم القرآن ورجا أن تلين قاربهم لما يدعوهم اليه، فجاءه ابن أم مكتوم وقال يا رسول الله علمني عما علمك الله، فعبس رسول الله وأعرض عنه طمعاً في أولئك العظاء، فجاءه السرحي بقول الله وعبس وتولى، أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى. وأما من جاءك يسعى، وهو بخشى فأنت عنه تلهى (١٠) وهذه شدة أدبه الله بها كيا قال: «أدبني ربي فاحس تاديني ».

(٥) مما شرع في آخر أيامه بمكة الإذن له بالقتال.

ولما كان هذا النوع من المشروعات يستدعي عناية كبرى في بحثه أردنا أن ناحذ أن نقول كلمة فيه غير متنصرين على ما شرع بحكة لأن الموضوع يلزم أن يأخذ بعضه بحجز بعض حتى لا يتجزأ فتضيع الفائدة. وبحثنا قاصر على الجههة التاريخية، ولذلك نقتصر على ما جاء من أوامر القرآن وستبعه بحا كان من التنفيذ الفعلي لرسول الله على ونترك للفقهاء ما امتازوا به من دقة الاستنباط لأن ذلك ليس من عملنا.

<sup>(</sup>١) سورة عبس: الأيات ١ ـ ١٠.





## أسباب شرعية القتال المواثيق والعهود أسرى الحرب الاسترقاق ـ لم شرع القتال؟

ين الكتاب في مواضع منه السبب الذي من أجله أذن للمؤمنين بالقتال وذلك يرجع إلى أمرين (الأول) الدفاع عن النفس عند التعدي، (الناب). الدفاع عن الدعوة إذا وقف أحد في سبيلها بفتنة من آمن أي باختياره مساع التعذيب حتى يرجع عها اختاره لنفسه ديناً أو بصد من أراد السدد. في الإسلام عنه أو بمنع الداعي من تبليغ دعوته وهذه هي المواضع التي جاء فيها ذلك الموضوع من القرآن.

الموضع الأول - جاء في سورة الحج، وهو أول ما نزل في أمر القتال ﴿أَذَنَ للذِينَ يَقَاتلُونَ بِأَنّهِم ظَلْمُوا وإنَّ الله على نصرهم لقديس، الدَّين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يدخر فيها اسم الله كثيراً وليتصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف وبهوا عن المتكر ولله عاقبة الأمور ﴿(١).

بينت هـذه الآية أن القتال أذن فيه للمسلمين ثم أعقبته ببيان السبب وهو أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق إلا قولهم ربنا الله يعني أنهم لم يظلموا من أهـل مكة إلا بسبب اعتقادهم وهذا بمثابة التفسير لآية الشورى ﴿ولمان انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على المذين

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآيات ٣٩ ـ ٤١.

يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق (١) ثم بينت أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت أماكن العبادة على اختلاف أشكالها ونسبها فلا يكون لله في الأرض ذكر، ثم وصفت المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال بأوصاف هي في الحقيقة تنييه لهم إلى ما يجب أن يفعلوه إذا هم انتصروا على من ظلموهم وذلك أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر - الموضع الثاني - قوله في صورة البقرة المدنية فوقاتلوا في سبيل الله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم - والفتنة أشد من القتل - ولا تقاتلوهم عند المرجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين المذين انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين والحرام تقساص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين (١٠).

بينت هذه الآية سبب القتال حيث وصفت من أمر المسلمون بقتاهم بالذين يقاتلونكم وأخرجوكم من دياركم وفتدركم في دينكم بما فعلوا من الأذى والمظلم وجعلت لهذا القتال غاية وهي أن تكون فتنة ويكون الدين لله بأن يكون الإنسان حراً في دينه لا يدين به إلا الله لا خوفاً ولا طمعاً وقد بين الكتاب أن الفتنة أشد من القتل لأنها اعتداء على العقيدة والوجدان وذلك شر ما يكون من بني الإنسان نهت الآيات عن الاعتداء وأعلنت أن الله يبغض المعتدين، وهم الذين يبدأون غيرهم بالشر، ويبنت أن الجزاء عند الاعتداء لا ينبغي أن يتجاوز به ما فعله البادي بالعدوان ﴿فعن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ﴾ (؟).

سورة الشورى: الأيات: ٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآيات ١٩٠ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ١٩٤.

الموضع الشالث - قوله في سورة النساء المدنية فومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولمون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً إلا أن بين هذه الآية سبين للحث على القتال وهما راولاً سبيل الله: وقد بينته آية البقرة وهو الغاية التي يسعى إليها الدين أن لا تكون فتنة ويكون الدين لله (ثانياً) سبيل المستضعفين الذين كانوا مسلمين بمكة وحيل بينم وبين الهجرة فعدنبهم قرش وفتتهم حتى تضرعوا الى الله طالبين منه الخلاص، فهؤلاء لابد لهم من حماية ترفع عنهم أذى الظالمين وتنبلهم الحرية فيا يدينون وما يعتقدون.

بينت همذه الأيمات أن لا سبيل للمؤمنين على من اعتبرل الفتنية وتمرك الفتال والقي اليهم السلام.

الموضع الخـامس - قال في سـورة الأنفال ﴿وقـاتلوهم حتى لا تكون فتنـة ويكون الدين كله لله فإن انتهو قلا عدوان إلاّ على الظالمين﴾(٤) وهذه تؤدي مـا أدنه آية البقرة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) مورة النساء: الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآية ٣٩.

الموضع السادس - قال في السورة السابقة ﴿وَإِنْ جَنُّوا للسَّلِمُ فَاجْتُحُ لَمَّا وَتُوكِلُ عَلَى اللَّهُ إِنَّهُ هَـوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدُعُوكُ فَإِنْ حسبك اللَّهُ هُو الذّي أَيْدُكُ بِنُصُرهُ وَبِالمُّهِينُ وَأَلْفَ بِينَ قَلُومِهُ ﴿ ``،

بينت هـذه الآية أنه مأسور بالجنوح إلى السلم متى جنح أعداؤه لها لأن الغرض هو تأمين المدعوة وأن لا تكون فتنة والسلام كفيل بهما ولموكمان الجانحون إلى السلم يويدون به الجداع.

الموضع السابع \_ قال في سورة النوبة المدنية ﴿وَإِنْ نَكَسُوا أَيَائِهِم من بعد عهدهم وطعنسوا في دينكم فقساتلوا أنسة الكفسر إنهم لا أيسان لهم لعلهم ينتهون﴾ (٢) ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخسونهم فالله أحق أن تخشوه إن كتنم مؤمنن، (٣)

بينت هـذه الآية سبباً لا يخـرج عـما تقـدم وهـو نكث العهـد والعـود إلى الطعن في الدين بـالفتنة وذكـرت المخاطين بأنهم بـدأوا بـالفتنال أول مـرة فهم المعتـدون أولاً والناكتـون عهدهم آخـراً وأنتم قـد أبيـح لكم مجـازاة من اعتـدى عليكم.

كان اليهود قد مالئوا قريشا والمنافقين على المسلمين وإخافوا المسلمين في غزوة الاحزاب حتى زلزلوا زلزالاً شديداً بعد أن كمانت بينهم وبين النبي ﷺ عهود، مكتوبة فنقضوها وأخلوا بما تقضي به تلك العهود فأمر المسلمين بقتالهم كما جاء في سورة التوية ﴿قاتلوا اللذين لا يؤمنون بالله ولا بالسوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من المذين أوتوا الكتماب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الأيات ٦١ ـ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية ٢٩

كان أمر القتال أولاً قاصراً على قريش ومن يمالئهم من يهبود المدينة فلما أنحدت معهم قبائل الجزيرة من العرب قال الكتاب ﴿وَقَاتُلُوا المُشركِينَ كَافَةٌ كُما يقاتلُونكم كَافَةٌ ﴿١) فالعلة في هذا الأمر بينها الكتباب نصاً وهي اتحادهم على المسلمين ووقوفهم في صبيل الدعوة.

هـذا ما ورد في الكتـاب خـاصـاً بـأمـر القتـال، وكله يعلن أن القتـال لم شـرع إلا دفاعـاً عن أنفسهم، وتأميـناً للدعـوة من أن تقف الفتنـة في طـريقهـا رأعلن أنه لم يجيء متعدياً بنهيه عن الاعتداء وأنه يجنح إلى سلم من سالمه.

ومما يؤيد تلك الروح السليمة ويوضحها ما جاء في سورة الممتحنة ﴿لا ينهاكم الله عن الدنين لم يقاتلوكم أن ينهاكم الله عن الذين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا إليهم ان الله يجب المقسطين. ﴿إِنَّمَا يَهْهَاكُم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوضم فأولئك هم الظالمون؟ ()

## العهود والمواثيق:

مما اعتنى به الكتاب عناية شديدة أمر العهود والمواثيق وكداهة الإخلال بها وقد نص على ذلك نصوصاً مؤكدة فمنها عمام ومنها خماص فمن العام: قول الكتاب في أول سورة المائدة ﴿يا أيها المدين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ (") وقوله في سورة الإسراء ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كمان مسؤولاً ﴾ (") وقوله في سورة الأسراء ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كمائي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاناً تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٣٦.

 <sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة: الأيات ٨ - ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الاسراء: الأية ٣٤. (٥) سورة الاسراء: الآيات ٩١ ـ ٩٢

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية ١ .

<sup>, ,,</sup> 

#### وأما الخاصة:

فمنها قوله تعالى في سورة براءة بعد أن أعلى البراءة من المسركين ﴿إلا المذين عاهندتم من المشركين ثبم لم ينقصوكم شيئـاً ولم يــظاهـروا عليكم أحــداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اللَّه يحب المتقين ١٠٥ وقال في السورة نفسها بعد ذلك ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ١٠٥ وهذا يدل على أن البراءة إنما كانت من مشركين أخلوا بعهودهم، أو ظهرت عليهم دلائل الخيانة لأن أول السورة ﴿براءة من الله ورسوله إلى المذين عاهدتم من المشركين (٣) ثم استثنى منهم هؤلاء الذين ذكرهم وهذا تنفيذ لما ورد في سورة الأنفيال ﴿ وَإِمَا تَحَافَنَ مَنْ قُومَ خَيَانَةً فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يجب الخائنين ﴿ (١) والخوف إنما يكون بعد ظهـور ما يـدل عليه من أعمـال العدوان لأن من لم ينقص من عهـده ولم يظاهـر عدواً والمستقيم على عهده لا سبيل عليهم بالنص.

ومنها أنه لما حضهم في سورة النساء على وجوب إبعاد المنافقين المدين يشتغلون سـراً ضـدهم قـال ﴿إلا الـباين يصلون إلى قـبوم بينكم وبنيهم ميثاق ﴾(°) وهمذا نص عملي وجبوب الحتسرام أرض ذوي المشاق وأنها تحمي الواصل إليها.

ومنها أنه جعل في سورة النساء قتل رجل خطأ من قــوم لهم ميثاق مــوجباً لما يُوجبه قتل مسلم خطأ فقال وَإِن كَانَ \_ المقتول خطأ \_ ﴿من قوم بينكم وبينهم ميشاق فديعة مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ١٠٠٥ وهذا بعينه هو الـذي أوجبه في قتـل مسلم خطأ ﴿ومن قتـل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾ (٧) وجعل الدية الواجبة في قتل المؤمن

<sup>(</sup>١) سُورة التوبة: الآية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآبة ٩٠. (٢) سورة التوبة: الآبة ٧. (٦) سورة النساء: الآية ٩٢. (٣) سورة التوية: الأية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال: الآبة ٨٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٩٢.

من قـوم أعداء أقـل من ذلك فقـال ﴿فإن كـان من قـوم عــدو لكم وهــو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾(١).

ومنهـــا أنــه قـــال عن مؤمنــين بـــارض العــدو لم يــــاجـــروا منهــا ﴿وَإِنَّ استنصـــوكم في الــدين فعليكم النصر إلا عــلى قــوم بينكم وبينهم ميشاق﴾ (٢٠ فجعل حق الميثاق فوق كل حق، ولم يجعل للســلم أمداً بــل ذكره مـطلقاً في قــوله ﴿وَإِنْ جَنَّحُوا للسلم فاجتح لها وتوكل على اللهُ﴾ ٣٠.

## أسرى الحرب:

بين الكتاب حكم الأسرى بصراحة بقوله في سورة القتال هجمي إذا أتختصوهم فشيدوا الموثباق فيإما مننا بعد وإمنا فيداء حتى تضيع الحرب أوزارها هذا فجعل ما خير فيه أولياء الأصور المن وهو العقو والارسال من غير شئء والفداء وهو أخذ العوض ولم نرفي الكتاب غيرهما.

وأنا ملزم الآن أن أقول كلمة عما جاء في القرآن في أمر الرقيق.

كان الرقيق مرجوداً بأيدي العرب حين جاء القرآن فاقرهم عاما ماكان بأيديهم، فقد قال في سورة المؤمنين المكية ﴿واللذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين﴾ (°) وقال مثل ذلك في سورة المعارج المكية أيضاً أي قبل أن يحصل من المسلمين أي حرب وقتال، وقال في سورة النساء المدنية ﴿فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴾ (١) ثم رغبهم ترغياً شديداً في تحرير الرقاب وازالة الرق عنها بطرق ثلاث.

الأولى ـ أنه جعله في سورة البلد المكية من أول الواجبات على الانسان

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٩٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٧٢.
 (٥) سورة المؤمنون: الآية ٥.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية ٦١.
 (٣) سورة النساء: الآية ٣.

إذا أراد أن يشكر الله على نعمه فقال ممتناً على الانسان ﴿ أَلَمْ نِجعل له عينن ولساناً وشفتين وهديناه النجدين، فلاتنحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسفية، ينياً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمارحمة، أولئك أصحاب الميعنة ﴾ (١٠ فجعل فك الرقبة في مقدمة الخصال التي بها يقوم الانسان بشكر نعم الله المتالة،

الشانية \_ أنه لما بين مصارف الركاة جعل فيه سهماً من ثمانية يعني أن الامام الذي يأخذ الزكاة من المسلمين يجعل ثمنها في فك الرقاب.

الثالثة \_ أنه جعل تحرير الرقاب في مقدمة كفارات كثيرة من جرائم تجرم فقال في كفارة الفتل الحيطاً ﴿ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة من قبل أن يتماساك (" وقال في كفارة اليمين ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تظممون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾ (") ذلك كله فضالًا عن الترغب الكثير من صاحب الشريعة في تحرير الرقباب والوصايا المتكررة برحمة ما كان في أيديهم منها.

هذا ما أحببنا أن نورده على أسماعكم من المبادي، التي سار عليها الكتاب غير متعرضين للاستنباط الدقيق الذي امتاز به فقهاؤنا رحمهم الله، لأن لذلك علماً هم أدرى به منا ومركزاً غير مركزنا التاريخي الذي يقضي علينا أن نقف عند حد لا يسمح للمؤرخ بتجاوزه.

#### حياة المدينة:

لما وصل رسول الله ﷺ إلى قباء بهما أربعة أيام من يوم الاثنين الى يوم الجمعة ١٢ ربيع الأول (٢٤ سبتمبر سنة ١٢٣م) أسس فيها مسجد قباء وفي ذلك اليوم سار إلى المدينة بجف به الأنصار وصلى الجمعة بمسجد في بطن وادي

<sup>(</sup>١) سورة البلد: الأيات ٨ ١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الأية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الأية ٩٢.

رانوناء في منتصف الطريق بين قباء والمدينة ثم سار على راحلته وكلها صر على قبائلهم ناداه رئيسها هلم إلينا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والمنعة فكان يقول هم خلوا سبيلها فانها مأمورة، (لناقته) حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت محل باب مسجده فلم ينزل ثم وثبت وسارت غير بعيد، ثم عادت إلى مبركها الأول فبركت فيه ووضعت جرانها فنزل عنها رسول الله في وقال ههنا المنزل إن شاء الله فاحد رحله أبو أيوب خالد بن زيد، فوضعه في بيته ثم سأل عن المربد الذي بركت الناقة فيه، فقال له معاذ ربن عفراه: هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عصرو وهما يتيمان لي وسأرضيها منه () فاتحده مسجداً ونزل على أبي أبوب حتى بني مسجداً ونزل على إب أبوب إليها.

ثم تلاحق المهاجرون فلم يبق بمكة منهم أحـد إلا مفتون أو مجبوس، أما المدينة فعم أهلها الإسلام إلا قليلًا منهم.

ومن أول الأعمال التي عملها عليه السلام أنه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط لهم وقد جاء فيه « وأن من تبعنا من يهود فان له النصر والأمسوة غير منظلومين ولا متناصر عليهم » وفيه وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين \_ ما داموا محاريين \_ وأن يهود يني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم فانه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته، وهكذا قال عن غير يهود يني عوف وفيه وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من جارب أهل هذه الصحيفة وأن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول

 <sup>(</sup>١) روى عن طريق آخر أنه قال يا بني النجار ثامتوني بحائطكم فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى
 الله. وسروى أنه أبي إلا بالثمن والذي اخترناه هـو رواية ابن إسحق وهي تـوافق رواية مسلم
 وبعض روايات صحيح البخاري.

الله ﷺ على أتقى ما في همذه الصحيفة وأبره وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها وأن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعونا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه .

ثم آخى بين المهاجرين والأنصار فكان يأخذ بيدي المهاجري والأنصــاري ويقول تآخوا في الله أخوين.

وبعد أن تم ذلك بدأت الأعمال العظيمة التي كان لها أكبر النتائج ولكيلا يكون هناك تشويش في التاريخ قسمنا أعمال المدينة إلى ثملاتة أقسام مذكرها غير مختلطة: الأعمال الحربية ـ التشريع ـ الأخملاق التي ساس بها أمته.

# المحاضرة الثانية عشرة ﴿

ودان \_ بواط العشيرة بدر الكبرى \_ بني قينقاع

### الأعمال الحربية:

كانت قريش أمة معادية آذت السلمين وأخرجتهم من ديارهم بعد أن فعلت بهم الأفاعيل واستولى مشركو مكة على ما تركه المسلمون فيها بعد أن بارحوا أوطانهم مرغمين فكان ذلك داعياً إلى أن يصادر عليه السلام تجارتهم التي يدهبون بها إلى الشام والتي يجلبونها منه فبعد أن أقام بالمدينة ١٢ شهراً خرج في صفر من السنة الثانية إلى ودان (١) وكان يريد قريشاً وبني ضمرة من كنانة فوادعته بنو ضمرة، ثم رجع ولم يلق كيداً. أقام بالمدينة بقية صفر ستين راكباً من المهاجرين حتى وصل ماء بالحجاز بأسفل ثنية المسرة (١) فلقي مين راكباً من المهاجرين حتى وصل ماء بالحجاز بأسفل ثنية المسرة (١) فلقي بها جعاً من قريش، فلم يكن بين الفريقين قتال، ثم أنصرف القوم عن القوم من ناحية العيف (١) في هذه المدة حزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيف (١) في قلائين راكباً فلقي أبا جهل بن هشام في ذلك الساحل في ٢٠٠٠ راكب من أهل مكة فحجز بين الفيريقين مجدي بن عمروالجهني وكان موادعاً للفريقين فانصرف بعض القوم عن بعض.

<sup>(</sup>١) سمى المؤرخون ما خرج فيه النبي ﷺ بنفسه غزوة حدارب فيها أم لم بحدارب وما خرج فيه أحد قادته سرية، وودان من ناحية الفرع بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريبة من الجحفة النبي همي على أربع مراحل من مكة وست من المدينة.

<sup>(</sup>٢) ثنية في شمال قديد من بادية مكة.

<sup>(</sup>٣) مكان على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون منها إلى الشام.

واط (١):

ثم خرج رسول اللَّه ﷺ في شهر ربيع الأول يىريد قىريشاً حتى بلغ بىواط من ناحية رضوي ثم رجع إلى المدينة لم يلق كيداً فاقام بها إلى جادي الأولى.

## لعشيرة <sup>(٢)</sup>:

في جاذي الأولى خرج حتى نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جادي الأولى ولياني من جادي الثانية ووداع فيها يني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم عاد إلى المدينة ولم يلق كيداً. وفي مقامه بالعشيرة بعث سعد بن أبي وقاص وثمانية رهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الخرار؟ من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيداً.

#### سفوان:

أقام عليه السلام بالمدينة قليلاً بعد قدومه من العشيرة فعلم أن كرز بن جابر الفهري أغار على مسرح المدينة فخرج في طلبه حتى بلغ وادياً بقال له سفوان (٤) من ناحية بدر فلم يدركه فعاد إلى المدينة وأقام بها رمضان وفي مقامه هذا أرسل عبد الله بن جحش، ومعه ثمانية رهط من المهاجرين، بأمر غير مفترح، وأمره أن يفتحه بعد أن يسير، يومين ولما فتح وجد فيه (إذا نظرت كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخيارهم). فمضى سلك الحجاز حتى إذا كان بنخلة مسرت به عبر لقريش فيها عبرو بن الحضرمي حليف لقريش فأتمر بها عبد الله هو ومن معه، (ولم يكن هذا ما بعثوا له) وضمموا على أخذها وكان ذلك آخر يوم من

 <sup>(</sup>١) موضع قرب جبل رضوى: وروضوى على مسيرة يـوم من ينبع، ومن المـدينة عـلى سبع مـراحل،
 وهناك طربق نختصره العرب إلى الشام.

<sup>(</sup>٢) واد بالقرب من مكة من قديد.

<sup>(</sup>٣) واد قريب من ينبع.

<sup>(</sup>٤) واد من ناحية بدر.

رجب فلم بحفلوا باليوم الحسرام فرمى احسدهم عصرو بن الحفسرمي بسهم فقتله، واستأسر اثنان وهرب رابعهم فأخدفوا العير والأسيرين وقدموا بها إلى المدينة فلم رآهم الرسول وعلم بما فعلوا استاء منهم، وقال ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم ووقف العير والأسيرين فقط في أيدي القوم وعنفهم المسلمون، بما صنعوا وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه الحرام وسفكوا الذم الحرام وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال.

ولما كتر الكدام في ذلك جاء الوحي بقول الله فيسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قدال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القسل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا (() يعني إن كتم قتلتم في الشهر الحرام فقد فعلوا ما هو أشنع صدوا عن سبيل الله وكفروا به وبالمسجد الحرام وأخرجوكم منه وأنتم أهله وفتنوا الناس والفتنة أكبر من القتل ثم هم مقيمون على أشد من ذلك وأعظم غير تأثين ولا هائيين. وفي هذا قطع الاعتراضاتهم لأن المتلبس بكثير من الشرور ليس له أن يكثر الكدام في زلة قد ارتكب هو أشنع منها، ولما تزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كمانوا فييها، ولما تؤليش عبد الدور العبر والأسيرين ثم ردهما بعد إلى

# بدر الكبرى:

خرجت عير من مكة يتقدمها أبو سفيان بن حرب ومعه ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش فذهبت إلى الشام وباعت وابتاعت وحينا عادت العير علم بها الرسول، فندب اليها أصحابه وقال هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله أن يتفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل آخرون لأنهم لم يكونوا يظنون أن الرسول يلقي حرباً وكانت عدة من خرج معه ٣١٤ رجلاً،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢١٧.

٨٣ من المهاجرين، و٦٦ من الأوس، و١٧٠ من الخزرج.

كان أبر سفيان حين دنيا من الحجاز يسير محترساً أمامه العيون فأخبر وهو يسبر - أن محمداً قد استنفر أصحابه للعير فحذر واستأجر رجلاً يذهب
إلى مكة يستنفر قريشاً إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض للعبر في
أصحابه فخرج ذلك الرجل حتى أنى مكة وصرخ ببطن الوادي، يبا معشر
قريش، اللطيمة اللطيمة يا معشر قريش أموالكم مع أبي سفيان وقيد عرض لها
عمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث، فتجهز الناس سراعاً
وكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلاً فكانت عدتهم بين
التسممانة والألف ولم يزالوا في سيرهم حتى نزلوا بالعدوة القضوى من وادي
بذر.

أما رسول الله ﷺ فانه حرج من المدينة يوم الاثنين لثمان خلون من رمضان (أو ٩ منه حسب تقويم محمد خدار باشا المصري ٥ مارس سنة ١٩٢٤م) حتى إذا كان قريباً من الصفراء بعث إلى بدر لاستطلاع أخبار العير، حتى إذا قارب بدراً جاءته الأخبار عن قريش بأنهم نفروا لحماية عيرهم فاستشار الناس بعد أن أخبرهم فتكلم أبو بكر وعمر فأحسنا، وقال له المقداد بن عمر و امض يا رسول الله لما أمرك الله فتحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنبو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلان فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك النحماد (١) بجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له الرسول خيراً ثم قال أشيروا على أيها الناس وإنما كان يريد الأنصار لأن العدد فيهم ولم تكن بيمتهم إلا على أنهم يمتنونه ما دام في ديارهم فكان يتخوف أنهم لا يرون نصبرته إلا على من دهم في المدينة من عدوه، وليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج على من دهم في المدينة من عدوه، وليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج ديارهم، فقال له سعد بن معاذ: والله لكانك تريدنا يا رسول الله، قال أجل ديارهم، فقال له سعد بن معاذ: والله لكانك تريدنا يا رسول الله، قال أجل

<sup>(</sup>١) موضع أقصى أراضي هجر,

فقال له سعد قد آمنا بك وصدقناك وشهدنًا أن ما جئت به هـ و الحق وأعطينـاك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاغة، فامض يا رسول اللَّه لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هـذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل وما نكره أن تلقى بنا العدو غداً، إنا لصب في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة اللَّه فَسُرَ عليه السلام بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قـال سيروا وأبشـروا فإن اللَّه قـد وعـدني إحدى الـطائفتين، واللَّه لكـأني أنظر إلى مصـارع القوم ثم ارتحـل عليـه السلام حتى إذا وصل قريباً من بدر بلغه أن أبا سفيان قد نجا بالعبر وأن قريشاً وراء وادى بـدر، وكان أبو سفيان قـد ساحـل بالعـيز فنجا، وأرسـل إلى قريش يخبرهم ويطلب منهم العودة إلى مكة لنجاة العير، فأبي أبـو جهل ذلـك وقال والله لا نرجع حتى نرد بدراً، (وكان بدر موسماً من مواسم العرب تجتمع لهم به سوق كـل عام) فنقيم فيـه ثلاثـاً فننحر الجـزور، ونطعم الـطعام ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبسيرنا وبجمعنا فبلا يزالون يهـابوننـا أبدأ بعـدها فـأمضـوا، ولمـا رأى الأخنس بن شــريق الثقفي حليف بنيَ زهرة تشدد أي جهل من غير داعية أشار على حلفائه من بني زهرة أن يرجعوا فاتبعوا مشودته وعادوا فلم يشهد بدراً في صفوف المشركين زهـري، وكذلـك لم يشهد من بني عدى أحد، مضت قريش حتى نزلت بعدوة الوادي الدنيا، ونيزل السلمون على أول ماء بدر، فجاء الحباب بن المنذر إلى رسول الله وقال: يا رسول اللَّه أرأيت هذا المنزل أمنزلًا أنبزلكه اللَّه ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أمّ هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بيل هو الـرأي والحرب والمكيدة! قال: يا رسول الله فيإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتى أدن ماء من القوم فننزله ثم نغـور ما وراءه مِن القلب، ثم نبني عليـه حـوضــاً فنملؤه ماء. ثم نقاتل القوم فنشعرب ولا يشربون. فقال لقد أشرت بالرأى وفعل کہا قال .

. ثم إن سعداً قال للرسول: يا رسول اللَّه ألا نبني لك عريشاً تكون فيه

ونعد عند رَمَانِيت؟ ثم نلقي عدونا فيان أعزنـا الله وأظهرنـا على عـدونا كـان ذلـك ما أحبينـا، وإن كانت الأخـرى جلست على ركـائبك فلحقت بمن وراءنـا من قـومنا فقـد تخلف عنك أقـوام يا نبي الله مـا نحن بأشـد لك حبـاً منهم ولو ظنوا أنك تلقي حـرباً مـا تخلفوا عنـك يمنعك الله بهم ينـاصحونـك ويجاهـدون معك. قائني عليه الرسول ودعا له بخير وأمر بيناء العريش فبني له.

تراءى الجيشان: فلم يكن بـد من الحرب في صبيحة يـوم الشلاشاء ١٧ رمضان (١٣ مارس سنة ١٦٢٤م) ابتدأت الحرب بالمبارزة - حسب القواعد العربية \_ فخرج من صفوف المشركين ثلاثة: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وابنه الوليـد وأخوه شيبـة فطلبـوا من يخرج اليهم فبـرز لهم ثلاثـة من الأنصـار فقال لهم القرشيون لا حاجـة لنا بكم نـطلب أكفاءنـا من بني عمنا فخـرج لهم حزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعلى بن أبي طالب فكان عبيدة بازاء عتبة وحمزة بازاء شيبة وعملى بازاء الموليد فأما حمزة وعلى فلم يمهملا صاحبيهما أن قتلاهما \_ وأما عبيدة وشيبة فاختلف ضربتين كلاهما أثبت من صاحبه فحمل على وحمزة على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة وهو جريح إلى مفوف المسلمين، ثم بدأ الهجوم بين الصفوف ولم تطل الحرب في ذلك النهار، فإن الهزيمة حلت بصفوف قريش، بعد أن قتل جمع من صناديدهم فيهم أبو جهل بن هشام رأس هذه الفتن كلها وأسر من قريش نحو السبعين وهرب الباقون لما انهت الموقعة أمر عليه السلام بدفن الموق من قريش والمسلمين، وكانت هذه عادته في حروبه، ثم أمر بجمع الغنائم فجمعت ثم أرسل بشيرين إلى أهـل المدينـة يبشرانهم بـالفتح أحـدهمـا ـ وهـو عبـد الله بن رواحة \_ إلى أهل العالية، والآخـر \_ زيد بـن حـارثة \_ إلى أهـل السافلة ثم عـاد عليه السلام إلى المدينة، وفي عـدوته قتـل رجلين من الأسرى أحـدهما النضر بس الحارث، لأنه كان غالباً في عداوة المسلمين بمكة يكثر أذاهم ويعلم القيان الشعر الذي يهجو به المسلمين ليغنين بـه، والثاني عقبـة بن أبي معيط، وهومثله فكان لقتلهم سبب خاص ولم يقتل من الأسرى غيرهما.

ولما أقبل بالأسرى فرقهم بين أصحابه، وقال استوصوا بهم خيراً قال أبو عزيز بن عمير: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدم عداؤهم أو عشاؤهم خصوني بالخبز وأكلوا النمر لوصية رسول الله إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبر إلا نفحني بها قال فاستحى فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر.

ثم استقر رأي رسول الله ﷺ بعد أن استشار أصحابه على قبول الفداء من قريش في الأسرى، وكان بعض الصحابة ، ومنهم عمر وسعد بن معاذ ـ يريدون قتلهم، وكان رأي أبي بكر وأكثر الصحابة لا يريدون ذلك، ويريدون قبهما وذلك كله قبل أن تنزل آية التسال) فرضي عليه السلام رأي أبي بكر، ولما لم يكن ذلك عن أسر من الله خصوصاً أنه لم يسبق لنبي أن أكل شيئاً من الغنائم، فإن موسى عليه السلام كان يحرقها ولا يبقى شيئاً منها لذلك كان هذا القرار سبباً لعتاب الله سبحانه بقوله ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لمولا كتباب من الله سبق لمسكم فيها أخدتم عذاب عظيم، فكلوا عما غنتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم ﴿الله أن يتلطف بهؤلاء لأسرى فقال ﴿يا أبها النبي قبل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلويكم خيراً يؤتكم خيراً عائزة منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴿(؟)

علمت قريش بما كان فأرسلت في فداء أسراها فمن حضر فداؤه أرسل. ومنهم من عليه بغير فداء منهم أبو عزة الجمحي الشاعر بعد أن تعهد أن لا يكون ضد المسلمين بشعره وكان فداء بعض الأسوى الذين يكتبون أن يعلم عشرة من صبيان المدينة الكتابة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الأيات ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية ٧٠.

نزل في هذه الغزوة من القران سورة الأنضال بأسرها وهي السورة الثامنة، وقد بدأت بأمر الأنضال وأنها صارت لله والرسول يقضي فيها الله بما يشاء، ثم قضى فيها بأن الخمس للله وللرسول ولذي القري واليتامي والمساكين الربيل، فالباقي \_ وهو أربعة أخاسها \_ للغاغين. وقد خص عليه السلام سهم ذي القري بيني هاشم والمطلب ابني عبد مناف ولم يعط منه بني نوفيل وعبد شمس، ثم قص في السورة حروج المسلمين إلى هذه الحرب وأنه ثبتهم فيها وأيدهم بالملائكة بشرى لهم ولتطمئن به قلويهم وأنه أوحى إلى الملائكة أن يثبتوا الذين أمنوا. وتكلم فيها عن قريش وما فعلوه من الأذى والفتنة والصد عن سبل الله وتكلم فيها عن السلم والجندوح اليها متى جسح لها أعداء المسلمين وعن أمر الأسرى وغير ذلك من الأحكام.

وأمر هذه الغزوة مما يلفت النظر إلى حال المسلمين وما أودع فيهم من القوة والطمأنينة فإن عددهم كان ٣١٤ رجلًا ليس معهم سوى ثلاثة أفراس وسبعين بعيراً يعتقبونها، وقريش كانت بين التسعمائة والألف وعندهم من العدة ما ليس مع المسلمين، وهؤلاء عرب وأولئك عرب عنصرهم واحد وعند قريش من الغيرة على دينهم والحفيظة على شرفهم مالا يخفى مكانه، ومع كـل هذا ظهـر من رجحان المسلمـين على أعـدائهم ما يستغـرب فإن الحـرب لم تستمر أكثر من نصف نهار قتمل فيها من قمريش نحو السبعين وأسر نحو السبعين، وانهزمت بقيتهم لا تلوي على شيء فلابد لـذلك من سبب آخر غير أمر العدد والعدد، ذلك أن المسلمين كانوا يحاربون وهم واثقون بالظفر، لما أحبرهم به عليه السلام من أن الله وعده إحدى الطائفتين، وقوله: والله لكاني أنظر إلى مصارع القوم. وزادهم اللَّه تثبيتاً حين الموقعة بمــا أيدهم بــه من الملائكة تثبت قلوبهم وتفيض غليهم الـطمأنينـة والثقة، كـانوا يـرون أنفسهم في موقف يدافعون فيه عن أعز شيء في الـوجـود وهـو رسـول الله، الـذي بـين أظهرهم فلا يهم الواحد منهم أن تجين منيته لأنه واثق بما بعدها فهو يعد الشهادة إحدى الحسنيين وكل هذا للمحارب بمثابة إمدادات يراها متوالية الورود.

وقد قبل في هذه الغزوة كثير من الشعر قـاله شعـراء المدينـة وشعراء مكـه ومن أرق ما قبل منه ما قالته قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث:

من صبح خامسة وأنت مسوفق
 ما إن تــزال بهــا النجــاتب تخفق
 جــادت بــواكفهــا وأخــرى تخفق
 أم كيف يسمــع ميت لا ينــطق؟
 ق قــومهـا والفحــل فحـل معــرق
 من الفنى وهــو المغيظ المحنق؟
 بــأعــز مــا يغـلو بــه مــا ينـفقن
 ز وأحقهـم ــ إن كــان عــتق يعــتق
 أ أدرام هــناك تــشــقــق
 أرصف المقيــد وهــو عــان مــوثن

يا راكباً إن الأثيال مظنة أبلغ بها ميستاً بان تحية مني البيك وعبرة مسفوحة هال يسمعني النفر إن ناديت أحمد ولدتك خير نجيبة أو كنت قبابل فدية فاينفقن أورب من أسرت قرابة فالنفر أقرب من أسرت قرابة ظلت سيوف بني أييه تنوشة صبراً يقادة إلى المنية متعباً

فيقــال واللَّه أعلم إن رسول اللَّه ﷺ قــال ــ لما بلغــه هذا الشعــر لو بلغني هذا قبل قتله مننت عليه.

وكان الفراغ من هذه الغزوة في عقب شهر رمضان.

### الكدر:

لم يقم بالمدينة إلا سبع لبـال حتى غزا بنفسـه يربـد بني سليم فبلغ ماه من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث لبال، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وفي مقامه هذا فدى جل أسارى بدر.

### السويق:

كان أبو سفيان حين رجع فل قريش من بدر نذر ألا يمس رأسه مز جنابة حتى يغزو محمداً فخرج في مائتي راكب من قريش ليبر بيمينه حتى ـ كان من المدينة على نحو بريد، ثم خرج من الليل حتى أن يني النضير تحت الليل فأق حي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبي أن يقبله فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم سيد بني النفسير المعاهدين لرسول الله وللمسلمين ففتح له باب وأكرمه وأعلمه أبو سفيان بخبره ثم خسرج في عقب لبلته، حتى أن أصحابه فبعث رجالاً منهم فاتوا ناحية يقال لها العريض فحرقوا نخلها ووجدوا رجلين من الانصار فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين ونبذر بهم الناس فخرج عليه السلام في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعاً وقد فاته أبو سفيان، وسميت بغزوة السويق لكثرة ما طرح المشركون من أزوادهم الني أكثرها السويق حتى يتخففوا للنجاة وقال أبو سفيان عند منصرف لما صنح به سلام بن مشكم:

لحلف فسلم أنسام ولم أنساوم عسل عجسل مني سسلام بن مشكم لافسرحه ـ أبشر بمغنوه مغنسم صدريح لؤي لا شمساطيط جرهم أن سساعيساً من غير خلة معسام

وإن تخسيرت المديسة واحداً سقاني فرواني كميتاً مدامه ولما تولى الجيش قلت ـ ولم أكن تأمر فإن القوم سر وإنه وما كان إلا بعض ليلة راكب

# ذي أمر :

لما رجع عليه البسلام من غزوة السويق أقيام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً منها ثم غزا نبجداً يريد غطفيان فاقيام بنجد صفيراً كله أو قريباً من ذلك و ولم يلق كينداً ثم رجع إلى المدينة فلبث فيهما شهر ربيع الأول كله أو إلا قليباً منه.

### الفرع:

خرج عليه السلام في أواخر ربيح الأول يريىد قريشاً حتى بلغ بحوان وهــو معدن بـالحجاز من نـاحية الفـرع فأقـام بها شهــر ربيع الأخــر ثم رجع ولم يلق كيداً.

### أمر بني قينقاع :

كان بنو قينقاع أول بود نقضوا عهودهم - كما قاله ابن اسحاق عن

عاصم بن عمر بن قتادة \_ وظهر منهم بعد بدر ما كان خافياً من أعدائهم إذ أنهم قالوا له يا محمد لا يغرنك أنك لفيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت فرصة والله لنن حاربناك لعلمن أننا نحن الناس. وقد ابتدأ الشر بينهم وبين المسلمين ظاهراً بحادثة وقعت في سوق بني قينقاع، سببها تعدي رجل من البهود على امرأة من العرب تعدياً معيباً فصاحت مستغيثة فأغائها رجل من المسلمين فقام إلى البهودي فقتله، وقامت البهود على المسلم فقتلوه وبذلك وقع الشر واستحكم العداء بين الفريقين فخرج اليهم رسول الله وحاصرهم في ديارهم خمس عشرة ليلة في آخرها نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة فخرجوا منها إلى أذرعات بالشام وأقاموا فيها:

كان من نتيجة بدر أن قريشاً حذرت طريقها المعتاد فسلكوا طريق المراق. فخرج أبو سفيان ومعه تجار واستأجروا رجلاً من بكر بن واثل يدلهم على الطريق فعلم بذلك عليه السلام وأرسل إليهم زيد بن حارثة فلقيهم على الشردة ـ ماء من مياه نجد ـ فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال، فقدم بالعير على رسول الله ﷺ.

# أمر كعب الأشرف:

كان كعب بن الأشرف يهودياً من طيء، شم من بني نبهان وأمه من بني نبهان وأمه من بني النشول وأمه من بني النشول وأمه من بني النشول وأمه من بني النشول المدينة بانتصاره وقتل من قتل من قريش، قال كعب: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما تيقن الخبر خرج حتى قدم مكة فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي فأنزلته امرأته وأكرمته وجعل يحرض على رسول الله ويقول الأشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصبوا ببدر فقال:

طحنت رحا بدر لمهلك أهله ولمشل بدر تستهل وتندمع قتلت سراة الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن المبلوك تنصرع

ذى بهجة تأوي إليه الضيع حال أثقال يسسود ويسرسع إن ابن الأشــرف ظـل كعبـــأ يجـزع ظلت تسوخ بأهلها وتصدغ أو عاش أعمى مرعشاً لا يسمع خشعوا لقتل أبي الحكيم وجمدعوا ما نال مثل الهلكين وتبع في الناس يبني الصالحات ويجمع يحمى عملي الحسب الكسريم الأروع

كم قد أصيب به من أبيض ماجد طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت وبقهل أقبوام أسر يستخطهم صدقوا فليت الأرض سساعة قتلوا صار الذي أثر الحديث بطعنة نبئت أن بني المغيرة كلهم وأبنا ربيعة عنده ومنبه نست أن الحارث بن هشامهم ليزورويشرب بالجموع وإنما ثم أرجع إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى أذاهم فأرسل لـ عليــه



#### أحد ·

لما أصيب يوم بدر من قريش من أصيب، ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشي عبد اللَّه بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش بمن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوتهم ينوم بدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه، فعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا واجتمعت قريش لحرب المسلمين بأحابيشها ون أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وكمان أبو عزة الجمحي الذي مرّ عليه الرسول ببدر طلب منه صفوان بن أمية أن يخرج معهم فقال له إن محمداً قد منَّ عليَّ فلا أريد أن أظاهر عليه قبال فأعنا بنفسك فلك الله عبلي إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصبهن ما أصاب من عسر ويسر، فخرج أبو عزة يسيمر في تهامة ويدعموهم كنانــة ودعا جبب مطعم غلاماً له حبشياً يقال لـه وحشي يقـذف بحربة ــه قـذت اخبشـــ يخطيء بها فقال له اخرج مع الناس فإن قتلت حمرة عم محمد بعمي طعيمه فأنت عتيق فخرجت قريش بحدها وجدها وأحابيشها رسن تبعها من كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالنظعن التماس الحفيظة وأن لايفررا فنأقبلوا حتي نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة.

لما سمع بهم رسول الله ﷺ وينزولهم استثمار أصحابه أنخرج إليهم أم يقيم في المدينة؟ فقال له عبد الله ابن أبي بن سلول ـ وكان رأساً في الأنصار

إلا أنه كان يضمر نفاقاً ـ نرى أن نقيم بالمدينة وندعهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقـام وإن دخلوا علينا قـاتلناهم فيهـا، وكان ذلـك رأى رسول اللُّه، لكن كـان رأى جمهورهم أن يخـرج إلى العدو فـدخل عليه السلام إلى بيته فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من شــوال(١) حين فــرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد نـدم الناس وقـالوا استكـرهنا رسـول الله ﷺ ولم يكن لنا ذلك، فلما خرج عليهم قـالوا استكـرهناك يـا رسول اللَّه ولم يكن ذلـك لنا فـإن شئت فياقعد فقيال عليه السيلام: ما ينبغي لنبي إذ لبس لأمته أن يضعهما حتى يقاتل فخرج عليه السلام في ألف من الصحابة حتى إذا كان بالشوط انخذل عنه عبد اللَّه ابن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا هنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من قومه وهم أهل نفاق وريب، ومضى رسول الله حتى نـزل الشعب من أحــد في عـدوة الــوادي إلى جبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال لا يقاتلن أحد منكم حتى نـأمـره بالقتال، ثم تعبي عليه السلام القتـال وهو في ٧٠٠ رجـل وأمر عـلى الرمــاة عبد اللَّه بن جبير وقال له انضح الحيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا. أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك، وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير. وتعبت قريش وهم ثلاثة آلاف رجـل ومعهم مائتـا فرس قــد جنبوها. وكان على ميمنة خيلهم خالمد بن الوليمد وعلى ميسرتها عكسرمة بن أبي جهل، وقال أبو سفيان الصحاب اللواء من بني عبد الداريا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بـدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤق الناس من قبـل راياتهم، إذا زالت زالوا فام أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبين فنكفيكموه فهموا به وتواعدوا، وقالوا نحن نسلم إليك لـواءنا ستعلم غـداً إذا التقينا كيف نصبع، وذلك ما أراد أبو سفيان.

التقى الناس ودارت رحى الحرب واشتهر بأعظم عمل فـرسان معلمــون من المسلمين منهم هزة بن عبد المطاب وأبو دجانة سماك بن خـرشة الســاعدي

<sup>(</sup>١) حسب تقويم مختار باشا المصرى كان أول شوال الأحد فالجمعة ١٣ منه (١٩ مارس سنة ٦٢٥).

وعلى بن أبي طالب وغيرهم فأبلي المسلمون بـلاء حسناً فـأنزل الله عليهم نصـره وصدقهم وعده فحسوا عدوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكمانت الهزيمة لا شك فيها إلاأن الرماة لما رأوا المشركين انكشفوا مالوا إلى العسكر وخلوا ظهور المسلمين للعدو فالتفت خيالة المشركين بقيادة خالد بن الوليد حتى جاءتهم من خلفهم وبعضهم مشتغل بأخذ الغنيمة فاختلت صفوفهم وأخذت لواء المشركين عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا به وتراجعوا لما رأوا الخلل في صفوف المسلمين حتى دهشوا، ومما زاد في دهشتهم وأضعف عزائمهم أن رجلًا قتل مصعب بن عمير وأذاع عند قتله أن محمداً قيد قتل فكان هذا الخبر شديداً على أنفس كثير منهم فانكشفوا فأصاب فيهم العدو وكـــان يــوم بنـــلاء وتمحيص حتى خلص العــدو إلى رســـول الله ﷺ وحتى رمى بالحجارة ووقع على شقه فأصيبت رباعيته وشج وجهه وكلمت شفته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته ووقع في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر يقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون فأخذ على بن أبي طالب بيده ورفعه طلحة ابن عبيد الله حتى استوى قبائماً. ولما غشيه القبوم قبام دونه خمسة نفر من الأنصار يردون عنه العدو، ثم قام فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه وقامت في ذلك اليوم أم نسيبة بنت كعب وهي ممن بايـع بيعة العقبـة وكانت في أول النهـار نستى الماء فلها رأت هزيمـة المسلمين انحـازت إلى رسول اللَّه وبـاشرت القتــال وصارت تذب عنـه بالسيف وتــرمي عن القوس وجــرحت في ذلك اليــوم جرحــاً شديداً. وقد امتاز جماعة من الأنصار والمهاجرين بوقـوفهم دون رسول الله ﷺ منهم أبو دجانـة وكان النبـل يقع في ظهـره وهو منحن عـلى رسول اللَّه حتى كـثر فيه النبل ومنهم سعد بن أبي وقاص وكان رامياً ومنهم عبد الرحمن بن عوف.

كان بعض المسلمين ترك الموقعة لظنه قتل الرسول حتى عرفه كعب بن مالك أحد الانصار فنادى بأعلى صونه: يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله فناشار عليه السلام أن أنصت ولما علم بذلك بعض من انهزم عادوا إليه ونهض معهم نحو الشعب معه كبار أصحابه وذور الأثر الصالح في هسذه الموقعة فلها أسند ظهره إلى الشعب أقبل أبي بن خلف وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا فتناول عليه السلام الحربة من الحرث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدادًا منها عن فرسه مراراً وخدش في عنقه فاحتفن الدم وكان ذلك سبباً لموته وهو عمائد إلى مكة وهو الرجل الوحيد الذي قتل بيده عليه السلام.

ولما انتهى إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى مالا درقته ماء من المهراس فجاء به إلى الرسول ليشرب منه فوجد له ريحاً فعافه فلم يشرب منه فغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه. وبينا هو بالشعب ومعه أولئك النفر من أصحابه يمعونه إذ علت عالية من قريش الجبل فذهب إليهم من المسلمين من أنزلهم عنه.

يظهر أن قريشاً رأت بما فعلت أنها قد شفت أنفسها مما تجد من عار بلدر وفاتحت به وعولت على الاصراف فصعد أبو سفيان ربوة ونادى بأعلى صوته وبحيث يسمعه من في الشعب \_ وقال أنعمت فقال: إن الحرب سجال يوم بيوم بدر، أعل هبل، فقال عليه السلام قم يا عمر فأجبه فقل الله أعلى وأجل لا سواء: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فلما سمع أبو سفيان صوت عمر قال له هلم إلى يا عمر، فقال له الرسول الته فانظر ما شأنه فجاءه فقال له الرسول الته فانظر ما شأنه فجاءه فقال له إلى مناه أنه يا عمر أقتلنا عمداً؟ قال عمر اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الأن، قال أنت أصدق عندي من ابن قمتة وأبر ثم نادى أبو سفيان إنه نادى إن موعدكم بدر للعام المقبل فأمر عليه السلام من يقول له نعم هو بيننا نادى إن موعدكم بدر للعام المقبل فأمر عليه السلام من يقول له نعم هو بيننا أبريون المنون المن يتم الرسول على بن أبي طالب فقال أخرج في ألم القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الحيل وامتطوا المؤلم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الحيل وامتطوا الإبل فانهم يريدون المدينة، م

أثرهم فرآهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة .

فرغ المسلمون إلى قتلاهم فدفنوها، وكـان منهم حمزة بن عبـد المطلب قتله وحشي ومثلت به هند بنت عتبة زوج أبي سفيان.

ثم انصرف عليه السلام راجعاً إلى المدينة فلقيته في الطريق حمنة بنت جحش فنعى إليها أخاها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعى لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال عليه السلام إن زوج المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبتها على أخيها وخالها وصياحها على زوجها، ومر بامرأة من بني دينار من الأنصار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها فلها نعوا لها قالت فها فعل رسول الله؟ قالوا خيراً با أم فلان هو بحمد الله كها تحبين قالت أوفيه حتى أنظر إليه؟ فأشر لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل - تريد صغيرة.

في غد ذلك اليرم وهو يوم الأحد ١٦ شوال أو ١٥ منه أذن مؤذن رسول الله أنه يطلب العدو، وأذن مؤذن ان لا يخرج معنا إلا من حضر يومنا بالأمس وإغا فعل ذلك ليرهب قريشاً وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يبوهنهم عن عدوهم خرجوا عليه مع عليه من التعب والجسراح حتى بلغوا حسراء الأسد \_ وهي من المدينة على ثمانية أميال فأقام بها الاثنين والشلائاء والأربعاء وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح للمسلمين بتهامة صفقهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بها ومعبد يموشد مشرك ، فقال: يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في يومشد مشرك ، فقال: يا عحمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم ثم تركه بحصواء الأسد وسارحي لفي أبا سفيان وأصحابه بالروحاء وقد اجمعوا الرجعة فانهم قد

بعضهم لبعض أصبنا أحد أصحابه وأشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستاصلهم لنكون على بقيتهم فلنفرغن منهم فلها رأى أبو سفيان معبداً قال له ما وراءك يا معبد؟ قال محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط يتحرقون عليكم تحرقاً قد اجتمع معه من كان تخلف عند في يومكم وندموا على ما ضبعوا فيهم من الحتى عليكم - شيء لم أر مثله قط قال ويجك ما تقول والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الحيل فئي ذلك أبا سفيان ومن معه.

والذي اعترض به القرشيون على أنفسهم يبرد بخاطر كل إنسان حينها بجر بتلك الموقعة فقد كان هم النصر في نهاية اليوم بأحد وقتلوا كثيراً من المسنمين، وانهزم عنهم كثير ثم علموا أن البرسول بالشعب هو وجمع قليل من الحماة يدافعون عنه ومع ذلك ثم تخطر بباهم أن يتمموا هذا الانتصار بالوقوف عليهم، ثم لما ظهر هم النصر وانصرفوا عن أحد لم يعرجوا على المدينة ليقال إن النصر قد تم لهم. لم يفعلوا هذا ولا ذلك حتى إذا كانوا على نحو يوسين من المدينة خطر لهم خاطر الرجوع.

والظاهر أن القسوم كان عندهم شيء من الحذر لأنهم كانوا يعلمون أن كثيراً من الأنصار تخلف عنه يعلمدينة خافوا أن يعلم المتخلفون أن إخوانهم اصيبوا فيسرعوا إلى نجدتهم فيكون ما تكره تريش فاكتفوا بما أصابوا من الدماء التي رأوها سائلة في وادي أحد، وكانت القتل تقرب من قتلاهم في يوم بدر، فاشتفت أنفسهم، وهذا كل ما كانوا يبريدون وعما يدل على ذلك أن أبا سفيان كان يريد أن يعرج على المدينة عقب انصرافه من أحد، فقال له صفوان بن أمية بن خلف، لا تفعلوا، فإن القوم فد حاربوا وقد خشينا أن يكون لهم فتال غير الذي كان، فارجعوا، فرجعوا،

وعشد انصراف البرسول من حمراء الاشد ظفير بأبي عنزة الجمحي

الذي من عليه بعد بدر، فقال له أقلق يا محمد فقال عليه السلام، والله لا تحسح عارضيك بمكة بعدها تقول خدعت محمداً مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ثم أمر بضرب عنقه. والذين استشهدوا باحد من المسلمين ٧٠ رجلاً أربعة من المهاجبرين وباقيهم من الأنصار، والذين قتلوا من المشركين ٢٢ رجلاً.

أنزل الله في هذا اليوم ستين آية من القرآن في سورة آل عمران، وهي السورة الثالثة من أول قوله تعالى ﴿وإذ غدوت من أهلك تبوي، المؤمنين مقاصد للقتال والله سميع عليم ﴾(٢) إلى قوله... ﴿فأمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ﴾(٢).

وقد جعت هذه الايات أموراً: (١) أجل تعزية لهم على ما أصابهم يوم أحد (٢) أن صفة الصبر وعلو النفس لا يتين أشرهما إلا عند النكبات (٣) توبيخ لهم - بألطف إشارة - على ما كان من ضعفهم حينا أشيع أن محمداً قتل (٤) بيان الأسباب الحقيقية لما كان يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذا تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحيون (٣) وكل هذه متى حصل أمر منها في جيش فقد النظام والروح التي بها يستحق الظفر، وهي الفشل والتنازع والعصيان (٥) ما كان منهم حين الانصراف عن الموقعة وكيف كان يدعوهم الى الثبات والصبر (٦) التنديد بجماعة المنافقين الذين أكثروا من غمز المسلمين والشماتة بهم (٧) إعلان العفو عن المهزمين ﴿إن المذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استرفهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عقا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴿(١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٢١. (٣) سورة أل عمران: الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>Y) سورة آل عمران: الآية ١٧٩. (٤) أورة آل عمران: الآية ١٥٥.

(A) الثناء على شهداء الموقعة والإخبار أنهم ﴿أحباء عند ربهم ير زون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون باللذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين﴾(١ وأخيراً أشار إلى ما كان من خروجهم ثماني يوم أحد بعد أن أصابهم القرح ووعد اللذين أحسنوا منهم واتقوا أجراً عظياً.

وقيد قيل في هيذه الموقعة كثير من الشعير العيربي، قبالته قبريش والمسلمون: نقله ابن هشام في سيرته.

# يوم الرجيع:

قدم على رسول الله على بعد أحد رهط من عضل والفارة وهما بطان من خزيمة بن مدركة فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاماً فلو أرسلت معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في ديننا ويقرئوننا القرآن ويعلموننا الإسلام فبعث معهم سنة من أصحابه أميرهم مرثية بن أبي مرشد المغنوي فخرجوا معهم حتى إذا كانوا بالرجيع غسدروا بهم من ناستصرخوا عليهم هذيلاً فلم يرع القوم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم هذيلاً فلم يرع القوم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم هذيلاً والم تعلق ولكن ناسيونهم لققالت هم هذيل إنا لا نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة منه مقالوا أو منه الله وميثاقه أن لا نغدر بكم فلم يقبل هذا القول ثلاثة منهم مقالوا وأجاب إلى العهد الثلاثة الأخرون فقسل أحدهم بالطريق والأخران بيعاً يمكة فقتلا هناك وقال أبو سفيان لاحدهم وهر زيد بن الدئنة، حين قدم ليضرب عنقه وأنك في زيد، أقب أو والله لا أحد أن عمداً الآن في مكانك يضرب عنقه وأنك في أملك، قال والله لا أحد أن عمداً الآن في مكانك يضرب عنقه وأنك في أملك، قال والله لا أحد أن عمداً الآن في مكانك الله الذي هو فيه تصيه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الايات: ١٦٩-١٧١.

شوكة تؤذيه وإني جالس في أهـلي فيقول أبــو سفيان مــا رأيت من الناسر أحداً يجــ أحداً كحــ أصحاب محمد محمداً.

### حديث بئر معونة:

قدم على رسول الله على في صفر من السنة الرابعة أبو براء عامر ابن مالك الملقب علاعب الأسنة العامري فعرض الرسول عليه الاسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال يا محمد لو بعثت رجالًا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجببوا لك، فقال عليه السلام إنى أخشى عليهم أهل نجد: فقال أبو براء أنا لهم جار فابعثهم فليدعوا الناس إلى أموك فبعث عليه السلام أربعين رجلًا عليهم المنذر ابن عمرو الساعدي فخرجها حتى نزلها بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلها نزلوها بعثوا أحدهم بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل فلم جاءه الكتاب لم ينظر فيه حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يخفروا جنوار أبي براء فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم: عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك فخرج بهم حتى غشوا القوم في رحالهم فلها رآهم المسلمون أخذوا سيوفهم فقاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم ما عدا رجلين: عمرو بن أمية الضمري لأنه كان في الرحال وكعب بن زيد فانه ترك بالمعركة جريحاً قيد ظن موته فارتث من بين القتلي وقيد كان عمرو أسر لما ذهب يثفقد القوم ثم أطلقه عامر بن الطفيل فعاد إلى المدينة وبينها هو عائد قابله رجلان من بني عامر فاغتالهما وكان معهما عقد من رسول الله لم يعلم به عمرو.

فلماً وصل إلى المدينة وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر القوم والقنيلين قال هذا عمل أبي براء قد كنت لهذا كارهماً متخوفاً ثم قال لعمر و، لقد قتلت قنيلين لاديتها.







اجلاء بني النضير ذات الرقاع ـ بدر الآخرة الخندق وقريظة ـ بني المصطلق

# اجلاء بني النضير :

خرج عليه السلام إلى بني النضير يستمينهم في أمر ذينك القتيلين اللذين قتلها عمرو بين أمية وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف فلها جاءهم وطلب منهم المعاونة قالوا نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على مشل حال هذه (وكان جالساً إلى جنب جدار من نيوتهم) فمن رجل يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريجنا منه فانتدب لذلك أحدهم فصعد ليلقي الصخرة كما قال، ورسول الله في نفر من أصحابه، فجاءه الوحي بما عزم عليه القوم فقام وخرج راجعاً إلى المدينة وأخير أصحابه الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغدر به وأمر بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة كا فتحصوا منه في الحصون فأمر بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يا عمد قبد كنت تنهي عن الفساد وتعيب عبل من صنعه فيها بنال قبطع النخيل وتحريقها.

أرسل جاعة من منافقي أهل المدينة إلى بني النفسير أن أثبتوا وتمنعوا فإنا لن تسلمكم، إن قوتلم قباتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنيا معكم. فتسريصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا واشتسد يهم الخسوف فيطلبوا أن يجلوا ويكف عن دمائهم عبل أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة فرضى الرسول بمناطلبوه فياحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل وخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام.

ونزل في أمر بني النفسير من القرآن سبورة الخشر وهي السورة الستون من القرآن فقص فيها الحادثة وما كنان من المنافقين الذين راسلوا بني النفسير ثم عين حكم الأموال التي تركوها وسماها فيشا وجعل أمرها لرسول الله يضعها حيث أمره الله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ١٠٠٥م عدر المسلمين على ما فعلوه من قطع بعض نخيلهم بأنه لم يكن المقصود منه الفساد، وإنما كان باذن الله ليضعف به أمر العدو ثم أمر المسلمين بالتقوى وأن تنظر النفس ما قدمت لند.

# ذات الرقاع:

خرج عليه السلام من المدينة في جمادي الأولى من سنة ٤ يريد بني محارب وثعلبة من غطفان حتى إذا نزل نخلاً لقي بها جمعاً عظهاً من غطفان فتقارب الناس ولم يكن حرب وقد خاف بعضهم بعضاً حتى صلى الرسول بأصحابه صلاة الخوف ثم انصرف بالناس.

## بدر الأخرة:

جاء شعبان من السنة الرابعة وفيه سوق بدر وهي مواحد أي سفيان فخرج عليه السلام بأصحابه حتى نزل بدراً وأقام ينتنظر أبا سفيان. أما هذا فانه خرج بقريش حتى بلغ جمنة أو عسفان ثم بدا له فقال أيا الناس إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا فرجع الناس، وكان ذلك عا أخذه الناس على أبي سفيان لعدم وفائه ولكتما الحروب ولقاء الموت تحمل الناس كليراً على ما يكرهون.

<sup>. (</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٤١ . .

#### الخندق:

خرج نفر من اليهود ثم من بني النفير الذين أجلاهم رسول الله إلى خيبر ومعهم جاعة من بني واثل حتى قدموا مكة على قريش فدعوهم الى حرب رسول الله وقالوا إنها سنكون معكم حتى نستأصله فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتباب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن وعمد أفديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أول بالحق منه فنر ذلك قريشاً ونشطوا لما دعوهم إليه فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ثم خرج أولئك النفر حتى أبوا غطفان فدعوهم الى مثل ما دعوا إليه قريشاً وأخيروهم أنهم سيكونون معهم فاعرهم أبو سفيان بن خرب وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن في بني فزارة والحرث بن عنوف في بني مرة ومسعر بن دخيلة في بني أشجع بن أريث.

لما سمع رسول الله بما اجتمعت عليه قريش وأحزابها ضرب الخدق على المدينة باشارة سلمان الفارسي وقاسى المسلمون في حقره متاعب شديدة وما زالوا حتى أحكموه ثم جاءت قريش ومن معها حتى نزلوا بمجمع الأسبال من دومه بين الحوف وزغابة في عشرة آلاف وجاءت غطفان حتى نزلوا بذنب نعمي إلى جانب أحد، وخرج رسول الله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلم في تنلاف آلاف من المسلمين وضرب هنالك عسكره والخيدق بينه وبين العدو وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام.

خرج حيى بن أخطب النضيري حتى إلى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريطة وصاحب عقدهم وغهدهم وكنان عاقد رسول الله وعاهده على أن ينصره إذا أصابته حرب كيا تقدم فضرب عليه حي الباب فأغلقه دونه فيا زال يكلمه حتى فتح له بابه ثم قال، إن قد

جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلهم بذنب نعمى وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يسرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه فقال له كعب جئتني والله بـذل الدهـر وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبـرق وليس فيه شيء ويحـك يا حيى فـإنى لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء فلم يزل حيى بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى نقض كعب بن أسد عهده وبرىء نما كان بينه وبين المسلمين فلم انتهى الخبر إلى الرسول وإلى المسلمين بعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ليعلما له خبىر بني قريظة وكان أمرهم يهمه أكثر مما يهمه أمر قريش وغطفان لأن هؤلاء في بلده والخيانة منهم تؤثر كثيراً في مركز جيشه، فلما انتهى السعدان إلى بني قريظة وجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم نالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد؟ فشاتمهم سعمد بن معاذ، وكان رجلًا فيه حدة، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم في بيننا وبينهم أربي من المشاتمة ثم جاء السعدان إلى رسول الله وأعلماه بما عليه القوم فعظم عند ذلك البلاء عند المسلمين واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المسلمون كل ظن ونجم النفاق من بعض المنافقين.

أقيام المسلمون عبل ذلك الحيال بضماً وعشرين ليلة لم يكن بينهم حرب إلا المراصاة بالنبل والحصار، ولما اشتد بالناس البلاء رأى عليه السلام أن يفعل أمراً يفرق به كلمة الاحتزاب فبعث الى عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري وهما قائدا غطفان فراوضها أن يعطيها ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفا بجيوش غطفان فقبلا ولكنه قبل أن يبرم الأمر أرسل إلى السعدين، صعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيها رأى فقالا يا رسول الله أمراً تحبه فنضعه، أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا قال بل

شيء أصنعه لكم فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا نحن وهولاء القوم على الشرك وعبادة الأوشان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يصاف إلى المسرة الأقرى أو يبعاً أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجة والله ما نعطيهم الا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال عليه السلام أنت وذاك فرجع رئيسا غطفان واستمر الأمر كما كان وقد استفرت النعرة بعض الشبان من قويش فاقتحموا الخندق بأفراسهم فعنهم من وقع فيه واندق عنقه ومنهم من برز له شجعان من المسلمين فقتلوه ومنهم من ور

جاء ذات يوم نعيم بن مسعود الأشجعي فقال يا رسول الله إن أسلمت ولم يعلم قومي باسلامي فمرني بما شئت فقال له عليه السلام: إنما أنت رجل واحمد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة فخرج نِنعيم حتى أت بني قريظة وكان لهم نديمًا في الجاهليـة فقال يــا بني قريـظّة قد علمتم ودي إياكم وخاصة ما بين وبينكم وإن قريشاً ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأهلهم ونساؤهم بغيره فإن رأوا نهزة أصابوهما وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم بـه إن خلا بكم فـلا تقاتلوا مـع القوم حتى تـأخذوا رهنــأ من أشرافهم يكونون بأيديكم! قالوا: لقد أشرت بالرأي، ثم حرج حتى أتى قـريشاً فقــال لأبي سفيان بن حـرب ــ ومن معه من رجــال قريش أ ـ قـد عرفتم ودي لكم وفراقي لمحمد وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عـلي رحقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم \_ إن معشر يهود قلد ندموا على ما صنعوا فيها بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قـد ندمنـا على مـا فعلنا فهـل: يرضيك أن نأخذ لـك من القبيلتين قريش وغطفان رجالًا من أشرافهم!

فنعطيهم لك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم فإن طلبت منكم يسوداً أحداً من أشرافكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلًا واحداً ثم جاء غطفان فلعب بعقوض عثل ذلك.

نلها كانت ليلة السبت من شوال سنة ٥ أوسلت قريش وغطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من القبيلتين فقالوا لهم، إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز عمداً فقالوا لهم: إن غداً السبت وهو يوم لا نفعل فيه شيئاً ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل عصداً من رجالكم يكونون بايدينا ثقة لنا فلها رجع عركمة ومن معه بتلك الرسالة تأكدت قريش ندفع إليكم أحداً من رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فأخرجوا فتأكدت قريظة: إنا والله لا فتأكدت قريظة عينشد عما القتال حتى نناجزوا الرهائن فأبوا عليهم ودب حينشذ إلى القلوب القشل والرعب وهما كافيان لخذلان أعظم جند وصادف أن جاءتهم ريح في ليلة شاتية باردة شديدة البرد فجعلت تكفيء قدورهم وتطرح آنيتهم.

لما علم عليه السلام بما حصل بين الأخراب من الخلاف أرسل حديقة بن اليمان ليعلم له خبر القرم فجاء معسكرهم في ذلك الليل فإذا أبو سفيان يقول لهم لينظر امرؤ من جليسه قال حديقة فأخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبي فقلت له من أنت؟ فقال أنا فلان بن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخنب وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الربح ما ترون ما تنظمتن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فاني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث ما أطلق عقاله إلا وهو قائم فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث ما أطلق عقاله إلا وهو قائم

فتبعته قريش وسمعت غطفان بما كان فانشمروا راجعين إلى بلادهم.

وبذلك أزيحت هذه الغمة الثقيلة التي علمتهم كيف يخندقون على ديارهم إذا جاءهم عدد أكثر منهم عدداً فكان يوم أحد كنان درساً لهم استفادوا منه الأنباة في ملاقاة الأعداء الذين اعتدوا عليهم وعرفواً أن من عاقدوهم من بني قريطة لا عهد لهم ولا رادع عام استكن في أنفسهم من العداء الشديد فلم يكن هناك بد من جزائهم جزاء شديداً يناسب ذلك الجرم القظيم.

لذلك أمر عليه السلام - بعد انصراف الأحزاب، أن يتوجه المسلمون إلى بني قريطة ليعاقبوهم عقوبة الخائن الغادر فذهب المسلمون اليهم وحاصروهم خساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقدف في قلوبهم الرعب فتلوا على حكم سعد بن معاذ حليفهم فحكم عليهم حكماً يناسب جرمهم وهو قتل مقاتلهم فنفذ الحكم فيهم وكان الأوس يريدون من سعد أن يحكم فيهم بما حكم به عبد الله بن أبي في مواليه من قينقاع باجلائهم فلم يرض.

ومن الغريب أن إخوانهم بالشام في هـذه الأونة كـانت تـدور عليهم تلك الكـأس المرة من يـد هرقـل بعد هـرقـل من جـراء مـا فعلوه بنصـاري الشـام حينـا كـان الـظفـر لفـارس فكـانـوا في الجهتين أعـداء للطرفين.

ذكر الله قصة الأخزاب في سورة سميت باسمهم وهي السورة الثانة والشلائون وأوضا قوله تعالى ﴿يا أيها اللذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً \*إذجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذا زاخت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله المظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾(١) والذين كانوا من

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآيات ٩ - ١١.

فوقهم بنو قريطة والذين كانوا أسفل منهم قريش وغطفنان، ثم بين حال حال المنافقين ومثل ما كانوا عليه من الخوف أحسن غثيل ثم بين حال المؤمنين حينها رأوا الاحزاب ﴿وللا رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدننا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إياناً وتسليلًه(۱) ثم ذكر أمر بني قريطة الذين ظاهروا الاحزاب في عدوانهم والآية تدل على أن القتل لم يعمهم ﴿وأتنول الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقائف في قلوبهم السرعب فعريقاً القتلون وتأسرون فريقاً (۱).

واستشهد من المسلمين يدوم الخندق سنة نفر منهم سعد بن معاذ أصابه سهم في ذراعه فقطع أكحله وقد مات بعد حكمه على بني قريظة وقتل من المشركين ثلاثة نفر.

بعد الانصراف من الأحزاب انضم إلى صفوف المسلمين قائدان عظيمان من قواد قريش وهما عصرو بن العاص السهمي وخالد بن الوليد المخزومي وذلك يدل على أن الحرب قد شرعت تضع أوزارها بين الفريقين وقد كان ذلك فانه لم تحصل مواقف مهمة بين الفريقين بعد ذلك.

# بني لحيان :

أقام عليه السلام بالمدينة - بعد الخندق - إلى جمادي الأولى سنة ت وفيه خرج إلى بني لحيان يطالب بدم أصحاب الرجيع فسار حتى نزل بغران وهو واد بين أمج وعمضان ينزله بنو لحيان فوجمدهم حذروا وتفرقوا وتمنعوا في رؤوس الجبال فعاد إلى المدينة.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآية ٢٦.

## ذي قرد:

لم يقم بالمدينة إلا ليالي قالائل حتى أغار عبينة بن حصن - في على من غطفان - على لقاح لرسول الله بالغابة وفيها رجل من غفار وامرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة فنذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي فاشرف في ناحية سلع وصرخ واصباحاه ثم خرج يشتد في أثر القوم وكان رامياً بجيداً فصار يرميهم بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع فإذا انعطفت عليه الخيل انطلق هارباً ثم يعود فيفعل كما كان يفعل وكان قصده أن يؤخرهم ريشا يلحقهم جند المدينة ، بلغ رسول الله على صباح ابن الأكوع فصرخ المدينة الفنزع الفزع فترامت إليه الخيول فلها اجتمعوا أمر عليهم سعد بن زيد وقال له اخرج في أثر القوم حتى الحقهم رسول الله على واستنقذوا منهم بعض اللقاح فناوشوهم حتى لحقهم رسول الله على واستنقذوا منهم بعض اللقاح وهربت غطفان بالباقي وأنام المسلمون بذي قرد يوماً وليلة ثم عادوا قافلين إلى المدينة وقتل منهم رجل واحد.

# بنو المصطلق:

أقام عليه السلام بالمدينة إلى شعبان وفيه خرج يريد بني المصطلق وهم بطن من خزاعة وكان بلغه أنهم يجتمعون له وقائدهم الحارث بن ضرار فلها سمع عليه الصلاة والسلام بهم خرج اليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلي الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا فانهزمت خزاعة وحاز المسلمون أموالهم وأبناءهم ونساءهم فقسم السبي في المسلمين وفيه جويزية بنت الحارث رئيس القوم.

ويظهر أنه عليه السلام كان يميل للمن على السبي وإطلافه فتزوج جويىرية بنت المرئيس فخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 纖 تزوج جويىرية بنت الحارث فقال الناس أصهار رسول الله وأرسلوا ما بأيديهم. قالت عائشة فلقد أعتق بتزوجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فيا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها.

### الحديبية:

إقام عليه السلام بالمدينة إلى ذي القعدة من سنة ٦ وفيه حرج يريد مكة معتمراً لا يريد حرباً وساق معه الهدى وأجرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلموا أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له وكان قد اراه الله في منامه أنه هو وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين، فسار يهم حتى بلغ الحديبية وكانت قريش قد سمعت بمسيره إلى مكة فاهموا للذوذ عنها.

ولما اطمأن به المقام جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة يسألونه عن سبب مجيئه؟ فأجابهم أنه لم يأت يسريد حسرباً وإنما جاء زائراً للبيت معظماً له فرجعوا إلى قريش وأعلموهم بذلك فاتهمتهم قريش وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء لا يريد قتالًا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ ولا تتحدث بذلك عنا العرب !! ثم بعشوا إليه رسولًا آخر من بني عامر فأخبره عليه السلام بمثل ما أخبر به بديلاً ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش فلما رآه عليه السلام قال هـذا من قوم يتألمون فابعثوا الهـدى في وجهه حتى يـراه فلما رأى الهدى يسيـل عليه من عـرض الوادي رجع إلى قريش ولم يصـل إلى رسول الله 数 إعظاماً لما رأى فقال لهم ذلك فقالوا اجلس فانحا أنت أعرابي لا علم لك، فغضب الحليس عند ذلك وقال يا معشر قريش ما على هذا حالفناكم أيصد غن البيت من جاء معظمًا له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء لـه أو لننفرن بـالأحابيش نفـرة رجل واحد فقالوا له مه \_ كف عنا يا حليس حتى نأخمذ لأنفسنا ما نرضى بــه ثم بعثوا لـه عــروة بن مسعـود الثقفي وأمــه سبيعـة بنت عبــد شمس فخرج حتى جاءه وقال له يا محمد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم

إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً، وأيم الله لكاني بهؤلاء قد انكشفوا عنك ولما كانت هذه الكلمة شديدة لا يحتملها المسلمون نال منه أبو بكر، ثم كلمه عليه السلام بما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً وقد هال عروة ما رآه من شدة احترام المسلمين لرسول الله هو وعيتهم له فرجع إلى قريش وقال لهم يا معشر قريش قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وإن والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مشل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً فالرأي رأيكم.

دما رسول الله على . يعد ذلك عصر بن الخطاب ليسرسله إلى قريش حتى يبلغهم عنه ما جاء من أجله فقال عمر يا رسول الله إني المحاف قريشاً على نفسي وليس بحكة من بني عدي أحد يمنغي وقد عرفت قريش عداوي فا وغلطتي عليها ولكنني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان فدعا عليه السلام عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً ضذا البيت أمية حين دخيل مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص بن أمية حين دخيل مكة فعمله بين يديه، ثم أجاره حتى يبلع البرسالة فبلغها ثم قالوا له أن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال ما كنت بين المسلمين أن عثمان قتل، فلم بلغت تلك الإنهاعة وسول الله قال: لا نبرح حتى نتاجز القوم، ثم دعا أصحابه إلى البيعة فبايعوه بيعة الرضوان - تحت الشجرة - على أن لا يفروا، ثم تبين بعد ذلك بطلان الإشاعة.

بعثت قريش بعد ذلـك سهيل بن عمـرو العامـري وقالـوا له اثت. محمداً فصا-نه ولا يكن في صلحه إلا أن يـرجع عنــا.عامـه هذا فـوالله لا لاتتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدأ: فأتاه سهيل بن عمرو، فلم رآه عليه السلام قبال أراد القوم الصلح حين بعشوا هذا الرجل فجاء سهيل وتكلم مع الرسول في أمر الصلح واتفقا على قواعده وهي هذه

- (١) أن الرسول يرجع من عامه فبلا يدخل مكة. وإذا كنان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثاً معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب بعد أن تخرج منها قريش:
- (۲) وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يامن فيهن الناس
   ويكف بعضهم عن بعض:
- (٣) من أق محمداً من قريش من غير إذن وليه رده عليهم ومن
   جاء قريشاً من مع محمد لم يرد عليه.
- (٤) من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه:

ثم دعا علياً ليكتب الكتاب بذلك فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل:

اكتب باسمك اللهم فأمره عليه السلام بذلك ثم أصلى هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال عليه السلام، أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ولما كتبت الصحيفة دخلت خراعة في عهد رسول الله ﷺ. ودخلت بنو بكر في عهد قريش.

وبينا الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو برسف في قيوده قد انفلت إلى المسلمين فلما رأى سهيل ابنه قمام إليه وأخذ يتلابيبه وقال يا محمد قد لجت بضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت وأبو جندل ينادي يـا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ولم تكن هناك حيلة إلا أن يرد أبـو جندل ـ عمـلاً بوثيقة الصلح ـ وعملاً بالآية الكريمة ﴿وإن استنصروكم في المدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾(١)

كانت حال بعض المسلمين عندما انتهى الصلح شديدة لما رأوه من رجوعهم دون أن يطوفوا بالبيت، وقد كانوا لا يشكون في ذلك لمكان رؤياً رسول الله ﷺ، ثم لما رأوه من هذه الشروط التي رضيها عليه السلام وظن بعضهم أنها لا تليق بالمسلمين حتى أن عصر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بل، قال أولسوا بالمشركين؟ قال بل، قال أولسوا بالمشركين؟ قال بل، قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني.

لم يبق بعد ذلك إلا أن يتحلل المسلميون من عمرتهم بنحر الهدى وحلق البرؤوس أو تقصيرها فنحر عليه السلام وحلق فتسوائبوا إلى هديهم ينحرون ثم حلقوا رؤوسهم وأنزل الله في هذه الحادثة سورة الفتح بأسرها.

وقد سميت في أولها هذه الحادثة فتحاً مبيناً وذلك واضح فإن الناس أمن بعضهم بعضاً بسببها وأمن طريق الدعوة التي ما كانت كل هذه الحروب إلا لتامينها فتفرغ عليه السلام لمكاتبة الملوك ورؤساء الغشائر يلذهب رسله ويؤوبون وهم آمنون من شر قريش ومن شر حلفائهم والذي ضحى في نيل ذلك إنما هو شيء قليسل جداً ولكن الناس لا يصبرون - ثم ذكر في السورة البيعة فجعل الذين يبايعونه انحا يبايعون الله ووعد الموفي وأوعد الناكث، ثم تكلم عن أمر الأعراب

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: الآية ٧٢.

الذين تخلفوا عنه حينها خرج إلى الحديبية وأبان ما سيعتذرون به ووبخهم على ما فعلوا لأنه لم يقبل اعتسذارهم ثم أعلن رضاه عن أصحاب بيعة الشجرة، ثم بين للناس الأسباب التي من أجلها امتنع الرسول عن الحرب ـ ثم تكلم عن رؤيا رسول الله فقال ولقد صدق الله رسوله البرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين علقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴿ () ثم ختم السورة بوصف أصحاب رسول الله ﴿ وقتيلهم أحسن عميل.

بهذه الهدنة أمن المسلمون ثير قريش وصارت لهم الحرية يسينرون حيث شباءوا إلا أنهم كان لهم عدو بالقرب منهم يشربص بهم المدواشر وذلك العدو هم أهل خيير اللذين لا ينسون مبا حل بهم وبالخوانهم فضم عليه السلام على المسير إليهم والاستراحة منهم.

فخرج في عرم السنة السابعة حتى حل بساحتهم ونازل حصونها وصالح وصار يفتحها منهم حصناً حتى جاء على آخرها وصالح أهلها على أن يبقوا فيها ويدفعوا نصف ما يخرج من أرضهم وإذا شاء المسلمون أخرجوهم وبعد أن انتهى من خيبر ذهب إلى وادي القرى فحاصر أهله ليالي ثم عاد إلى المدينة بعد أن صالحه أهل فدك على مثل صلح أهل خيبر.

وفي يبوم فتح خيبر قدم على رسول الله صلى الله عليه وضل آله وسلم من الحبشة بقية من كان يها من المهاجرين، وفي مقدمتهم جعفر ابن أبي طالب وكان قدومهم على أثر بعث الرسول الى النجاشي عصرو ابن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه فأرسلهم النجاشي على سركين وكانوا ستة عشر رجالاً معهم من بقي من نسالهم وأولادهم وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية ٢٧.

ولما حال الحول على عمرة الحديبية خرج عليه السلام بأصحابه الذين صدوا في العامل الماضي ليقضوا تلك العمرة التي فاتنهم حسب عهد الحديبية فوصل إليها في ذي القعدة من السنة السابعة وحينشذ خرج منها أهل مكة ودخلها المسلمون، وكانت قريش تتحدث أن أصحاب عمد في جهد وشدة ووقفوا أمام دار الندوة مصطفين ينظرون حال المسلمين فلها دخل عليه السلام المسجد اضطبع بردائيه وأخرج عضده اليمني وقال رحم الله أصرواً أراهم اليوم قوة من نفسه ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحاب معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مثى حتى يستلم الحجر الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أطرال ومثى سائرها.

ثم أقام عليه السلام بمكة ثلاثاً ثم انصرف إلى المدينة في ذي الحجة.

# مؤتة :

كسان من ضمن رمسل النبي عليه السلام الحسارث بن عمسر الأدي، وكان رسولاً إلى هرقل فقتله شرحبيل بن عمسر و الغساني فكان ذلك شديداً على رسول الله فجهز تلك السيرية للقصياص عمن قتله وكان عدتها ثلاثة آلاف نفر وكان رئيس السرية زيد بن حارثة وقال لهم عليه السلام إن قتل زيد فرئيسكم جعفر بن أي طالب فإن أصيب فرئيسكم عبد الله بن رواحة فيلغ النساس أن هرقس أكد نبزل مسارب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم وانضم إليهم من عرب الشام مثلهم في أقام المسلمون ليلتين في معان ثم شجعوا أنفشهم على الهجوم على ذلك

<sup>(</sup>١) في تاريخ هوقل أنه قدم أورشليم ٣٦٩ ميلادية بعد انتصاره على القرس ليشكر الله على ما قيضه له من التصر ورد اختية المقدسة التي كان الفرس قيد استلبوهما وطرد اليهبود من أورشليم ولعله علم حيذاك بورود المسلمين قسار إليهم أو أتفذ لهم بعض قواده ليردوهم.

العدو، وهم في العدد القليل، فساروا حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة حتى قتل فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتـل حتى قتل فـأخذ الراية عبد اللَّه بن رواحة فها زال يقاتل حتى قتل فأخذ الـراية رجـل من المسلمين وطلب منهم أن يصطلحوا على أمير لهم فاتفقوا على خالد بن الوليد وفي ذاك الوقت أظهر مهارته في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه، وصار يتأخر بهم قليلًا قليلًا \_ مع حفظ نظام جيشه ولم يتبعه الروم لأنهم ظنوا أنه نخـدعهم حتى يرمى بهم في الصحـراء ثم عاد خالد بـذلك الجيش إلى المـدينة، وعنـدنا أن تلك الأعـداد التي يذكـرها المؤرخون لجنود الروم والعرب الذين معهم مبالخ فيها لأن غاية مــا رآه المسلمون أنهم رأوا عدداً كثيراً أمامهم ولا يمكن بحال أن يعطوه قدره الحقيقي لـ وثلاثـة آلاف عدد قليـل جداً في جـانب مائتي ألف لا تمكنهم عن اثنى عشر رجلًا ومن المحال أن يصدم جيش عظيم القدر بجيش نسبته إليه ضئيلة ثم لا يقتل في الميدان إلا اثني عشر نفراً.



# فتح مكة:

كانت بطون خراعة قد دخلت في عهد رسول الله ﷺ كما قدمنا وبكر دخلت في عهد قريش، وكان بين الحيين في الجاهلية دماء، فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم فخرجوا وقائدهم نوفل بن معاوية الديلي ورفدتهم قريش بالسلاح، وخرج منهم نفر يساعدون بأنفسهم فانضموا إلى صفوف بني بكر وقاتلوا خزاعة حتى تحرموا منهم بالحرم بعمد أن أصاببوا فيهم فخرج من خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على الرسول بالمدينة فـوقف عليه وهمو جالس في المسجد فأنشده شعراً يخبره فيه بنقض قريش لعهدهم ومظاهرتهم لبني بكرعلى خزاعة ويطلب منه النصح وفاء بالعهد، ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى أتنوا رسول الله فأخبروه بما نقضت قريش من العهد، ثم انصرفوا راجعين من المدينة، أحست قريش بمافعلت وعلمت أن الخبر الابد أن يصل إلى المسلمين فرأى أبو سفيان أن يسير إلى المدينة ليشد العقد ويزيد في المدة فلم ينجح وكان مجيئه - على هذه الصورة، مما أكد الخبر عند رسول الله والمسلمين فأمرهم أن يتجهزوا إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤ ولم يكن يحب أن تعلم قريش بمسيره فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بمسير المسلمين وأرسله مع امرأة. فعلم بذلك عليه السلام فأرسل إليها من جاء بالكتاب منهـا وسأل حــاطباً عن ِ سبب كتابة هذا الكتاب فاعتذر وقبل عذره وكانت عدة من خرج في هذا الجيش عشرة آلاف رجل وكان خروجهم لعشر مضين من شهر رمضان سنة ٧: (أول يناير سنة ٦٣٠م) فساروا حتى نزلوا بمر الظهران قريباً من مكة.

كانت قريش محسة بأنه لابد من شيء بعد أن فعلت ما فعلت ولكن عميت عليهم الأخسار فلم يعلموا بشيء من مسير المسلمين، وبينها المسلمون بمر الظهران خرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل ابن ورقاء يتجسسون الأحبار فظفرت بهم جنود المسلمين وكان أول من لقى أبا سفيان العباس بن عبد المطلب فأردف على عجر بغلته وسار به سيراً حثيثاً ليستامن له الرسول وخاف أن يسرع إليه من يبغضه فيهلكه فلم وصل العباس وأبو سفيان إلى خيمة الرسول وجد عمر قد سقه وهو يطلب أن يأمر بقتل أي سفيان فقال العباس يا رسول الله قد أمنته فقال للعباس اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنى به حتى إذا كان الصباح غدا به فقال الرسول لأبي سفيان ويحك يا أبا سفيان ألم يسأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا اللَّه؟ قسال بسأي أنت وأمى مسا أحلمك، وأوصلك وأكرمك، واللَّه لقد ظننت أن لـوكان مع اللَّه إله -غيره لقد أغنى عنى شيئاً بعد، قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله؟ قال بأن أنت وأمي ما أحلمك وأكرمكك وأوصلك، أما هذه فيان في النفس منها حتى الآن شيئاً، وبعد كلام وحوار أسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق، فقال العياس، يا رسول الله. إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً فقال عليه السلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه باباً فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، ثم أطلق فذهب إلى مكة مسرعاً ونادي باعلى صوته يا معشر قريش محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم وأعلن لهم كلمة الرسول فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، ثم سار عليه السلام

بجنوده حتى دخل من أعلى مكة ولم بحصل بين المسلمين وقريش إلا مناوسات لا تستحق الذكر، فلم انزل مكة واطمأن الناس سار إلى البيت فطاف به سبعاً على راحلته ثم أخذ مفتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن طلحة الثبيي ثم وقف على باب الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى به فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ثم قال يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالأباء، الناس من آدم وآدم من تراب، ثم قال يا معشر قريش بكم، قالوا خيراً أخ كريم قال يا معشر قريش بكم، قالوا خيراً أخ كريم قال:

### « اذهبوا فأنتم الطلقاء »

ثم رد مفتاح الكعبة إلى سادنها فهي في أعقاب إلى اليموم. ثم دخل البيت فأزال ما به من الصور والتماثيل المختلفة.

وأصر - حين دخوله مكة - بقتل أفراد ذوي جرائم خاصة بهم فقتل أكثرهم ودخل في الإسلام في هذا اليوم معظم قريش لم يتخلف منهم إلا القليل ثم أسلموه بعد. يعتبر فتح مكة حداً فاصلاً بين المدة السابقة عليه ويينما بعده فإن قريشاً كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره والعرب في ذلك لحم تبع فخضوع قريش يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب.

# أمر حنين :

إلا أن بطون هوازن رأت من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع فاجتمعت إلى مالك بن عوف النضري ودخل معها في ذلك بطون ثقيف وكلهم من قيس عيلان وأجمعوا أمرهم على المسير إلى حرب المسلمين، فلما سمع بهم رسول الله خرج إليهم ومعه اثنا عشر ألفاً وهو أكبر جند خرج به فلها استقبلوا وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه، كانت هوزان وثقيف قد كمنوا في شعابه فشدوا على المسلمين شدة رجل واحد قبل أن يهيء مؤلاء صفوفهم فانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد فانحاز عليه السلام جهة اليمين وهو يقول هلموا إلى أيها الناس أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله ولم يبق نعم في موقعه إلا عدد قليل. فقال للعباس عمه وكان جهير الصوت اصرخ يا معشر الانصار يا مغير أصحاب الشجرة فأجابوا لبيك لبيك فيذهب الرجل ليني بعيره فلا يقدر عليه فيأخذ درعه فيقذفها في عنق فيذهب الرجل ليني بعيره ويهيل سيلة فيؤم المصوت حتى ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويهيل سيلة فيؤم المصوت حتى كانوا تركوا الموقعة وكانت حدة العدو قد انكسرت فلم تكن إلا ساعات قلائل حتى هزموا عدوهم هزيمة منكن وقتل من ثقيف ساعات قلائل حتى هزموا عدوهم هزيمة منكن مع العدو من مال وطعن.

ولقد أنزل الله في هذه الموقعة في سورة التبوية ﴿لقد نصركم الله في مساولة ويدوم حتين إذ أعجبتكم كشرتكم فلم تعن عنكم شيئاً وضافت عليكم الأرض بما رحيت ثم وليتم مسديسرين ثم أنسرل الله سكيته على رسوله وعلى المؤمنين وأشرل جنوداً لم تبروها وصلب اللين كفروا وذلك جزاء الكافرين﴾(٢) كفروا وذلك جزاء الكافرين﴾(٢)

وبعبد انتهاء حنين سار عليه السيلام إلى ثقيف ببالبطائف فبدر حيل منزل المحافف فبدر حيل منزل المحرانة فاتأه فبدر حيل منزل المحرانة فاتأه هناك وقد من حنوازن مسلمين تقالوا ينا رسول الله إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء منا لم يخف عليك فمن علينا من البلاء منا لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك وقال لم دجل من حوازن إغا في الحظائر عماتك وخالاتك

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الأيات ٢٥ ـ ٢٦.

وحواضنك البلاق كن يكفلنك وله أنيا ملحنيا للحيارث من أن شم العساني أو للنعمان بن المنذر ثم نزل بنا بمثل الذي نزلت رجونا عطفه . وعائدته علينا وأنت خير المكفولين فقال لهم عليه السلام أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا أخيرتنا بين أموالنا وأحسابنا بل ترد الينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب الينا فقال لهم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا أنا صليت الظهر بالناس يقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسليمن إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلياصل الظهر قياموا فتكلموا بمثل ما قال لهم فقال عليه السلام أما ما كان لي ولبني عيد الطلب فهو لكم فقال المهاجرون والأنصار منا كان لنا فهو لرسول الله على وبذلك رد عليه السلام إلى هوازن أبناءهم ونساءهم ثم وفد عليه بعد ذلك مالك بن عوف فرد عليه أهله وماله وأعطاه فوق ذلك مائة من الابل فحسن إسلامه واستعمله عليه السلام بعد ذلك ثم أهل . معتمراً من الجعرانية فأدى العمرة وانصرف بعيد ذلك راجعناً إلى المدينية بعد أن ولي على مكة عتاب بن أسيد وكان رجوعه إلى المدينة لست ليال بقيت من ذي القعدة.

# تبۈك:

أقدام عليه السلام بالمذينة إلى رجب من السنة التاسعة وفيه أمرهم أن يتجهزوا لغزو الروم الذين سبقت منهم وقعة زيند بن حارثة ومن أصب معمه في مؤتمة ويسمى هبذا الجيش بجيش العسبرة لأن التاهب لها كان في زمن عبدة من النباس وشدة من الحر وجدب من البلاء وحين طابت الثمار والنباس مجبون المقام في مشارهم وظلاهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه فتجهز الناس وأنفق الكرام ما يتجهز به ضعفهاء الحال ولما تجهز الجيش حرج بهم عليه المحروب مصاحب أيلة عليه السلام حتى وصل تبوك وهناك عاد المحروبة على المحروبة

نصالح الرسول وأعطاه الجزية وأناه أهل جرباء وأهل أذرح فأعطوه الجزية فكتب ليحنة (بسم الله الرحن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنة بن رؤية وأهل أيلة صفتهم وسياراتهم في البر والبحر فم ذمة الله وذمة عمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثاً فانه لا يجول ما له دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر) ثم بعث وهو بتبوك خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فندهب إليه وأسره وجاء به إلى رسول الله ﷺ فحفن له دمه بتبوك عمل الجزيرة ثم خل سبيله فرجع إلى قريته وأقام المسلمون بتبوك بفيا قصة في الله سورة التوبة.

وهذه الغزوة آخر مرة خرج بها رسول اللَّه ﷺ محارباً.

# التشريع في المدينة :

بينها فيها سبق أن الـذي نزل بـالمدينـة من القرآن إحـدى وعشرون سورة وهو يبلغ نحو ثلث القرآن.

ويمتاز المدني من القرآن عن المكي منه بأمرين (الأول) ما فيه من قصص الغزوات وأسبابها، وما كان فيها مما يصح أن يكون درساً نافعاً للمسلمين (الثاني) ما تناول من الشرائع الأجتماعية والمدينية ونعني بالدينية ما شرعه ليكون أساساً لمعاملات الناس بعضهم مع بعض.

# الشرائع الدينية:

(١) الصلاة لم يزد الكتاب في تفصيلها شيئاً إلا أنه شرع صلاة الجمعة في اليوم الذي اختير ليكون خاصاً بالمسلمين وقد ورد ذكر هذه الصلاة في سورة سميت بالجمعة وشرع صلاة الخنوف في حال تقابل الصفوف وقد بينها في سورة النساء: ثم زاد المسلمين حشاً على إقامة الصلاة والمحافظة عليها.

 (٢) الصيام شرع في المدينة في السنة الثانية وميز بـه رمضان لأنـه الشهر الذي نزل فيه القرآن لأول مرة وقد بين ذلك في سورة البقرة.

(٣) الحج شرع في المدينة في السنة السادسة وقد بين الحج في موضعين من سورة البقرة (الأول) في قوله تعالى ﴿إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ﴾(١) (الثاني) في قوله ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾(٣) إلى قوله ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تساخر فسلا إثم عليه لمن اتقى واتقدوا الله واعلموا أنكم اليسه تحسر ون ﴾(٣) وذكره في سورة آل عمران من قوله ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيلاً﴾(١).

ولم يحج عليه السلام إلا في السنة العاشرة من الهجرة وتسمى حجته بحجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وقال لهم لعل لا القاكم بعد عامي هذا وأوصاهم بكثير من الوصايا وبين لهم تفاصيل الحج عملاً.

 (٤) الزكاة لم يرد في تفصيلها في الكتاب شيء جديد رإنما بينتها السنة وبين القرآن مصارفها في سورة التوبة.

<sup>(</sup>١) سوزة البقرة: الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ٩٧.
 (٥) سورة الحج: الأية ٢٨.

### الشرائع الاجتماعية:

كنا نحب أن نجعل في مقدمتها الرئاة ولكن لما كان فقهاؤنا يعدونها من العبادات لم نستجيز أن نخالفهم وإلا فيواضح أنها من الشرائع الاجتماعية لأن الغرض من الزكاة إعانة الأغنياء للفقراء فهي أسر مالي محض والمقصد من الحج أن يكون موفيداً عاماً يشهد فيه المسلمون منافعهم ويذكرون اسم الله .

ما ورد في الكتاب من الشرائع الاجتماعية ثلاثة أنواع:

الأول ـ ما يتعلق بالبيوت وتكوينها ونظامها وهو الذي يسميه النان أحوالاً شخصية وهذا الاسم ترجة حرفية للفظ الأفرنجي ولكنا لا نستجيز إطلاق هذا الاسم عليه لأن نظام البيوت ليس بالاسر الشخصي الذي ترجع أوامره ونواهيه إلى الشخص وحده وإنما هو أمور اجتماعية عامة وهي أليق المشروعات بناسم الأحوال الاجتماعية العائلية إن رضي لننا أهل اللغة باسم العنائلة والا سميناها الأحوال البيت ونظامه.

الثاني \_ ما يتعلق بمعاملات الناس بعضهم مع بعض.

الثالث ـ ما يتعلق بالقصاص والحدود.

#### نظام البيوت:

(۱) الزواج: شرع القرآن الزواج وسمى عقدته (مشاقاً غليظاً) وامتن غل الناس بأن جمل بين الزوجين (مودة ورحمة) وجعل كلا من الزوجين لباساً للآخر ﴿من لباس لكم وأئتم لباس لهن﴾(۱) ومعنى مذا انكم تسكنون اليهن ويسكن اليكم كا قال ﴿جعل لكم الليل لباساً﴾(۲) إي تسكنون فيه.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٨٧. (٢) سورة الفرقان: الآية ٤٧.

 (٢) ـ حـرم التــزوج بنســاء بيهن فنهى في البقــرة عن تــزوج المشــركات وتــزويج المشــركين ونهى في ســورة النســاء عن تــزويج نســاء بينهن من أول قوله تعــالى ﴿ولا تنكحوا مــا نكح آبــاؤكم من النســاء﴾(١) الأيات.

وأجاز في سورة المائدة تزوج المحصنات من أهل الكتاب.

أباح التزوج بأكثر من واحدة: إلى أربع. ولكنه اشترط لذلك أن لا يكون المتزوج خائفاً من عدم العدل، فهو إذا مأمور بالاقتصار على البواحدة والأسلوب الذي جاءت به آية إبياحة التعدد، عما يلفت نظر الانسان إلى التنبه جيداً لأمر العدل والاحتراس من التورط حتى لا يقع الانسان إلى التنبه جيداً لأمر العدل والاحتراس من التورط حتى لا يقع كانون من أمرهم، والوصاية عليهم، فقال لهم إن خفتم أن لا تقسطوا في البتامي فكذلك خافوا أن لا تعدلوا في النساء فلا تنكحوا من تخافون معه من عدم العدل وعبر عن ذلك المعنى بقوله ﴿فَانَكُحُوا منا طاب لكم من النسباء مثنى وشلات ورباع ﴾(") يعني إن أن تعدلوا، فانه قال بعد ﴿فَإِنْ خَفْتُم أَنْ لا تعدلوا فواحدة) (") وعما يلفت النظر أنه قال في السورة نفسها ﴿وَلِنْ تستطيعوا أنْ تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ﴾(").

(٣) أمر باعطاء النساء مهـرأ عند التـزوج ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (\*) ولكنه لم يجعل لهـذا المهر حـداً معيناً يبتـدي، به ولا ينتهي إليه.

(٤) العشرة: كثر في القرآن وصاية الرجل بالمعروف في معاشر

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٢٢.(٢) سورة النساء: الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ٤..

أمرأته (فامساك بمعروف) البقرة ٢٢٩ (فأمسكوهن بمعروف) البقرة ٢٣١ والطلاق ٣، وجعل للرجل الرياسة في البيت ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴾(١) وهذه الرياسة لا تجعل له امتيازاً في الحقوق فإن الكتاب يقول ﴿وَهُن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ﴾(١) فهذه تسوية واضحة توجب على الرجل أن يؤدي لها من الحقوق مثل الذي بطلب منها من الواجبات وله درجة الرياسة جمع ذلك في جملة وجيزة هي أساس كبير لكل نظام يكون لحياة الزوجين.

اهتم الكتباب كثيراً بمامر عقدة النزواج حتى لا تنحل بسبب مما يحصل بين الزوجين من النفور فأول الأمر شكك النزوج في وجدانه إذا أحس من نفسه بكراهة لزوجته فقال غناطباً الأزواج ﴿وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجمل الله فيه خيراً كثيراً ﴾ (") وأي زوج لا يتأثر عا ذكره الله بشكل توقع فانه توقع الخير الكثير عن يكرهها الرجل ثم أباح للرجل أن يؤدب الزوجة إن بدا منها النشر وتعدت الحدود المشروعة.

ثم خاطب المسلمين أنهم إن خافوا شقاقاً بين الرجل وزوجه أن يبعث واحكاً من أهلها وحكاً من أهله للسعي في التسوفيق حتى لا تنفصم عروة الزوجية وضمن التوفيق بين الزوجين إذا كنان الحكمان يريدان إصلاحاً فقال ﴿وإن خفتم شقاق بينها فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها﴾ (٤).

وإذا لم يقف بعد ذلك الزوجان عند الحدود المشروعة كان

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الأية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ٣٥.

الطلاق أمراً لا بد منه لشلا تكون المعيشة تنغيصاً عليها فووان يتفوقها يغن الله كملا من سعته في الكتاب نظاماً للطلاق لـو اتبع . كما جاء ـ لافاد المسلمين وأزال عنهم وصمات شائنة هي لاصقة بهم ما داموا على حالهم.

بين ذلك النظام في سورتين من الكتاب إحداهما البقرة وقد جعل فيها الطلاق مرتين يخير الإنسان بعدهما بين الإمساك بالمعروف والتسريع بالإحسان ثم الشائة تكون بعدهما الفرقة المؤبدة لأن ذلك دليل على صدم ائتلاف القلوب وزوال السعادة مع تلك الحياة فتنظر المرأة زوجاً غيره فربما رضيته ورضيها فإن حصلت فرقة بين الزوجة وزوجها الثاني وظنت هي وزوجها الأول أن في إمكانها أن يقيها حدود الله فلا جناح عليها إذا تراجعا (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا (فان يقيا حدود الله) ().

جعل للطلاق مدة تحصل الفرقة الفعلية بعدها إن لم يبد للزوج أن يعود إلى عشرة زوجته باحسان ﴿وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أوادوا إصلاحاً﴾ (٣ وحتم أن هذه المدة تقيمها المرأة في بيتها الذي كانت تعيش فيه مع زوجها لا تخرج ولا تخرج إلا إن كانت بديشة اللسان وذلك هو المراد بالفاحشة المبينة. اقرءوا إن شئتم مورة الطلاق وتأملوا قوله في حكمة بقائها في بيتها ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً﴾ (ث ثم قال ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل متكم وأقيموا الشهادة﴾ (\*).

لم يكتف الشارع بذلك بل أمر للمرأة إذا طلقت بمتعة عوضاً عها يكون قد نالها من الأذى بسبب هذه الفرقة فقال ﴿ومتعوهن على

 <sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١٣٠.
 (٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: الآية ١...

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
 (٥) سهرة الطلاق: الآية ٢.

الموسع قدره وعلى المشتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ﴾(١) وقال ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين﴾(٢) وقال ﴿ولمتعرومن وسرحوهن سراحاً جيلاً ﴾(٣) وقال ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذونه بهاناً وإلياً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بمضكم إلى بعض وأخذن منكم ميناةاً غليظاً ﴾(١).

فلا نرى الكتباب اهتم بأمر كما اهتم بالمحافظة على العشرة الزوجية بما وضعه من هذا النظام

(٥) فصل الكتاب أمر الميراث وجعل للنساء منه نصيباً مفروضاً بعد أن كانت العرب لا تورث النساء فهدم قاعدتهم بقوله ﴿المرجال نصيب عا ترك الوالدان والأقربون﴾ (﴿ وللنساء نصيب عا ترك الوالدان والأقربون عا قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ﴾ (١) ثم بين تلك الأنصباء بياناً تاماً في سورة النساء.

(٦) اهتم الكتاب بأمر اليتامى فأمر بالمحافظة على أموالهم ونهى عن أكلها وجعل الذين يأكلونها إنما يكلون في بطونهم ناراً وبين الوقت الذي يؤتون فيه أموالهم كمل ذلك مبين في أول سورة النساء كما بين أموال السفهاء الذين لا يمكنهم أن يحسنوا التصرف في أموالهم.

بذلك وبأمثاله وضع لهم أساس نظام عائلي قـوي فالـذين يقولـون ليس في الإسلام اعتناء بذلك النظام نراهم ابتعدوا جداً عن معرفة ما اشتمل عليه الكتاب.

(٤) سورة النشاء: الأياث ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ٢٤١. (٥) سورة النساء: الآية ٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٤٩.
 (٦) سورة النساء: الآية ٨.



المعاملات ـ الحدود الدعوة ونتائجها

#### المعاملات:

ذكر الله تعالى أساس المعاملات في مواضع من كتابه:

 (١) أمر أمراً عاماً بالرفاء بالعقود وهي كلمة تشمل جميع الالتزامات التي يلتزمها الإنسان للإنسان.

(٢) نهى عن أكمل أموال النباس بالبباطل والادلاء بهما إلى الحكمام وأبانع الربح من التجارة (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم).

(٣) نهى عن أكمل الربا أشد نهي ومثل أكليه أشتع تمثيل كما
 ترونه في سورة البقرة.

(٤) بين شكل التعامل في اطول آية من القرآن وهي آية الدين المرفيها أمراً مؤكداً بكتابة الدين والاستشهاد عليه وقال فيها ﴿ولا تسامُبوا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدن ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ﴾ (١). ثم جل البرهن وثيقة عمل الذمة إن لم يجدل البرهن وثيقة بما في الذمة إن لم يجدل أمن أن يؤدي أمانته

هذه هي الأصول العامة التي اعتني الكتاب بوضعها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

وقد نبه بعد ذلك على آداب اجتماعية منها.

(١) آداب الاستشادان وقد بينها في سورة النسور في موضعين (الأول) ﴿ وا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فنان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون (الناني) في آخر السورة حيث يقول ﴿ يا أيما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والمذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات (الى إلى آخر الليون على المنات أيمانكم والمذين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرات (الى آخر الليون على المنات على المنات المنات الله المنات المنتون المنتون

(٢) نبى النساء عن أن يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو ما كان على الأعضاء الظاهرة وأمرهن أن يضربن بخمرهن على جبوبهن وقد أباح إبداء الزينة بمحضر أقارب لهن سماهم في سورة النسور وأمرهن في الأحزاب بادناء الجلباب ليكون شعاراً للحراشر حتى لا يتعرض لهن أحد في ظريقهن كها يفعل ذوو الدعارة.

(٣) أمر في التحية أن يجيى الانسان بأحسن تحية أو بمثلها إلى غير
 ذلك من الآداب الخلقية التي بها يتم تعاطفهم وإلفهم.

### الحدود والقصاص:

شرع الكتاب القصاص، وأثبت في سبورة الاسراء أن من قتل مظلوماً قد جعل الدين لوليه السلطان ونهاه أن يسرف في القتل وكان ولى الدم عند العرب أقرب عاصب للانسان (ويتولاه الآن ذو الولاية العامة فهو الذي صار له الحق أن يقيم دعوى القصاص وغيرها لأن

<sup>(</sup>١) سورة النور: الايات ٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الأية ٥٨.

العصبية العربية لم يعد لها أثر وبين في البقرة أن كتب القصاص في القتل وأن القصاص لا ينبغي أن يتجاوز القاتل فالحر بالحر ولا يقتل به غيره مها تكن قيمة القاتل والعبد يقتل بالعبد ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى رجالها ذلك إلى ساداته والأنثى بالأنثى ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى رجالها أو عصبتها ولم يمنع العفو عن ثبت له الحق في القصاص وهو الولي وذكر الكتاب أن من الشرائع التي كتبها على قوم موسى القصاص فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص في (١٠).

أما الحدود فذكر منها أربعة (الأول) حد الزاني وقد جعله الكتاب مائة جلدة (الثاني) حد القدف وقد جعله الكتاب ثمانين جلدة وهذان الحدان في سورة النبور (الثالث) حد السارق وقد جعله الكتاب قبطع البد (الرابع) حد قبطاع البطريق وهم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلهم الإسام أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض، وقد ذكر الكتاب تلك العقوبات على شكل التخير، ولكن الفقهاء وزعوها على جرائم مختلفة وعلى كل حال فإن الكتاب قال ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ﴿ وهذان الحدان في المائدة.

هذه جملة صغيرة من النظام الـذي شرعه الله في هــذا الـدين ليكون أساساً لأعمال المسلمين وقد قصـدنا بـذلك أن تـرجعوا إلى هـذا الكتاب لتتوسعوا فيها أشرنا إليه.

#### الدعوة ونتائجها:

هاجر عليه السلام من مكة والذين دخلوا دينه جمع من قريش

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائلة: الآية ٣٤.

ومن حلفائهم ومواليهم وقليل غيرهم من سائر العرب ثم جماعة الأوس والخزرج من سكان يشرب وهم الذين سموا بالأنصار وكاد الإسلام يعمهم لولا توقف عدد قليل منهم تشابهت عليهم الظرق أو خافوا على سيادتهم أن يزيلها الإسلام فوقفوا وتبعهم فريق بمن لهم الرياسة عليه إلا أنهم كانوا في الظاهر مشاركين المسلمين في الإسلام وأضمروا خلاف ما أظهروا فسماهم المؤمنون بناسم المنافقين، ويظهر في أن هذا الاسم من المحدثات الدينية فياني لم أرى العرب تستعمل النضاق بهذا العمى قبل الاسلام وكان الرسول يترفق بهؤلاء الناس حتى تخلص قلوبهم حتى أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأسهم صلى عليه وكفنه في قميص له ونزل في قبره مع أنه كان سبباً عظيماً في مصاف عليه وكفنه في الرسول كان يتالف قلوب القوم ويود لو يكون باطنهم كظاهرهم لان في هذه قوة كبرى.

وذخل في الإسلام قليل من يهود المدينة كعبد الله بن سلام ومن سابر على رأيه. كان عليه السلام يدعو الناس من سابر العرب يرسل اليهم الرسل ويكتب إليهم ألكتب ولكن لم تكن النتيجة كبيرة قبل أن ينتهي الحال مع قريش وعا ينزيد التردد عندهم أن الحرب كانت بين الفريقين سجالاً فإن انتصر المسلمون تبدر فقد انتصرت قريش بأحد ولم يظهير المسلمون في الجندق بمنظهر من يقدر على مساواة قريش واليؤوف أمامها وجها لوجة كل ذلك كان عما يجمل الدعوة في مبائر العرب واقفة عند خد لا تتعداه.

فلها كنان صلح الجديبية أمن السلمون شر قسريش ومباكسانبوا يتظاهرون به من الطعن في الدين الإسلامي فكنان ذلك سنبياً مهماً من أسباب النجاح لأن القرآن كان يهاجم عقولهم بالسلوبه الهديع فيؤشر فيها وليس هناك ما يعارض هذا الأشو. حتى إذا فتحت مكنة ودخلت قريش في الإسلام ثبت عند ماشر الغرب أن المسلمين لهم قوة تؤيدهم فإن الظفر ببيت الله الحرام واكتساب السيادة فيه أمر عظيم في نظر العجرب لم يكن يضار الذي يعبده كل منهم العجرب لم يكن يضال إلا بمصونة من الله القادر الذي يعبده كل منهم فلانت شكيمتهم بعد الإباء وشرعوا يفدون عيل رسول الله ﷺ أفواجأ قد دانوا بالإسلام ورضوا بما يوجبه عليهم من الفرائض العملية والمالية وتسمى السنة التاسعة سنة الوفود.

فممن وفند عليه ثقيف. بعد أن انصرف عنهم رسول الله على والمسلمون رأوا أن الإسلام عم من جانبهم فأرسلوا عنهم وفداً يبايع الرسول على الإسلام وفي مقدمة الوفد يا ليل بن عمد و فلما قدموا عليه ضرب لهم قبة في ناحية مسجده ثم حادثوه فيما يريدون من الإسلام وطلبوا منه أشياء أباها عليهم، وأشياء أعطاهم، إياهم طلبوا إليه أن يعفيهم من الصلاة. فقال لا خير في دين لا صلاة فيه، وطلبوا منه أن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم فأعفاهم من ذلك وبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم طاغيتهم (اللات) وأمر عليهم عثمان بن أبي العاص منهم وكان أحدثهم سناً لأنه كان أعلمهم وأوضاه قبل رحيله بقوله: يما عثمان تجاوز في الضلاة وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة وكانت ثقيف من أصدق القبائل إسلاماً. وممن وفد عليه بنو تميم وفيد عليه أشر افهم منهم عطارد بن حاجب بن زرارة والأقرع بن حنابس والربرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وقيس بن عاصم ولما قدم هذا الوفيد إلى المسجد نادوا من وراء الحجرات أن أخرج إلينا يا محمد وفيهم نزل أول سورة. الحجرات ولما خرج ﷺ استأذنوه لخطيبهم أن يتكلم فخطب مفتخراً بقومه وعشيرته فأجابه على خطبته قيس بن شماس خطيب السلمين وقد أثني في خطبته على المهاجرين والأنصار ثناء دينياً ثم قام شاعرهم فألقى كلمة يفتخر ـ وأولها:

تنحن الكرام فلا جي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع

فقام حسان بن ثابت شاعر المسلمين وأجابهم بقصيدة ربحا كانت حسن ما قال حسان وأولها:

> إن الذوائب من فهر وإخواتهم يرضى بهم كل ما كانت سريرته قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلك فيهم غير محدثة

قلد بينوا سنة للناس تتبع تقوى الإله وكل الخير يصطنع أوحاولواالنفع في أشياعهم نفعوا إن الخلائق فاعلم شرها البدع

ولما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له الخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أحلى من أصواتنا، ولما فرغ القوم أسلموا وأجازهم عليه السلام.

وعن وفد من قيس: بنوعامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وكان بنوعامر قالوا لابن الطفيل يا عامر إن الناس أسلموا فأسلم؛ قال والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي أفأنا أتبع هذا الفتى من قريش؟ ثم سار إليها مضمراً غدراً فلم يفز برغبته ولم يسلم ومات بالطاعون وهو عائد.

وقدم عليه وقد بني سعد بن بكر وكان واقدهم ضمام بن ثعلبة وكان رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين قليا دخل المسجد والرسول بين أصحابه قال أيكم ابن عبد المطلب فقال ﷺ أنا ابن عبد المطلب قال أعمد قال بن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك قال لا أجد في نفسي فسل عها بدالك قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله بعثك إلينا رسولاً؟ قال اللهم نعم قال فانشدك الله الخ آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال اللهم نعم قال فانشدك الله الخ آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال اللهم نعم ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ؛ الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وسأودي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص، ثم خرج حتى أتى قومه فها أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً بعمد أز علمهم الإسلام وشرائعه.

وممن وفدعليه من ربيعة بنوعبد القيس رئيسهم الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانياً فأسلم وهو ومن معه وكان الجارود من أنسد الناس تمسكاً بالإسلام .

وعمن وفد عليه من ربيعة بنوحنيفة، ومنهم مسيلمة بن حنيفة الذي لقب بالكذاب لادعائه النبوة بعدموت الرسول فأسلموا وأجازهم الرسول ولماعادوا إلى بلادهم ارتد مسيلمة وادعى النبوة وصار يسجع لهم أسجاعاً يحاكى بها القرآن.

وعمن وفد عليه من قحطان زيد الخيل يقدم وفد طيء فأسلموا رحسن إسلامهم وقال عليه السلام في زيد ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه ثم سماه زيد الخير وأقطعه فيداً وأرضين معه، ثم وفد عليه من طيء عدي بن حاتم الطائي فأسلم وحسن إسلامه والسبب في وفادته أخته.

ثم أقبل عليه وفود من مراد وزبيدة وكندة وقدمت عليه رسل ملوك حمير بإسلامهم وهم الحارث بن كالال وأخوه نعيم والنعمان قيل ذي رعين ومغافر وهمدان وبعث إليه زرعة ذو ينون مالسك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهله فكتب إليهم الرسول عليه السلام كتاباً بين لهم فيه فريضة الزكاة وأرسل مع الكتب رسلاً من أصحابه يفقهون الناس في الدين.

وتمن كتب إليه بإسلامه فروة بن عمرو الجذامي وكمان عاملًا للروم على من يليهم من العرب، وكمان منزله معان من أرض الشام

# فلها بلّغ الروم إسلامه أخذوه فحبسوه ثم قتلوه ولما قدموه ليقتل قال: بلغ سراة المسلمين بدأنني سلم لربي أعظمي ومقامي

ثم قدم عليه وقد بنو الحارث بن كعب مع خالد بن الوليد مسلمين ولا سألهم عليه السلام بم كنتم تغليون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا له كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحداً بظلم ثم قدم عليه رفاعة بن زيد الجذامي واقداً عن قومه وقدم وفد ممدان يتقدمهم ذو المعشار المكنى أي ثور.

وهكذا دخل الناس في الدين أفواجاً حتى كان رسول الله في حجة الوداع آخر سنة عشر من الهجرة في اكثر من مائة ألف كلهم حجة الوداع آخر سنة عشر من الهجرة في اكثر من مائة ألف كلهم دانوا بهذا الدين في حياته هؤ والذين لم يكونوا معه في هذه الحجة أكثر منهم أضعافاً مضاعة إلا أنه لا يكتنا القول إن الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء باسرهم لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة الذين أسلموا تبعاً لسادتهم ولم تكن تعاليم الإسلام قد خلصت بعدما تأصل فيها من المهاري الفاوات ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم غمام النه كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم (قومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً أثنى عمل آخرين منهم فقال (ومن الأعراب من يؤمن بسالله واليوم ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها لأخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله قور رحيم (٣٠).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الأية ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة: الآية ٩٩.

أما الحاضرون منهم في المدينة ومكة وثقيف وكشير من اليمن والبحرين فقد كنان الإسلام فيهم قبوياً ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين ولما كانت رسالة محمد بن عبد الله ﷺ عامة بنص القرآن لم يقتصر في دعوته على الجزيرة العربية بل أرسل كتبه ودعاته إلى الملوك ورؤساء الأمم إلى الدين حتى لا يكونوا عمن يصد عن الإسلام أو يقف في سبيل دعوته. ومعلوم بالبداهة أن الدعوة في تلك الأزمنة وتلك يتركوا لداعية لا يتمكن أن يتركوا لداعية حريته إذا كانوا غالفين له.

اختار من أصحابه رسلاً هم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك فاختار دحية بن خليفة الكلبي رسولاً إلى ملك الروم وكتب له كتاباً هذا نصه (بسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. أصا بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتبن وإن تتول فإن إثم الأكارين عليك).

وننقل هنا ما رواه ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب قال كنا قوماً بحاراً وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله قد حصرتنا حتى أبحت أموالنا فلم كانت الهدنة بيننا وبين رسول الله لم نامن أن لا نجد أمناً فخرجت في نفر من قريش تجاراً إلى الشام وكان وجه متجرنا نبجد أمناً فخرجت في نفر من قريش تجاراً إلى الشام وكان وجه متجرنا وأخرجهم منها وانتزع له منهم صليبه الأعضم. وكانوا قد استلبوه منزله خرج منها يمثى على قدميه متشكراً لله حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت المقدس تبسط له السط وتلقى عليه الرياحين فلما انتهى إلى إيبت المقدس تبسط له السط وتلقى عليه الرياحين فلما انتهى إلى إيلياء وقفى فيها صلاته ومعه بطارقته وأشراف الروم أصبح ذات غداة مهموماً يقلب طرفه إلى الساء فقال له بطارقته والله لقد أصبحت أيها الملك الخداة مهموماً قال أجرا, رأيت في هذه الليلة أن ملك الختيان

ظاهر قالوا له أيها الملك ما نعلم أمة تختن إلا اليهبود، وهم في سلطانك وتحت يدك فابعث إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك فمره فلفيشرب أعناق كل من تحت يده من يهود استرح من هذا الهم، فوالله إنهم لفي ذلك من رأيهم يدبرونه إذ أتناه رسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده وكانت الملوك تهادي الأخبار بينها فقال أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدث عن أمر حدث بيلاده عجب فسله عنه.

فلها انتهى إلى هرقل رسول صاحب بصرى قال هرقل لترجمانه سله ما كان هذا الحدث الذي كان ببلاده فسأله فقال خرج من بين أظهرنا رجل يزعم أنه نبى قد اتبعه ناس وصدقوه وخالفه ناس وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك فلما أخبر الخبر قال جردوه فإذًا هو مختون فقال هرقل هذا والله الذي رأيت لا ما تقولون أعطوه ثوبه ثم قال لصاحب شرطته قلب لي الشام ظهـراً وبطنـاً حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل قال أبو سفيان فوالله إنا لبغزة إ هجم علينا صاحب شرطته فقال أنتم من قوم هذا الرجل الذي بالحجاز قلنا نعم انطلقوا بنا إلى الملك فانطلقنا معه فلما انتهينا إليه قال أنتم من رهط هذا الرجل قلنا نعم قال أيكم أمس بــه رحماً قــال أبو سفيان أنا فقال أدنه أدنه فأقعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي ثم قال إنى سأسأله فإن كذب فردوا عليه فوالله لو كذبت ما ردوا على ولكني كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب وعرفت أن أيسر ما في ذلك إنا كلذيته أن يحفظوا على ذلك ثم يحدثوا به عني فلم أكلذبه فقال أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعى ما يدعى قال فجعلت أزهد له شأنه وأصغر له أمره أقول له:

أيها الملك ما يهمك من أمره إن شأنه دون ما يبلغك فجعل لا يلتفت إلى ذلك، ثم قال أنبئني عالم أسألك عنه من شأنه كيف نسبه

فيكم قلت محض أوسطنا نسباً، قال هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقوله فهو يتشبه به قلت لا، قال فهل كان له فيكم ملك فاستلتموه إياه فجاء مهذا الحديث لتردوا عليه ملكه قلت لا، قال فأخبرني عن أتباعه منكم من هم، قال قلت الضعفاء والمساكين ولأاحداث من الغلمان والنساء وإننا ذوو الأسنان والشرف من قومه فلم يتبعه منا أحد، قال أخبرني عمن تبعه أيجبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه، قلت ما تبعه رجل ففارقه، قال فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه قلت سجال يدال علينا وندال عليه قال هل يغدر فلم أجد شيئاً لما سأني عنه أغمره فيه غيرها قلت لا ونحن منه في هـ دنة ولا نـأمن غدره فـ واللُّه ما التفت إليها مني ثم كر على الحديث قال سألتك كيف نسبه فيدَم فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً وكذلك يأخذ الله النبي إذا أخد. ه لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسباً، وسألتك هل كمان أحد من أهمل بينه يقول قوله فهو يتشبه به فازعمت أن لا ،وسألتك هل كان له فيكم منك فاستلبتموه إياه فجاء سذا الحديث يطلب به ملكة فزعمت أن " وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنداء وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان وسألتك عمن يتبعه أبجبه ويلزمه ام يقليه ويفارقه فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حلاوة الإبمان لا تدخل قلباً فتخرج منه، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا فلئن كت صدقتني ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين ولوددت أنى عنده فأغسل قدميه انطلق لشأنك، قال فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى على الأخرى وأقول أي عباد إلله لقد أمر أمر ابن أن كبشة أصبح الموك بني الأصفر بهابون في سلطانهم بالشام وقد قدم عليه إذ ذاك دحبة بكتاب رسول الله ﷺ فلما ترجمه لقيصر جمع بطارقته وعرض عليهم الكتباب واستشارهم في اتباعه فأظهروا كبراهة ذلك ولما رأى نضورهم قال إنما قلت لأختبر صلابتكم في دينكم ومن هنا نفهم السبب في المساد البروم والعبرب لمحاربة المسلمين حينها بلغهم مجيء زيله بن

حارثة ومن تبعه وكانت وقعة مؤتة كأنهم أرادوا أن يستأصلوا الأمر قبل استفاحله.

وبعث عليه السلام شجاع بن وهب من بني أسد بن خزيمة إلى المشاد بن خزيمة إلى المشاد بن الحارث بن شمر الغساني صاحب دمشق وكتب إليه (سلام على من اتبع الهدى وآمن بي إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك ولما وصله الكتاب قال من ينزع ملكي مني أنا سائر إليه ولم يسلم.

وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام ويطلب منه أن يرسل جعفراً ومن معه من مهاجري الحبشة ففعل النجاشي ما طلب منه فأرسل جعفراً وأجاب إلى الإسلام كما أعلن بكتابه ولما بلغ الرسول وفاته، صلى عليه بالمدينة.

وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ومعه كتاب فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول الله إلى الناس كافة لينفر من كان حياً أسلم تسلم فإن ابيت فإنما عليك إثم المجوس) فمزق كسرى كتابه ولما بلغ ذلك رسول الله عليه السلام قال مزق الله ملكه ثم كتب كسرى إلى باذان عامله على اليمن أبعث إلى هذا الرجل اللهي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به فاختار باذان رجلين من عندك وبعثها بكتاب إلى رسول الله يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى فلما قدما المدينة وقابلا النبي ملل أمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك لتنطلق الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من الوقت كان شيرويه بن كسرى قد قام على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه وعلم رسول الله الخبر من الوحي، على أبيه فقتله وأخذ الملك لنفسه وعلم رسول الله الخبر من الوحي، فاخبرهما بذلك. فقالا هل تدرى ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو فاخبرهما بذلك.

إسر من هذا، أفنكتب هذا عنك ونخيره الملك؟ قال نعم أخيراه ذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبنا، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان فأخيراه الخير، وبعد قليل جاء كتاب بقتل شيرويه لأبيه، وقال له شيرويه في كتابه أنظر الرجل الذي كان كتب فيه أبي إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري وكان ذلك سبباً في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس باليمن وهم الأبناء.

وبعث حــاطب بن أبي بلتعة إلى المقــوقس عـظيم مصر فلم يسلم ولم يبعد وهو الـذي بعث إلى رسول الله 繼 بمــارية القبـطية أم إبـراهيم فكان بذلك الرحم التي بين العرب وأهل مصر.

وبعث سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي ، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين وعمرو بن . العاص إلى جيفر وأخيه عباد الأزدين .

بذلك كان عليه السلام قد بلغ الدعوة إلى أكثر ملوك الأرض يعلنهم بدعوته ويطلب منهم أتباعه ، وكان هذا الإعلان سبباً في إجابة بعض وشاغلاً لفكر الآخرين فلم يلحق بربه إلا ومعظم الجزيسرة العربية قد اتبعته وانقادت لدينه وفي غيرها عرف اسمه ودينه وعلم به الرؤوس والسادات.



# صفة الرسول وأخلاقه وبيته ختام القرآن ـ الوفاء

#### صفته وأخلاقه وبيته:

وعما كان سبباً كبيراً في نجاح الدعوة الإسلامية على يدي محمد رسول الله هش ما امتاز به من جمال خلقه وكمال خلقه، وقد كان بعض المدعوين لا يحتاج إلى دليل على صدقه فوق ما هو معروف عنه من الفضائل فقد قالت له خديهة حينها أخبرها بأمره أول مرة ما الفضائل فقد قالت له خديهة حينها أخبرها بأمره أول مرة على كان الله ليخزيك أبداً إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، الأخلاق الفاضلة في المداعي ملاك أمره كله؛ ألا ترى الله سبحانه يقدول فولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك (١) وهذا واضح فانه يستحيل أن ينال بالشدة قلب، لهذا رأينا أن نوضح لكم ما كان عليه الرسول من الأخلاق والعادات حسبها اتصل إلينا.

النظافة الىظاهرة - مما يروى عليه السلام: بني السدين عمل النظافة، وكان قد خصَّ من النظافة بما لم يكن لغيره وكمان بجب الطيب حتى إنه لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحمد إلاَّ عرف أنه من طبيه. وكمان يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريجها.

العقبل والذكاء لا مرية أنه عليه السلام كان أعقبل الناس وأذكاهم.

<sup>(</sup>١) سُورة آل عمران: الآية ١٥٩.

ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسته العامة والخاصة فضلا عما أفاده من العلم وقدره من الشرع دون تعلم مسبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة الكتب لم يشك في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بدية، ساس تلك الأمة الجافية حتى كان أحب إلى أفرادها من آبائهم وأبنائهم وفدوه بأنفسهم وذلك محتاج بعد معونة الله وتوفيقه - إلى أكمل عقل وأرجحه.

فصاحة اللسان وبلاغة القول ـ كان عليه السلام من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلالة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم. وعلم ألسنة العرب يخاطب كل قبيلة بلسانها ويحاورها بلغتها ليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي الشاعر الهنمذاني وطهفة النهدي وغيرهما من قحطان وقمد كتب كثير من المؤرخين في المأشور من كلامه الجامع ومنه ما لا يتوازي فصاحة ولا يبارى بلاغة نحو قوله (لا خبر في صحبة من لا يرى لك ما ترى له -الناس معادن \_ ما هلك امرؤ عرف قدره \_ المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم \_ رحم الله عبدا قال خيراً فغنم أو سكت فسلم \_ إن أحبكم إلى وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخملاقه المواطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ـ ذو الـوجهين لا يكـون وجيها عنـد الله ـ اتق الله حيثها كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها خالق الناس بخلق حسن . الظلم ظلمات يوم القيامة) وهذا قليل من كثير. قال له أصحابه يوماً ما رأينا الذي هو أفصح منك قـال: وما يمنعني وإنمـا أنزل القرآن بلساني لسان عـربي مبين وقـال مرة أخـرى أنا أفصـح العرب بيــد أنى من قريش ونشأت في بني سعد فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده البوحي والحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة والصبر على

المكاره صفات أدبه اللَّه مها فقال ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ١٤٠٨ وقد بينٌ به الوحى معناها بقوله إن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلمك وقال له ﴿ واصبر عبل ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٢) وقال له ﴿فاصبر كما صبر أولو العرم من الرسل ١٤٥٨ وقال ﴿ ولمن صير وغفر إنَّ ذلك لمن عزم الأمور ١٤٥٤ ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله. كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة وهو لا ينزيد مع كثرة الأذى إلا صبـراً وعلى إسـراف· الجاهل إلا حلماً قالت عائشة ما خبر رسول الله ﷺ في أمرين قط إلا أ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه وما انتقم لنفسه إلا إن تنتهك حرمة الله فينتقم الله باحد ما حصل قيل لو دعوت عليهم فقال وإن لم أبعث لعاناً ولكني بعثت داعياً ورحمة الله أهمد قمومي فإنهم لا يعلمون، فلم يقتصر عملي السكوت عنهم حتى عفا عنهم ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم ولما قبال له الرجل اعدل فان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يزده في جوابه على أن بين له ما جهله ووعظ نفسه وذكه ها بما قال له فقال ويحك فمن يعدل إن لم أعدل خبت وخسرت إن لم أعدل ونهى من أراد من أصحابه قتله، لم يؤاخذ عبدالله بن أبي وأشباهـ من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا بل قـال لمن أشار بقتــل بعضهم (لا لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) والحديث عن حلمه وصبره وعفوه عند المقدرة أكثر من أن نـأتي عليه وحسبـك صبره على قسوة قريش وأذى الجاهلية ومصابرته الشدائد الصعبة معهم فلما أظفره الله عليهم وحكمه ما زاد على أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاءأقـول كما قـال أخى يوسف ﴿لا تشريب عليكم اليوم يغفر اللَّه

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف: الآية ٣٥.(٤) سورة الشورى: الآية ٣٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية ١٩٩. (٢) سورة لقمان: الأبة ١٧.

لكم وهو أرحم الراهمين﴾<sup>(١)</sup> وكان عليه السلام أبعد الناس غضباً وأسرعهم رضا.

الجود والكرم - كان عليه السلام في هذا الخلق لا يباري ، بهذا وصفه كل من عرفه. قال جابر: ما سئل عليه السلام عن شيءفقال لا . وقال ابن عباس: كان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة . وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنيا بين جبلين فرجع إلى بلده وقال أسلم وأنا عمداً يعطي من لا يخشى فاقة وأعطى غير واحد مائة من الإبل وهذه كانت حالة قبل النبوة وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فيا رد سائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيءولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيءقضيناه فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه . فكره النبي ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم شي البشر في وجهه وقال بهذا أمرت .

الشجاعة والنجدة ـ كان عليه السلام منها بالمكان الذي لا يجهل حضر المواقف الصعبة وفر عنه الكماة والأبطال غير سرة ، وهو ثابت لا يبرح ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح ، وما شجاع إلا وقد أحصيت له وة وحفظت عنه جولة سواه : وقف يوم حنين على بغلته والناس يغرون عنه وهو يقول : أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد لمطلب في رؤى أحد يومئذ كان أشد منه وكان إذا غضب لا يغضب إلا شولم يغيم لغصبه شيءوقال على كنا إذا حمي البأس ، واحمرت الحدق اتفينا برسول الله شخا يكون أحد أقرب إلى العدو منه . فزع أهل المدينة ليلة فنا يكون أحد أقرب إلى العدو منه . فزع أهل المدينة ليلة فنا قال السوت فتلقاهم رسول الله راجعاً وقد سبقهم إلى

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: الآية ٩٢.

الصوت واستبرأ الخبر على فرس عرى والسيف في عنق وهو يقول لن تراعوا.

الحياء والإغضاء \_ كان عليه السلام أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء قال أبو سعيد كان عليه السلام أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئاً إلا من أظهر إيمانه ولا يحل أكل ذب تُحهم ولا تناكحهم ولا توارثهم ومتى جماءمنهم من جاءفعلينا أن نمتحنه وهم ككفار العرب لا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والقعد بمنزلتهم والتقية لا تحل ولما عرفت عنه هذه المقالة خالفه نجدة بن عامر وكانت بينها في ذلك مكاتبات وخالفه أيضا أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعي وعبدالله بن أباض المرى. أما أياض ومن نحا نحوه من النجدية فانهم كانوا يقولون إن عدونا كعدو رسول الله ﷺ ولكنا لا نحرم مناكحتهم ومواريثهم لأن معهم التوحيد والاقرار بالكتاب والرسول فأري معهم دعوة المسلمين تجمعهم وأراهم كفار النعم وأما الصفرية فقالوا ألين من هذا القول في أمر القعد حتى صار عامتهم قعداً وسموا صف به باسم رئيس لهم اسمه عبد الله بن صفار أو بصفره علتهم من العبادة وأما أبو بيهس فانه قال أعداؤنا كأعداء رسول الله على تحل لنا الاقامة فيهم كما فعل المسلمون في إقامتهم بمكة وأحكام المشركين تجرى عليهم وزعم أن مناكحتهم ومواريثهم تجموز لأنهم منافقون يظهرون الإسلام وأن حكمهم عند الله حكم المشركين وبذلك افترقوا على أربع فرق أزرقية أصحاب نافع بن الأزرق وإباضية أصحاب بن إباض وبيهسية أصحاب أبي بيهس وصفرية وكفر بعضهم بعضا.

أقام نافع بن الأزرق بالأهواز يعترض الناس ويقتل الأطفال فاذا أحيب لمقالته جبى الخراج ونشر عماله في السواد فارتاع لمذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى الأحنف بن قيس وقالوا ليس بيننا وبين العدو إلا للباتان وسيرتهم ما ترى فقال الأحنف إن فعلهم في مصركم إن

ظفروا بكم كفعلهم في سوادكم فجدوا في جهاد عدوكم فاجتمع إليه عشـرة آلاف مقاتـل اختير لقيـادتهم سليم بن عبيس بن كريـز وكان دينــأ شجاعا فقاد الجيش وسار به حتى وصل دولاب هناك قابله الخوارج فاقتتلوا قتالا شديدا حتى تكسرت الرماح وعقرت الخيل وكثرت الخراب والقتل وتضاربوا بالسيوف والعمد فقتل في المعركة ابن عبيس نافع بن الأزرق فولى أمر أهل البصرة الربيع بن عمر بن الغذائي، وولى أمر أهل البصرة الخوارج عبيد الله بن بشيرين الماحوز السليطي فكان الرئسان من بني يربوع فاقتتلوا قتالا شديداً نيفاً وعشرين ليلة قتل في آخرها الربيع بن عمرو فأخذ الراية بعده الحجاج بن باب الحميري فلم يزل يقاتل الخوارج بدولاب والخـوارج أعدوا بـآلات الدروع والجـواشن حتى انهزموا وقد كره بعضهم بعضا وملوا القتال فانهم لمتوافقون تحاجزون حتى الشفقة والرأفة والرحمة \_ وصفه الكتاب بذلك ﴿ لقد الم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمسين ي رحيم (١). روى أن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال حسنت إليك يا أعرابي قال الأعرابي لا ولا أجملت فغضب المسلمون وقِاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئاً ثم قال أحسنت إليك قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال لــه النبي ﷺ إنـك قلت مــا قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيءفان أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدى حتى يـذهب ما في صدورهم عليهم فلم كان العشي جاء فقال عليــه السلام إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناهم فزعم أنه رضى أكذلك؟ قال الأعراب نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال عليه السلام مثلي ومثل هذا رجل له ناقبة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزدها إلا نفوراٍ فناداهم صاحبها خلوا بيني وبـين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم،

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ٩.

فتوجه لها بين يديها فأخذها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار، وروى عنه عليه السلام أنه قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.

الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم قال عبد الله بن أبي الحمساء بايعت النبي ﷺ ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد فجئت فاذا هو في مكانه فقال يا فق لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث انتظرك وقال أنس كان عليه السلام إذا أن بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانه أنها كانت صديقة لحديجة إنا كانت تحب خديجة . وخلت ليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها فلها خرجت قال إنها كانت تأتيتنا أيام خديجة . وكان يصل ذا رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم وقال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحمه من المنابله ببلالها ولما قدم وفد النجاشي قام عليه السلام بنفسه يخدمهم فقال له أصحابه نحن نكفيك فقال إنهم مولاة أبي هب مرضعته بصلة وكسوة فلها مالت سأل همل بقي قرابتها أحد فقيل لأحد

التواضع ـ كان عليه السلام أشد الناس تواضعاً وأقلهم كبراً ، عن أبي أمامة قال خرج علينا رسول الله ﷺ متوكناً على عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كها تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا ، وكان يعود المساكين ويجالس الفقراء ، ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلفاً بهم حيثها انتهى به المجلس جلس وكان يدعي إلى خبر الشعير والإهالة السنخة فيجيب وحج على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة . هذا وقد أهدى في حجة ذلك مائة بدنة. ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين طأطاً على رحله رأسه حتى كاد يمس قادمته تواضعاً لله تعالى: ومن تواضعه قسوله: لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له: هون عليك فاني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد.

العدل والأمانة والعفة وصدق اللهجة \_ كان عليه السلام آمن الناس وأعدلهم وأصدقهم لهجة منذ كان اعترف له بذلك محاوروه وأعدلهم وأصدقهم لهجة منذ كان اعترف له بذلك محاوروه وأعداره؛ وكان يسمى قبل نبوته الأمين قال الربيع بن خثيم كان يتحاكم إلى رسول الله ﷺ في الجاهلية قبل الإسلام . وروى عن علي أن أبا جهل قال له إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به . وفي خلك قال الكتاب ﴿فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله قبل أن يقول ما قال؛ قال لا، وقال النضر بن الحارث لقريش: قد تجمدون ما قال؛ قال لا، وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كنا عمد فيكم غلاماً حدثاً أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً واعظمهم أمانة؛ حتى إذا رأيتم في صدغيه الشبب وجاءكم بما جاءكم وأعظمهم أمانة؛ حتى إذا رأيتم في صدغيه الشبب وجاءكم بما جاءكم أصدق الناس لهجة وعن الحسن كان رسول الله ﷺ لا يأخذ أحداً ولا يقرف أحداً ولا يصدق أحداً على أحد، أي لا يسمع عليه وشاية الواشين.

وقـال خارجـة بن يزيـد كان النبي ﷺ أوقر النــاس في مجلسـه لا يكـاد يخرج شيئاً من أطرافه وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حـاجة يعـرض عمن تكلم بغير جيل وكـان ضحكه تبسـما وكلامـه فصلا لا فضــول ولا تقصـر وكـان

<sup>(</sup>١) سورة الإنعام: الآية ٣٣.

ضحك أصحابه عنده التبسم توقيراً له واقتداء به، مجلسه مجلس حلم وحياء وخبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤين فيه الحرم إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم الطبر.

وعل الجملة، فقد كان عليه السلام على بصفات الكمال أدبه ربه فأحسن تأديبه وقد أثنى عليه الكتاب فقال غاطباً له ﴿ وإنك لمل خلق عظيم ﴾ (١). وكانت هذه الخلال عما قرب اليه النفوس وحببه إلى القلوب؛ وألان من شكيمة قومه بعد الإباء وجعلهم يدخلون في دين الله أفواجاً مناصرين مؤازرين ولو لم يكن له إلا ذلك عما يثبته التاريخ وتؤيده الحوادث لكان أعظم شاهد على صدقه؛ فضلا عها أيده الله به من المعجزات. وقد أفاض القول فيها كتاب السير.

### البيت النبوي :

كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه السلام ومن زوجه خديجة بنت خويلد الأسدية من قريش وهي أول من تزوجه من النساء ولم يتزوج غيرها في حياتها، وقد كان له منها أبناء وبنات، فأما الأبناء فلم يعش منهم أحد؛ فانهم توفوا بحكة وهم القاسم الذي كان يحنى به عليه السلام وعبد لله الملقب بالطيب والطاهر. وأما البنات فكن أربع! زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فأما زينب فقد لتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس وهو على دينه واستمرت معه حتى هاجر عليه السلام وبقيت هي بحكة، فلما كانت وقعة بدر وأسر أبو العاص أرسلت زينب في فدايه قلادة لها كانت حلتها بها أمها خديجة ومالا، فلما رأى الرسول القلادة، رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا فرضي بذلك المسلمون وأخذ عليه أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا فرضي بذلك المسلمون وأخذ عليه

<sup>(</sup>١) سورة القلم: الآية ٤.

السلام عهداً على أبي العاص أن يترك زينب تباجر فلها عاد أبو العاص تاجراً إلى مكة سرح زينب حتى إذا كان قبل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام وكان رجلاً مأموناً بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها معه فلها فرغ من تجارته عاد إلى مكة بعد خطب طويل ورد أهله ثم عاد إلى المدينة مسلماً فود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه زوجه زينب، ويقول المؤرخون إنه لم بجدت زواج جديد وإنحا ذلك بالعقد الأول، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجها عثمان بن عفان الواحدة بعد الاخرى وأما فاطمة فقد تزوجها على بن أبي طالب، ومنها كان الحسن وإلحسين وزينب. وبعد موت خديجة تزوج عليه السلام بعدة زوجات كان يتألف منهن بيته بالمدينة.

ومعلوم أن النبي ﷺ كـان ممتازاً عن أمتـه بحل التـزوج بــاكــثر من أربع زوجات لأغراض كثيرة سنبينها بعد أن نذكرهن.

كان عدد من عقد عليهم اللاث عشرة امرأة؛ منهن تسع مات عنهن؛ واثنتان توفيتا في حياته إحداهما خديجة واثنتان لم يدخل بها، وها هي أسماؤهن.

١ ـ سودة بنت زمعة بن الأسود من بني عاصر بن لؤي من قريش،
 كانت قبله عند ابن عمها السكران بن عمرو.

٢ ـ عائشة بنت أبي بكر الصديق وكمانت بكراً، ويقال إنها كانت وقت العقد عليها بنت ست سنين وبني عليها بعد الهجرة وهي بنت ثمان أو تسم، وفي النفس شيء من تقدير هذا السن.

٣ ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب وكانت قبله عند خنيس بن حذاقة السهمي .

إم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة من بني مخروم وكانت
 قبله عند عبد الله بن جحش.

 ه وهؤلاء الخمس كلهن من قريش؛ يضاف إليهن خديجة فتكون القرشيات ستاً من هذه البطون - عبد مناف - أسد بن عبد العزى - غزوم بن يقظة - تيم بن مرة - عدي بن كعب - عاصر بن لؤى.

٦ ـ زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة ومن حلفاء بني أمية وهي بنت عمتـه وكانت قبله تحت يـد زيد بن حـارثة الـذي كان معتبـراً ابناً للنبي ﷺ وقد أرادت الشريعة هـدم قاعـدة التبني فأمر الرسـول أن يتزوج زينب زوج زيد ليعلم الناس أنه لم يعـد للتبنى حرمـة وكان عليـه السلام يخشى اعتراض أعدائه عليه لأن عمله هذا يخالف ما اتفقت عليه عامة العرب فأخفى في نفسه ما أمر بـه من هذا الـزواج ولذلـك كان هناك في الخطاب نوع شدة ﴿وإذ تقول للذي أنعم اللَّه عليمه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق اللَّه وتخفى في نفسك سا اللَّه مبديه وتخشى النــاس واللَّه أحق أن تخشـاه فلما قضى زيــد منها وطــرأ زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حسرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً (١) فبينت الآية أنه كان يقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله، وكان النزاع اشتد بينها؛ فأحب أن يفارقها ﴿وتخفى في نفسك ما اللَّه مبديه﴾(٢) وهـو الأمر بتـزوجها بعـد أن يطلقها زيد، وهذا هو الذي أبدته الآية - وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه \_ تخشى الناس أن يعيروك فيقولون تزوج زوج ابنه، ثم أبىدى ما أمر به وهو قوله: فلها قضى زيد منها وطراً زوجناكها وبين العلة في ذلك بما ذكر بعد. ولقد هدم قاعدة التبني قُولًا كما هدمها فعلاً فقال ﴿ ادعوهم لآبائهم هـو أقسط عنذ اللَّه ﴾ (٢) وقال ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللَّه وخاتم النبيين ١٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية ٤٠.

٧ ـ جويرية بنت الحارث سيلد بني المصطلق من خزاعة وهي التي
 عتق بسبب زواجها من كان أسر أو سبي من قومها وأسلم أبوها.

٨ ـ ميمونة بنت الحارث من بني هالال بن عامر بن صعصعة ،
 وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العزي من بني عامر بن لؤى .

٩ ـ صفية بنت حيى بن أخطب من بني إسرائيل، وكانت قبله
 عند كنانة ابن أبي الحقيق وهؤلاء التسع هن اللاق توفي عنهن.

١٠ ـ زينب بنت خريمة من بني هـالال بن عـامـــر بن صعصعة، وكـانت تسمى أم المساكـين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم، وكـانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد منــاف، . وهذه تــوفيت في حــاته.

هؤلاء إحدى عشر سيدة تــزوج بهن الرســل؛ وبنى بهن؛ منهن ست من قريش وخمس من سائر العرب.

وهناك اثنتنان لم يين بهن، وتسرى بجارية القبطية التي أهداها له المقوقس فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيراً بالمدينة في حياة أبيه، وكان يقال لمزوجاته أمهات المؤمنين سماهن بدلك الكتاب فقال ﴿وَأَرُواجِهُ أَمْهَاتِهِ﴾(١).

يظهر لنا أنه كان للنبي 繼 رأي في أن يجمع بين نساء من قبائل العرب المختلفة ليكون ذلك من باب التأليف لعشائرهم، فإن الصهر كان عند العرب باباً من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وقد كان زواجه بخديجة وهو بمكة أكبر مساعد له ومبعداً له أذى كثير من أعدائه، فلها كان بالمدينة صاهر أكبر القبائل من قريش وأقوى البطون من سائر العرب وبني إسرائيل، وقد كانت هناك ظروف خصوصية

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٦

لبعض من تزوجهن كها في جويرية وزينب وصفية.

وكان لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله المنزلية للناس خصوصاً من طالت حياتها منهن كعائشة فإنها روت كثيراً من أفعاله وأقواله، وتجدون في سورة الأحزاب كثيراً من أحوال بيته، وفيها يقول الكتاب ﴿إِنَّا يريد اللَّه ليلهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾(١).

## ختام القرآن:

أعلن القرآن أن نزوله قد انتهى في يدوم الحج الأكبر من السنة العاشرة من المجرة قبل وفاة الرسول فلل بثلاثة أشهر حيث أنزل عليه والمساوم أكسلت لكم ويضكم وأتممت عليكم تعميي ورضيت لكم الإسلام ديناً ها وكانت آياته قد رتبت وسوره قد تمت، وكان هناك من أصحابه من مجفظه كله ومنهم من مجفظ بعضه وكانت آياته وسوره مكتوبة إلا أنها لم تجمع في مصحف واحد في حياته وقد تم ذلك في خلافة أبي بكر (راجع خطابنا الذي القيناه بنادي العلوم في سنة خلافة أبي بكر (راجع خطابنا الذي القيناه بنادي العلوم في سنة

#### الوفاة :

في أواخر صفر من السنة الحادية عشرة ابتداً عليه السلام بشكواه وكان مرضه الحمي فاستأذن نساءه أن يتصرض في بيت عائشة فاذن له ولما رأى شدة المرض خرج إلى أصحابه فصعد المنبر وقبال (يا معشر المهاجرين استوصوا بالانصار خيراً فإن الناس يزيدون وإن الانصار على هيئتها لا تزيد وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليها فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزا عن مسيئتهم) وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلي بهم مدة مرضه.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: الآية ٣٣.

ولما كان يوم الاثنين ١٣ ربيع الأول سنة [١١ (٨يونيه سنة ١٣٣م) لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى وقد أعلن الصحابة بوفاته أبو بكر حيث قال هم وهم مجتمعون أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يحوت ثم تلا هذه الآية (وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله المرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيشاً وسيجزى الله الشاكرين (١٠).

وحينئذ خرج أصحابه إلى سقيفة بني ساعدة يأتمرون فيمن يخلفه حتى بوبع أبو بكر فاقبلوا على جهازه عليه السلام يوم الشلافاء فغسل في قميصه وكفن في ثلاثة أثواب ووضع على سريره ثم دخل الناس يصلون عليه أفراداً دخل الرجال أولاً ثم النساء ثم الصبيان وقد انتهوا من صلاتهم وسط ليلة الأربعاء وكان قد صنع له لحد في الموضع الذي مات فيه وهو صفة حجرة عائشة التي كانت في الجهة الشرقية الشمالية من مسجده ودفن بها وكانت سنه عليه السلام ثلاثاً وسنين سنة قمرية.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الأية ١٤٤.



#### الخلافة:

قد كان للرسول ﷺ وظيفتان يؤديها لأمته (الأولى) التبليغ عن الله الله بحكم الرسالة التي اختير ليقوم بأدائها فهو بذلك مشرع عن الله (الشانية) كونه إماماً للمسلمين تجتمع إليه كلمتهم يوجههم إلى الخير ويبعدهم عن الشر وإليه القضاء في مشكلاتهم بحسب ما يوحي إليه من الشريعة ثم هو يقوم بتنفيذ تلك الأحكام.

والوظيفة الأولى انتهت بموته عليه السلام بعد تشريع ١٠ أواد الله تشريعه فلم يكن بعد ذلك لاحد إلا البناء على قواعد تلك الشريعة والاستنباط من جملها، وهذه الخلافة التشريعية إن ساغ لنا أن تسميها كذلك موعدنا بها الوقت المناسب لها.

والوظيفة الثانية هي التي اختصصنا بها محاضرتنا هذه.

لم ير المسلمون بداً من إقامة من يخلف رسول الله ﷺ في خلافة المسلمين، ولم يسوجد بين هذه الأمة شيء تشعبت فيه الأراء واخلفت الكلمة بمقدار ما كان منها في الخلافة ومدار البحث كان في أمرين (الأول) البيت الذي يكون منه الخليفة (الشاني) الشكل الذي به ينتخب الخليفة.

#### بيت الخلافة:

من المحقق أن الكتاب لم يشر أي إشارة إلى تعمر بيت أو بطن

أو شعب يكون منه خليفة المسلمين وأما الرسول ﷺ فروى عنه (الأئمة من قريش) كيا أثر عنه اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة.

لم يدفن النبي عليه السلام حتى كانت هناك فكرتان (الأولى) عدم تخصيص الخلافة ببيت من البيوت (الشانية) تخصيصها. وهذه الفكرة ذات شعبتين (الأولى) تخصيصها بالبيت القرشي على اختلاف بطونه (الشانية) تخصيصها بالقرابة القريبة من رسول الله ﷺ وكان أقرب الناس إليه وقت موته من أعمامه العباس بن عبد المطلب ومن بني معمد على وعقيل ابنا أبي طالب ويتناز علي من بينهم بسبقه إلى الإسلام وشهوده مشاهد رسول الله ومنزوج بابنته فاطمة ويتناز العباس بأنه العاصب الوحيد له إن كان هناك إرث.

رأى عدم التخصيص كان للأنصار فإنهم كانوا يريدون أن يكون الخليفة منهم لما كان هم من فضيلة النصر والإيسراء والمساعدات العظيمة التي قاموا بها وإن لم يتيسر ذلك كان منهم أمير ومن المهاجرين أمير، وأخذ بهذا الرأي من بعدهم جميع الخوارج الذين كانوا يخرجون على الخلفاء في أزمنة مختلفة ومنهم من كان يتسمى بأسير المؤمنين كقطرى بن الفجاء وليس من قريش، وإنما هو رجل من تميم وهؤلاء كانوا يرون أن القصد من إمامة المسلمين إنما هو توجيهم إلى الصلاح وإبعادهم عن الشر والسير فيهم بأوامر دينهم غير ناظرين في ذلك إلى بيت أو قبيلة بل إلى ما في الشخص من المقدرة والكفاءة ويستندون في رأيم إلى قاعدة وضعها القرآن وهي ﴿إن أكسرمكم عند الله أتقاعم ﴾(١).

ورأى التخصيص بقريش كان في ذلك الوقت رأياً للجمهور ولما

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٣.

رواه لهم أبو بكر من ذلك الحديث المتقدم ذكره وقد بين أبو بكر طرفاً من علة هذا التخصيص بقوله إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته عليهم الحزرج وإن تولته الأوس فسته عليهم الخزرج وإن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوس ولا تدين العرب إلا فسذا الحي من قسريش، ومن هنا استنبط العالامة البن خلدون استنتاجه أن السر في تخصيص قريش بالحلاة إنما هو ما كان لهم من العصبية والتقدم على سائر بطون العرب بهذا يعترف لهم الناس ولا ينكره عليهم أحد فإذا كان الحليفة منهم لا ينتظر أن يعارضه أحد من القبائل الأخرى مهما يكن قدره عطيماً وبنى على ذلك أنه لما كانت العلة هي المصبية التي بها يكون اجتماع الكلمة وكانت عصبية قريش جماء عليها وقت ظهر فيه ضعفها حتى لم تعد قمادرة على حماية البيضة والدفاع عنها، وكانت الشريعة منية على العلل والحكم في كل زمان بحسب كان من المكن أن تكون الحلافة في غير قريش بمن فيهم تلك القوة العصبية المجتمعة.

ورأى التخصص بالقرابة كان لعلي بن أبي طالب ومن شايعه وكان يرى نفسه أحق بالحلافة من سواه لقرابته من رسول الله ﷺ كما صرح بذلك في حديث مع أبي بكر ولما لم يكن له مساعد يساعده عمل نيل ذلك الحق الذي رآه لنفسه أذعن لراى الجمهور.

مكث الرأي الأوسط سائداً والأخير خامداً لا يجد له عركاً حق كان آخر عهد عثمان فقام بالحواضر الإسلامية دعاة له ينبهون الناس إليه ويقبحون من خالفه إذ كيف يحرم خلافة الرسبول قرابته، وهذا موضع من الأمة شديد الإحساس فسيرعان ما تنبه وقد كان تنبهه سبباً لخسطوب طويلة ومصائب عظيمة ذهب في سبيلها الخليفة الثالث عثمان بن عفان ومع هذا فلم يصف الأمر للخليفة الرابع علي بن أبي طالب لأنه قام في وجهه نصف الأمة قادماً إليه من الشمال غير مناثر من تلك الدعوة التي قصد منها إقدار الأمر في نصابه من بيت النبوة، وكان هناك تصادم بين الرأيين وقد غلبت القوة وإحسان السياسة رأى عدم التخصيص بالقرابة حيث انتهى الحال بظفر معاوية بن أبي سفيان بالخلافة وهو من بنى أمية وليس من بنى هاشم.

عادت فكرة الشيعة إلى الخصرد ولكن السيوف وإن تكن تغلبت في الطاهر عليها فقد استكنت في النضوس تهيج وقتاً إذا لاح لها بارق الأمل وتكمن حيناً انتظاراً للمستقبل.

ما زال أبناء على يرون هبذا الحق لهم إرثاً لا يسازعهم فيه إلا ظالم وتتمنى قلوب شيعتهم أن يسالوا هبذا الحق فيحملون الواحد منهم بعد الواحد على الحزوج فيخرجون ثم تكون العاقبة قتلاً وتمثيلاً إلا أن هذا الظفر كان بما يزيد النار تأججاً والقلوب تأشراً لأنه كان يعطي الشيعة قوة بحركون بها القلوب ويبكون منها العيون فيا كان أكثر ما يقولونه من الشعر المأثور في تمثيل الحسين معفراً بدمائه بكربلاء بعد أن أذيق من المعلش الكروب وأهل بيته يساقون سبايا إلى قاعدة ملك الظالمين ثم تمثيل من بعده عمن خسرجوا على بني أمية حتى ينقاد الناس إلى من يدعوهم للقيام إلى رد الحق الأهله.

م يكن أحد من الناس يفاضل بين بني علي وبني العباس في استحقاقه الخلاقة بل كان بنبو علي يرون الحق لهم خالصاً لما لأبيهم من الامتيازات الكثيرة ولكن بني العباس أحدث عندهم فكرة الدعوة إلى أنفسهم بعد وفاة أبي هاشم بن عمد بن علي عن غير عقب فزعموا أنه أدل بالأمر إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس مع إضافتهم إلى ذلك أن العباس أولى بميراث رسول الله من علي لأن الأول عم والثاني أبن عم فاشتغلوا في الأمر بمهازة حيث كان لهم دعاة يدعون الناس إليهم سراً في دولة بني أمية واتصل بهم ذلك الزعيم المقدام أبو مسلم الخرساني فتمم لهم الأمر ورد إليهم الخلافة بعد أن أسقط بني أمية من المؤدس السامية ومن المؤكد أنه كان يدعو الناس إلى الرضا من تلك العروش السامية ومن المؤكد أنه كان يدعو الناس إلى الرضا من

أهل البيت ولا يصرح باسمه ولا بنسبه بما يدل على أن الأمة كان توجهها إلى على وأهل بيته أكثر من توجهها إلى بني العباس، فلما تم له الأمر أعلن أسم عبد الله السفاح بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

عداد الاصطدام حينشة بين البيتين العلوي والعباسي، فكان نصيب آل علي في خلافة بني هاشم أشد وأقسى عما لاقوه في عهد خصومهم من بني أمية. فقتلوا وشردوا كل مشرد، وخصوصاً في زمن المنصور والرشيد والمتوكل من بني العباس، وكان اتهام شخص في هذه الدولة بالميل إلى واحد من بني علي كافياً لإتلاف نفسه ومصادرة ماله. وقد حصل ذلك فعلاً لبعض الوزراء وغيرهم.

إلا أن ذلك كله لم يذهب بفكرة استحقاق علي وأهل بيت للخلافة وأنهم قد ظلموا وسلب حقهم فصاروا بخرجون على بني العباس، كما كانوا يخرجون على بني أمية والعاقبة القتل والتشريد: وحينشذ بدت لبعضهم فكرة الخروج إلى أرض لا تسالها قوة العباسيين ومن بقي منهم بالمشرق سكت على ما في نفسه.

ذهب الفارون إلى أفريقية بعد أن سبقهم دعاتهم فأسسوا بها دولًا علوية لها خير ذكر في التاريخ كالدولة الفاطمية ودولة الأدارسة وغيرهما ممن سيأتي ذكرهم بعد، والباقون بالمشرق كانت لهم شيعة تكرمهم وقبل إليهم في السرحتى كان شيء من ذلك فيا يقال سبباً من أسباب سقوط الدولة العباسية، فإن ابن العلقمي وزير المستعصم كان من غلاة الشيعة فساعد على مجيء التتر إلى بغداد وهم الذين أزالوا الخلافة العباسية من بغداد وكان أعيظم سلطان إذ ذاك في المالك الإسلامية لمر وملوكها فساعدوا على إعادة الخلافة العباسية ليستمدوا منها العهد إليهم حتى يكون سلطانهم مقبولاً لا يتكلم الناس فيه. وجاءت على أشرهم السدولة العثمانية فساستمدت من آخسر خلفًائهم بمصر عهد الحلافة.

هذا كان شأن الاختلاف في البيت الذي يكون منه خليفة المسلمين.

لم يرد في الكتاب أمر صريح بشكل انتخاب خليفة لرسول الله ﷺ اللهم إلا تلك الأوامر العامة التي تتناول الخلافة وغيرها مشل وصف المسلمين بقوله تعالى ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾(١) وكذلك لم يرد في السنة بيان نص خاص لانتخاب الحليفة إلا بعض نصائح تبعد عن الاختلاف والتفرق، كان الشريعة أرادت أن تكل هذا الأمر للمسلمين حتى يحلوه بأنفسهم ولو لم يكن الأمر كذلك لمهدت قواعده وأوضحت سبل الصلاة والصيام وغيرهما، ولننظر ما صار عليه المسلمون في ذلك، وها هي طرافقهم:

الله الطريقة الأولى: طريقة الانتخاب الاستدارية: وقد حصلت في انتخاب أبي بكر حيث اجتمع المسلمون في سقيقة بني ساعدة بالمدينة وتشاوروا في الأمر ثم انتخبوا أبيا بكسر - بعد حسوار وجدال - وكان انتخاب أبي بكر كان أمراً بجتاج إلى السرعة في البت حذر الاختلاف والفشل، ويظهر أن المجتمعين في السقيفة لم يكن فيهم أحد من قريش يتطلع للخلافة دون أبي بكر أول رجل سبق إلى الإسلام، وحضر المشاهد النبوية بأسرها، ورافق رسول الله ﷺ في الهجرة، فضلاً عها عرفه الصحابة من تقديم الرسول إياه ليصلي بالناس نيابة عنه في وقت مرضه. ولذلك لما اقترح أبو بكر أن يكون الخليفة واحداً من اثنين عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة عامر بن الجراح أراد عمر أن ينهي الامر بسرعة فعد يده إلى أبي بكر فيايعه الناس وقد أثر عن عمر أنه

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: الآية ٣٨.

قال عن بيعة أبي بكر إنها كانت فلتة وفي الله شرها قال ذلك لما علم أن بعض الناس قال لو أن أمير المؤمنين مات لبايعت فلاناً. مضت هذه البيعة من غير أن يتبين للناس البيئة التي لها الحق في انتخاب الخليفة إلا أنها سنت الانتخاب من حيث هو.

٢ - الطريقة الثانية: أن يعهد الخليفة الموجود إلى شخص آخر بعده بالخلافة وهي الطريقة التي كان بها انتخاب عمر بن الخطاب حيث اختاره أبو بكر وقد قال للناس: هل رضيتم من اخترت فقالوا نعم. وهذه الطريقة تجعل للخليفة الحرية في انتخاب ولي عهده من غيرقيد.

٣- السطريقة الشائفة: طريقة الاختيار الشورى من أفراد يعينهم الخليفة الموجود وهي الطريقة التي انتخب بها عثمان بن عفان فإن عمر لما ضرب وأحس بالموت خاف أن يترك المسلمين بدون خليفة لشلا غتلفوا ولم يكن أمام نظره من لو استخلفه يكون مطمئن النفس من قبله فلم يشا أن يتحمل أمر المسلمين حياً وميناً فاختار ستة من كبار الصخابة عن يرى أنه لا يتطلع لأمر الخلافة غيرهم وووضع لهم نظاماً ينتخبون به الخليفة من بينهم، فأمر أن يجتمعوا بعد وفاته في حجرة عائشة ويختاروا الخليفة في مدة لا تزيد على شلائة أيام وجعل للاغلبية الرأي المقبول فيجب على الأقل الرضوخ لحكمها وإلا اعتبر خارجاً يستحق القتل وإذا تساوت الأصوات كان القسم الذي فيه عبد الرحن بن عوف مرجحاً.

وهذه الطريقة كانت بذرة صالحة لو وجدت منبتاً حسناً، ولكنا لم نر في مستقبل الأمة من تناولها فضلاً عن أن يحسن فيهها: لا ينكر أحد أنها طريقة شورية ناقصة لأنه لم يكن القصد منها أخذ رأي الجمهور فيمن يكون خليفة عليهم، وإنما المقصود أن تؤخذ كلمة المرشحين للخلافة لأحدهم حتى لا يجد عبو الخلافة نجالاً للخلاف ويظهر لنا أن عمر كان عسباً بأن كلا منهم يتطلع لأن يكون خليفة وخاف على الأسة الشقاق من بعده فعهد إليهم عهده وينظن أن هذه الفكرة لم تكن عنده بنت وقتها بل كان يفكر في ذلك من قبل بعد أن سمع عبارة الرجل التى سبق ذكرها.

لم يكن في طريقة من هذه الطرق الشلاث حل لتلك المسألة المتشامية الأطراف لأن الطريقة الأولى لم يبين فيها من لهم حق الانتخاب الذين يكون صوتهم محترماً. . . أهم الأمة بأسرها؟ أم هم أفراد مخصصون؟ وإن كانوا مخصصين فمن هم؟ وغاية ما أمكن شراح هذه القاعدة أن يقولوه أن قالوا هم أهل الحل والعقد، ولكن من هم أهل الحل والعقد؟ أهم ولاة الأمصار. أم قدواد الجيش. أم أعيان الأمة؟ كل ذلك لم يبين، فالمتطلع للخلافة يجد مجالًا واسعاً للتأويــ إ، كما حصل عند استخلاف علي. والطريقة الثانية وهي طريقة العهد ليس فيها ضمان لاختيار من يجبه الناس ويكون قادراً على حماية مصالحها وإن يكن من الممكن في بعض الأحيان أن يكون الشخص المختار لولاية العهد خير الناس كما حصل في انتخاب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. . . والطريقة الثالثة - في حقيقة الأمر - كالثانية إذ اقتص فيها على الشكل الذي رآه عمر لأنها عبارة عن عهد إلى واحد غير معين من أفراد محصورين يختارهم الإمام. لذلك لما جماء دور على قام جماعة من أهل المدينة والثوار من الأفـاق فبايعـوه بالخـلافة وهــو بالمدينة ولم يؤخذ في ذلك رأى غيرهم من المسلمين في الحواضر الإسلامية كأن أهل المدينة - وحدهم - هم الذين ينتهي إليهم أمر انتخاب الخلفاء وليس لغيرهم معهم رأي ولو كانبوا من أهل الحل والعقد في الأمة متى كانوا بعيدين عن الحاضرة الكبرى: كان ممن يترقب الخلافة ويرى نفسه لها أهلا معاوية بن أبي سفيان فقام بأهل الشام معلناً أنه مخالف لأن بيعة على ليست بصحيحة وحصل اصطدام

بين الطرفين في سهل صفين، فلما عضتهم الحرب بنابها عمدوا إلى شيء سموه تحكيماً، ومعنى ذلك أنهم انتخبوا رجلين من كل فريق: أحدهما له هـوى في صحابه وأريد منها أن يحكما في أهم مشكلة تهم الأمة الإسلامية بأسرها ومن المؤكد أن سلطة الحكمين لم تكن محدودة لأنها لم يقتصرا في البحث على الحكم بين الشخصين المتنازعين، بـ إ. تجاوزا ذلك إلى البحث في خلعها معاً وتولية شخص آخر، ويطبيعة الحال لم يكن لهذا التحكيم نتيجة شأن كل شيء لم يـوضع ك أساس ولا حـدود. ولكنه أوجد للمتنازعين خصماً ثالشاً قوي الشكيمة وهم الخوارج الـذين رأوا هذا التحكيم ضلالة، بل صروقاً، من الدين منادين بشعار اتخذوه لهم وهو: لا حكم إلا للَّه. وعبارتهم تشعم أن الخليفة المختبار معين من قبل اللَّه فلا ينبغي له أن يكون في شك من أمره. ولما كان على همو الخليفة وحكم الناس في أمره فقد شك، ومن شك فقد ضل فلم يعد يصلح في نظرهم للخلافة. وكذلك معاوية لما تعرض لما ليس له بحق ضل فليس للخلافة بأهل. وكذلك كونوا لهم جماعة أعطوها الحق في أن تنتخب لنفسها خليفة يكون بانتخاب ورأوا أن جميع مخاليفيهم كفار فاستباحبوا دماءهم وأموالهم. وهؤلاء لم يضعوا لأمرهم حدوداً مقررة، لذلك تطرق إليهم الاختلاف كم تفرق غيرهم وطاردهم الخلفاء بما عندهم من القوة حتى لم يكن منهم فائدة، لا لأنفسهم ولا لغيرهم، بل كان منهم الضرر الشامل والفتن الحاصدة: انتهى أمر على واستقر الأمر لمعاوية بفضل قوته وسياسته. ويسميه التاريخ بالخليفة المتغلب وفي نظرنا أن خلافته وبيعته لم تنقص في الشكل عن بيعة على بقطع النظر عن التعرض لما في كل منها من الصفات والامتيازات الدينية لأن معاوية بايعه فريق من الناس وعلى بايعه فريق آخر ومن الضزوري أن يتغلب أقوى المتنازعين وليس. هناك حدود معينة في الشريعة يقال إن أحدهما تعداها إلا إن سرنا على رأى من يقول إن علياً معن للخلافة بالنص عن رسول الله على وهذا أمر لم يتأكد الصحابة من صحته.

سار بنو أمية من معاوية فمن دونه في ولاية العهد على أن الخليفة هو الذي يعينه كما هي طريقة أبي بكر في عهده لعمر إلا أن بينهما فـرقأ وهم أن يكم اختيار رجلاً ليس من ذوى قرابته بيل من بطن آخير. وينو امية كانبوا يتخيرون من قبرابتهم وكانبوا في الغالب أولادهم حتى تكون بذلك دولة من بيت واحد. فمعاوية عهد إلى ولده ينزيد ولكنه امتاز في عهده بأن طلب من ولاة الأمصار أن يوفدوا إليه وفوداً من أمصارهم يعرض عليهم اختيار ولي عهده، وبالطبع لم يـوفد هؤلاء الـولاة إلا من لهم هوى في بقاء الأمر في عقب معاوية ، فلم اجتمعوا لديه بدمشق عرض عليهم الأمر، وأنه يخاف اختلاف المسلمين من بعده وطلب منهم أن يختاروا لأنفسهم فرشحوا ابنه يزيد للأمر بعد أن تكلم متكلموهم بالثناء عليه، وكان البادئون بدلك قوماً لهم علم بما عزم الخليفة عليه وتابعهم على ذلك غيرهم وبهذا أخذ اعترافهم قبل موته بيزيد وبايعوه بولاية العهد إلا أنه كان هناك من هو أكبر من يزيد، من كبار الصحابة من قريش ولهم فوقمه شرف الصحبة فلم يخضعوا لإرادة معاوية وكان من نتيجة هذا تلك الحوادث الكبسري التي حصلت في عهد يزيد من خروج الحسين بن على وقتله وخلاف ابن الزبير.

وعهد يزيد إلى ابنه معاوية. إلا أن الرجل لم يقدر على تحمل ذلك العبء في وسط هذه الظلمات الحالكة، فاعتزل وترك حبل الأمة على غاربها وفي تلك الظروف كانت الفتن تموج موجاً حتى استقر الأمر بغلب مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الذي عهد بالخلافة من بعده لا تنين من أولاده يتلو أحدهما الآخر وهما: عبد الملك وعبد العزز وهي أول مرة ولى العهد فيها إثنان (1).

<sup>(</sup>۱) ومن الغريب أنه ما من مرة ولى فيها إثنان إلا كانت التيجة سيئة من جراء ذلك فإن أولميا كان تميل إلى نزع ثانيهما إما لأنه يتوهم أنه يجهيد أن يتعجل الأمر لتفسه ولا يكون ذلك إلا بهلاك الأول، وإما لأن الأول يفضل ابته على أخيه أو ابن عمه الذي جعل ولي عهد له فيجتهد في نزعه

حناً وكان يدور على لسانه وقت سرضه التأكيد بانفاذ بعث أسامة. ثم تكلم في أن يغير أسامة برجل أسن منه يقود الجيش فغضب غضباً شديداً وقال يوليه رسول الله ويعزله أبو بكر؟ واشتد في الكلام مع عصر الذي كان يكلمه في ذلك عن بعض الانصار حتى قام وأخذ بلحيته وقال عدمتك أمك وتكلتك با ابن الخطاب استعمله رسول الله وي وتأمرني أن أنزعه. ولما كان عصر من ضمن ذلك البعث وكان من الفسروري وجوده بالمدينة ليعين أبابكر، لم يشا الخليفة أن يستبد على رئيس السرية بإلقائه بل قال الاسامة أن رأيت أن تعينني بمصر فافعل فأذن له. وهذا مقام كبير في احترام ذي السلطان في سلطانه وفي ينفذ تماماً واعتبر أن أسامة مولى من سلطان الحلى من سلطانه فلا ينبغي ينفذ تماماً واعتبر أن أسامة مولى من سلطان الحلى من سلطانه فلا ينبغي وهي أدن يفتر أن بالماء مولى من سلطان الحلى من سلطانه فلا ينبغي وهي أو بكر أن

لا تخونوا ولا تغلو ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا اسبخاً كبيراً ولا المراق ولا تغلووا ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة متمرة ولا تلبعوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لماكله وسوف تمرون باقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفوهم بالسيف خفقاً يدفعها باسم الله().

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: وفي الحديث أنه أوحى أصراء جيش مؤتة: وستجدون آخرين للشيطان في دؤوسهم نجملها لده مفاحص، الطبيوف أي إن الشياشان في استوطن رؤوسهم فجملها لده مفاحص، كما تستوطن القطاء مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الغي والإنهاك في المراح الشيطان في رأسه وعشش، وفي حديث أبي بكر وستجد قوماً فنحصوا عن أوساط دؤوسهم الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وفي الصحاح كماتهم حلفوا أوسطها وتركوها مثل أفاحيص القطا وهي بجاشها.

فسار أسامة وشن الغارة على بلاد قضاعة وأخافهم وغنم منهم واستمر في بعثه أربعين يوماً ثم عاد وكان هذا البعث مفيداً للمسلمين لأن أعدامهم لما تسامعوا به قالوا لو لم يكن للقوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تضير على من بعد عنهم من القبائل القوية!

ومما يظهر صدق عزيمة أبو بكر ما كان منه في أحبار الردة.

أخبار الردة:

قدمنا أن كثيراً من أعراب البادية بنجد واليمن لم يتأثروا بعد باثر الإسلام ولم تزك أنفسهم الزكاة المطلوبة وقد بين الكتاب ذلك بقوله في سورة الحجرات ﴿قالت الأعراب آمنا قبل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾ (١) فهذه كانت حالهم خضوع في الظاهر والقلوب بعد لم يتمكن منها الدين فرأوا أن موت الرسول ﷺ فرصة يتخلون بها عن القروض الإسلامية: خصوصاً منا كان منها في الحال كالزكاة ومنهم فريق قام فيها دعاة يدعون إلى أنفسهم مدعين بهم أنبياء فتبعوا دعوتهم ويذلك كانوا فريقين:

١ ـ فريق امتنع عن أداء الزكاة.

٢ ـ فريق تبع المتنبئين ورفض الدين كله. فكانب عزيمة أبي بكر صادقة في حرب هؤلاء الذين خرجوا من المدين وحاربوه بعد أن دخلوا فيه مع ما يعلمه من هذا الانتقاض اللذي كاد يكون في عامة الأعراب ولكن صدق العزيمة يذلل كل شيء.

فلها جماءته الاخبار مكث ينتظر بعث أسمامة لأنه كان فيه معظم القوة وكان جيران المدينة من عبس وذبيان قد اجترءوا عليها يسريدون مهاجمتها؛ فلما قدم بعث أسامة استخلف أبو بكر أسامة على المدينة: وكنان قصده بمذلك أن يرتاح جنده ويريحوا ظهورهم وهم بالحروج فيمن معه من الجند وحرس المدينة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٤.

لحرب عبس وذبيان فقال له المسلمون: نشدك الله يا خليفة رسول الله أن لا تمرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن النساس نظام ومقامك أشد على العدو فابعث رجلاً فإن أصيب بعثت آخر فقال. والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي فخرج في تعبيته حتى نزل على أهل الربادة قالابرق فاققتل جنده مع بني عبس فهزم العبسيون وأخذ الحطيئة الشاعر أسيراً وأقدام أبو بكر بالابرق أياماً، وقد غلب بني ذبيان على البلاد وحماها لخيول المسلمين وأرعى سائر الربادة الناس ثم عاد أبو بكر إلى المدينة فلما استراح جدد أسامة خرج إلى ذي القصة فنزل يهم وذو القصة على بويد من المدينة تلقاء نجد فقطع فيها الجند وعقد الالوية عقد في ذلك البوم إحدى عشر لواء لإحدى عشر أميراً وهم:

١ -خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خويلد الأسدي ببـزاخة فـإذا فرغ
 منه قصد مالك بن نويرة بالبطاح.

٢ ـ عكرمة بن أبي جهل ووجهه إلى مسيلمة باليمامة.

٣ ـ ووجه في أثره شرحبيل بن حسنة.

لهاجر بن أبي أمية ووجهه إلى جنود الاسود العنسي بصنعاء
 ومعاونة الأبناء

٥ ـ حذيفة بن محصن ووجهته أهل دبا بعمان.

٦ - عرفجة بن هرتمة ووجهته أهل مهـرة وأمر هـذا ومن قبله أن يجتمعا
 وكل أمير على صاحبه في عمله.

٧ ـ سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن.

٨ ـ العلاء بن الحضرمي ووجهه إلى البحرين.

٩ ـ طريفة بن حاجز ووجهه إلى بني سليم ومن معهم من هوازن.

١٠ ـ عمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة .

١١ ـ خالد بن سعيد ووجهه إلى مشارف الشام .

وبعد أن عين الجنود والأمراء كتب للمرتدين من العرب كتابـاً واحـداً (منشـوراً) أرسله إليهم قبل أن تسـير الجنـود قـال فيـه بعـد أن بـداه بــاسم الله وذكر الرسالة والوفاة قال. (وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه أقر بالإسلام وعمل به اغتراراً بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان) قال الله تعالى فوراذ قلنا للملائكة اسجدوا الام فسجدوا إلا إيليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتخفوه وفريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً إلان الشيطان لكم عدو فاتخفوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) (أ) وإني قد بعثت إليكم فلاناً في جيش المهاجرين والانصار والتابعين بإحسان وأمرته أن لا يقاتل احداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا ييقى على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم الإسلام فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمر رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم والداعية الأذان فإذا أذن المسلمون فأذنوا كف عنهم وإن أقر واقبل منهم وحملهم على ما ينبغي، فنفلت الرسل بالكتب أمام الجنود وحذا فيها نعلم أول منشور عام صدر عن خليفة المسلميسن ليقرأ في عما الناس وأنديتهم.

وكتب إلى القواد عهداً صورته واحدة وهو هذا.

هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن يقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته وأمره بالجد في أمر الله وبجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعة الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية ٦.





انتخاب أي بكر أول خطاب له - ترجمه أخلاق أي بكر - أخبار الردة

### انتخاب أن بكر:

كانت الأنصار منقسمة إلى شعبين الأوس والحررج وكان الحزرج الأخرج من الأوس والرياسة والتقدم لسعد بن عبادة من بني ساعدة وهو أحد النقباء الذين انتخبوا ليلة العقبة ، وكانت دار سعد عما يلي سوق المدينة وعندها سقيفة وهي ظلة كانت بالقرب من داره فليا توفي رسول الله فل وعائدت لهم وفاته اجتمع كبار الأنصار في تلك السقيفة أوسهم وحزرجهم يريدون انتخاب خليفة لرسول الله فل منهم وكان نظرهم متوجها إلى اختيار سعد بن عبادة فإن سعداً خطب فيهم مبينا أن ينازعهم في هذا الأمر أحد فأجابوه أصبت ووفقت ثم ترادوا الكلام فيا ينجم فقال قائل منهم : فإن أي ذلك المهاجرون من قريش وقالوا نحن عشيرته وأولياؤه فعاذا لهم؟ فقال له آخر نقول منا أحير ومنكم أمير، ولن نرضى بدون هذا، فقال سعد لما سمعها هذا أول الوهن .

بلغ هذا الاجتماع كبار المهاجرين أبا بكر وعمر وغيرهما فعضوا إلى السقيفة مسرعين حتى وصلوا إليها وكان عمر يبريد أن يتكلم بكلام هيأه في نفسه ليقوله في هذا الموقف فقال له أبو بكر: على رسلك، وكان أبو بكر رجلاً وقوراً فيه أناة. ثم تكلم فذكر تاريخ المهاجرين وما لهم من فضل السبق وتحمل المصاعب في سبيل دينهم ثم كر عمل ذكر الانصار فاثني عليهم ولم يترك شيئاً عالهم من المآثر إلا ذكره. ثم روى لهم ما أثر عن الرسول عليه السلام من قوله (الأثمة من قريش) ثم قبال فنحن الأمراء وأنتم النوزراء لا تفتاتنون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور، فلما أتم خطابه قام إليه الحباب بن المنذر وهو من بني جشم بن الخزرج فقال يا معشر الأنصار أملكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم ولن يجترىء مجترىء على أخلاقكم ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولو العدد والمنعة والتجربة وذوو البأس والنجدة وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم إن أبي هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير. فقال عمر هيهات لا يجتمع إثنان في قرن وبعد كلام له قام الحباب ثانية فقال يا معشر الأنصار أملكوا على أيديكم ولا تستمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر ثم قال أنا جذيلها(١) المحكك وعذيقها المرجب أما والله إن شئتم لنعيدنها جذعة فكمان بينه وبين عمر حوار ثم قال أبو عبيدة يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدل وغير. فقام بشير بن سعد وهو من بني زيد بن مالك من الخزرج فقـال يا معشر الأنصــار إنا واللَّه لئن كنــا أولى فصيلة وجهاد وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبغي به من الدنيا عرضاً فإن اللَّه ولي المنة علينا بـذلك ألا إن محمـداً من قريش وقومه أحق به وأولى وأيم اللَّه لا يراني اللَّه أنازعهم هذا الأمر أبداً فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. . فقال أبو بكر هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيها شئتم فبايعوا. فقالا لا والله لا نتولي هـذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذهما في الغار وخليفة رسول اللَّه على الصلاة، والصلاة أفضل دين المسلمين فمن ذا ينبغي لــه

 <sup>(</sup>١) تصغير الجذل عود ينصب للجري لتحتك به؛ والعذيق تصغير العذق وهو النخلة وترجيبها أن يبنى تحتها دكان تعتمد إله.

أن يتقدمك أو يتولى هذا عليك أبسط يدك لنبايعك. فمد عمر يده إليه فبايعه ثم أبو عبيدة ثم بشير بن سعد فليا رأى ذلك الحباب قال لبشير عققت أنفست على ابن عمك الإمارة؟ قال لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم.

ولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تدعو إليه قريش وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حضير وكان أحد النقباء والله لئن وليها الخزرج عليكم مرة لازالت لم عليكم بذلك الفضيلة ولاجعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً قوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه فانكسر على سعد وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر حتى كادوا يطأون سعد بن عبادة وهو مريض لا يقدر على النهوض ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا علي بن أبي طالب ومن معه لأنهم لم يحضروا السقيفة وكانوا مغولين في جهاز رسول الله ...

بهذا تحت بيعة أبي بكر لأن جمهور المسلمين بيايعه وكنان كبار السحابة كلهم إذ ذاك في المدينة، ولم يزل على بن أبي طالب ممتنعاً عن مبايعة أبي بكر ستة أشهر حتى ماتت فاطمة زوجه وكنانت لعلي من النساس وجهة حياة فاطمة فلم ماتت فاطمة زوجه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر فارسل إلى أبي بكر أن اثننا ولا يأتنا معك أحد كراهية عضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي؟ والله لا تدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي ثم قال قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولا ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقاً لقرابتنا من رسول الله هي، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عيناه ثم قال أبو بكر والله لقرابة رسول الله أحب بكر حتى فاضت عيناه ثم قال أبو بكر والله لقرابة رسول الله أجب بكر موعدك

العشية للبيعة فليا صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر شان علي وتخلف عن البيعة وعدره بالذي اعتدر به ثم استغفر علي وتشهد فعظم شأن أبي بكر وأنه لم يحمله علي الذي صنع نفاسة علي أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في الأمر نصيباً فاستبد به فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكانوا إلى على قريباً حينها راجم الأمر بالمعروف.

### أول خطاب لأبي بكر:

بعد أن تمت بيعته قام في الناس خطيباً (() فقال أيما الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم فيإن أحسنت فيأعين وفي وإن صدقت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عند حتى أخذ له حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله فلا طاعة في عليكم وموا إلى صلاتكم يرحمم الله. وهذه الكلمة هي مجمل الطريقة التي تتويه إذا صدف عن الحق وفي هذا أضمان لحريتهم في القول أعطاهم تقويه إذا صدف عن الحق وفي هذا ضمان لحريتهم في القول أعطاهم عهداً أن يعدل فيهم فلا تمنعه قوة النقالم أن ينصف منه المظلوم ولا بنعه ضعف المظلوم أن ينصفه من ظاله \_ حثهم على الجهاد الذي لا بد منه مأنه خليفة لينفذ الشريعة فإذا عدل عنها فلا طاعة له عليهم.

# ترجمة أبي بكر:

هــو أبـو بكــر بن أبي قحــافــة من بني تيم بن مــرة بن كعب بن

 <sup>(</sup>١) كانت الحطبة بعد تمام أمر الحلافة عادة للخلفاء بعد أبي بكر ينظهرون بها ما بأنفسهم من الخطة التي سيتبعونها في سياسة أمتهم إجمالاً.

لؤى بن غالب بن فهر وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر من تيم بن مرة ولد لسنتين من عام الفيل وشب على الاخلاق الفاضلة والسير الكرية وكان ذا يسار بحمل الكل ويكسب المعدوم كان عبياً إلى قريش يعرف من أنسابهم ما لا يعرفه غيره وكان مصاحباً لرسول الله في قبل النبوة فليا شوف الله عمداً برسالته كان أبو بكر أول رجل أجابه حتى قال في ذلك رسول الله في ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر وكان له في الهجرة إلى الإسلام البد الطولى وقد أزاد أن يهاجر إلى الجيشة حينها اشتد إيداء المشركين على المسلمين فمنعه من ذلك ابن الدعنة سيد القارة واجاره على قريش على شرط أن لا يستعلن بصلاته ولما لم يجد بعد ذلك بدأ من أن يتخلص من هذا الشرط رد على ان الدعنة جواره وأقام راضياً أن يصيبه ما يصيب إخوانه ، ولما كانت هجرة المدينة كان له شرف الصحبة وكان ثماني اثنين إذهما في الغار وشهد بعد الهجرة جميع المشاهد الإسلامية لم يتخلف عن واحدة منها وكان صاحب الراية في غزوة تبوك وأشره النبي في على المحجرة في السنة التاسعة ولما مرض عليه السلام أمره أن يقوم مقامه في الصلاة .

تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة بنت عبد العزي من بني عامر بن لؤى فولدت له عبد الله وأسياء التي تزوجها الزبير بن العوام ـ وتزوج في الحاهلية أيضاً أم رومان بنت عامر من بني غنم بن سالك بن كنانة فولدت له عبد الرحمن وعائشة التي تزوجها رسول الله شخ ـ وتزوج في الإسلام أسياء بنت عميس من خثمم بعد أن قتل عنها زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له محمداً ـ وتزوج في الإسلام أيضاً حبيبة بنت خارجة بن زيد من الخزرج فولدت له بعد وفاته جارية سميت أم كلثوم ـ فذكور أولاده ثلاثة وإنائهم ثلاث .

## أخلاق أبي بكر :

لكل عظيم أخلاق يظهر أثرها في أعماله ظهوراً واضحاً وتظهر للنناس صورتها كلها ذكر اسمه وإذا أردنا أن نعرف ذلك من أبي بكر فانا نجد اظهر اخلاقه.

### صدق العزيمة. الرقة:

وصدق العزيمة أن يبحث الإنسان في الأمر على قدر ما يتهيأ له من طرق البحث ويستعين بآراء غيره إن كنان شورياً فإذا اتضح له السبيل عزم ومتى عزم لا يثنيه شيء عيا عزم عليه حتى إذا رأى الجبال أمامه تريد صده حاول أن يفتح له منها طريقاً: هكذا كان أبو بكر.

والرقة أن يكون شديد الوجدان سريع التأثر وضدها القسوة فترى الرقيق يتأثر من الآلام التي تصيب الناس حتى أعداءه وتجد عبراته تسابق قلبه إلى التأثر.

وهـذان الخلقـان يـدفـع أحـدهـا شر الآخـر في سـواس الأمم لأن الرقة المتناهية تجعـل الإنسان متردداً في أموره حسب المؤشرات التي تنال نفسه فإذا كان معها صادق العزيمة أمن شر التردد المهلك.

اول ما ظهر من صدق عزيمة أبي بكر ماكان منه في بعث أسامة بن زيد قبيل صرض الرسول ﷺ، هيا بعث أيرسله إلى مشارف الشام حيث قتل زيد بن حارثة وأصحابه في مؤتة وكان في هذا البعث أبو بكر وعمر وكثير من كبار الصحابة وما كاد البعث يبرح المدينة حتى مرض عليه السلام فتوقف خارجها حتى كانت الوفاة وبويع بالخلافة أبو بكر وحينشذ بلغة أن الأعراب ارتد كثير منهم عن الإسلام فكلم في تأخير بعث أسامة ليكون عدة على المخالفين فايي شديد الإباء وصمم على تنفيذ البعث مها تكن النتيجة ولو كان قد تردد في الأمر أو أخر لبعث لكان قد شرع للناس لأول صرة مخالفة ما أمر به الرسول أمرأ

حتاً وكان يدور على لسانه وقت مرضه التأكيد بانفاذ بعث أسامة. ثم تكلم في أن يغير أسامة برجل أسن منه يقدود الجيش فغضب غضباً شديداً وقال يوليه رسول الله ويعزله أبو بكر؟ واشتد في الكلام مع عمر الذي كان يكلمه في ذلك عن بعض الأنصار حتى قدام وأخذ بلحيته وقال عدمتك أمك وثكلتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله هي وتأمري أن أنزعه. ولما كان عمر من ضمن ذلك البعث وكان من الضروري وجوده بالمدينة ليعين أبابكر، لم يشا الخليفة أن يستبد على رئيس السرية بإبقائه بل قدال الأسامة إن رأيت أن تعيني بعمر فافعل فافعل فاذن له. وهذا مقام كبير في احترام ذي السلطان في سلطانه وفي ينفذ تماماً واعتبر أن أسامة مول من سلطان أعلى من سلطانه فلا ينبغي ينفذ تماماً واعتبر أن أسامة مول من سلطان أعلى من سلطانه فلا ينبغي ينفذ تماماً واعتبر أن أسامة مول من سلطان أعلى من سلطانه فلا ينبغي وهذا أب يفتات عليه. ولما ودع أبو بكر هذا البعث أوصاهم بتلك الوصية

لا تخونوا ولا تعلو ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا المرحاً كبيراً ولا المرحاً ولا تعلوه ولا تعلوه ولا تقطموا شجرة مشمرة ولا تقلموا شبحاً بعيراً إلا لماكله وسوف تمرون باقوام قد فرضوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد فعصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفوهم بالسيف خفقاً بدفعها باسم الله(١).

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: وفي الحديث أنه أوصى أسراء جيش مؤتة: وستجدون آخرين للشيطان في ورسيم بخبطها لم مفاحص، فاخص، وروسهم مفاحص، خاخص، كيا تستوطن القطاء مفاحص، خاخص، كيا تستوطن القطاء مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشعر الغي والمؤسسة المن والمؤسسة وفي حديث أبي بكر وستجد قوماً فحصوا عن أوساط رؤسمية الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وفي الصحاح كأنهم حلفوا أوسطها وتركوها مثل أفاحيص القطا وهي عائمها.

فسار أسامة وشن الغارة على بلاد قضاعة وأخنافهم وغنم منهم واستمر في بعثه أربعين يوماً ثم عاد وكان هذا البعث مفيداً للمسلمين لأن أعدامهم لما تسامعوا به قالوا لو لم يكن للشوم قوة ما أرسلوا جيوشهم تغير على من بعد عنهم من القبائل القوية!

ومما يظهر صدق عزيمة أبو بكر ما كان منه في أحبار الردة.

أخبار الردة:

قدمنا أن كثيراً من أعراب البادية بنجد واليمن لم يتأثروا بعد باثر الإسلام ولم تزك أنفسهم الزكاة المطلوبة وقد بين الكتاب ذلك بقوله في سورة الحجرات ﴿قالت الأعراب آمنا قبل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم﴾(١) فهذه كانت حالهم خضوع في الظاهر والقلوب بعد لم يتمكن منها الدين فرأوا أن موت الرسول ﷺ فرصة يتخلون بها عن الفروض الإسلامية: خصوصاً ما كان منها في المال كالزكاة ومنهم فريق قام فيها دعاة يدعون إلى أنفسهم مدعين بهم أنبياه فتبعوا دعوتهم ويذلك كانوا فريقين:

١ ـ فريق امتنع عن أداء الزكاة.

٢ ـ فريق تبع المتنبئين ووفض الدين كله. فكانت عزيمة أبي بكر صادقة في حرب هؤلاء الذين خرجوا من المدين وحاربوه بعد أن دخلوا فيه مع ما يعلمه من هذا الانتقاض الذي كاد يكون في عامة الأعراب ولكن صدق العزيمة بذلل كل شيء.

فلما جاءته الأخبار مكث ينتظر بعث أسامة لأنه كان فيه معظم القوة وكان جيران المدينة من عبس وذيبان قد اجترءوا عليها يسريدون مهاجمتها؛ فلما قدم بعث أسامة استخلف أبو بكر أسامة على المدينة: وكنان قصده بمذلك أن يرتاح جنده ويريجوا ظهورهم وهم بالخروج فيمن معه من الجند وحرس المدينة

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٤.

لحرب عبس وذبيان فقال له المسلمون: ننشك الله يا خليفة رسول الله أن لا تعرض نفسك فإنك إن تصب لم يكن للناس نظام ومقامك أشد على المدو فابعث رجلاً فإن أصيب بعثت آخر فقال. والله لا أفصل ولاواسينكم بنفسي فخرج في تعبيته حتى نزل على أهل الربلة قالابرق فاققتل جنده مع بني عبس فهزم العبسيون وأخذ الحطيئة الشاعر أميراً وأقدام أبو بكر بالابرق أياماً، وقد غلب بني ذبيان على البلاد وحماها لخيول المسلمين وأرعى سائر الربلة الناس ثم عاد أبو بكر إلى المدينة فلما استراح جند أسامة خرج إلى ذي القصة فنزل يهم وذو القصة على بريد من المدينة تلقاء نجد فقطع فيها الجند وعقد الالوية عقد في ذلك اليوم إحدى عشر لواء لإحدى عشر أميراً وهم:

إ - خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خويلد الأسدي ببـزاخة فـإذا فرغ
 منه قصد مالك بن نويرة بالبطاح.

٢ - عكرمة بن أبي جهل ووجهه إلى مسيلمة باليمامة.

٣ ـ ووجه في أثره شرحبيل بن حسنة .

المهاجر بن أبي أمية ووجهـ إلى جنــود الأســود العنــي بصنعـــاء
 ومعاونة الأبناء

٥ ـ حذيفة بن محصن ووجهته أهل دبا بعمان.

٦ - عرفجة بن هرتمة ووجهته أهل مهرة وأمر هذا ومن قبله أن يجتمعا
 وكل أمير على صاحبه في عمله.

٧ ـ سويد بن مقرن إلى تهامة اليمن.

٨ ـ العلاء بن الحضرمي ووجهه إلى البحرين.

٩ ـ طريفة بن حاجز ووجهه إلى بني سليم ومن معهم من هوازن.

١٠ ـ عمرو بن العاص ووجهه إلى قضاعة .

١١ ـ خالد بن سعيد ووجهه إلى مشارف الشام.

وبعد أن عين الجنود والأمراء كتب للمرتدين من العرب كتاباً واحداً (منشوراً) أرسله إليهم قبل أن تسير الجنود قال فيه بعد أن بدا، بناسم الله وذكر الرسالة والوفاة قال. (وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه أقر بالإسلام وعمل به اغتراراً بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان) قال الله تعالى فهوإذ قلتا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إيليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخلونه وفريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمين بدلاً إن الشيطان لكم عدو فاتخلوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إلا إي قد بعث إليكم فلاتاً في جيش المهاجرين والنصار والتابعين بإحسان وأمرته أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى أمرت أن يقاتله على ذاكم لا يقيق على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنسار ويقتلهم كل قتلة وأن يسبى النساء والذواري ولا يقبل من أحد إلا الإسلام فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمر رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم والداعية الأذان فإذا أذن المسلمون فأذنوا كف عنم وإن أقر واقبل منهم وحلهم على ما ينبغي، فغذت الرسل بالكتب أمام الجنود ومذا فيها نعلم أول منشور عام صدر عن خليفة المسلمين ليقرأ في علم ما الناس وأنديتهم.

وكتب إلى القواد عهداً صورته واحدة وهو هذا.

هذا عهد من أي بكر خليفة رسول الله ﷺ لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن يقي الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته وأمره بالجد في أمر الله وبجاهدة من تولى عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذي عليهم والذي لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية ٦.

المسلمين عن قتال عدوهم فمن أجاب إلى أمر الله عزّ وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف وإنما يقاتل من كفر بالله على الأقرار بما جاء من عند الله فإذا أجاب إلى المدعوة لم يكن له عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيها استسر به ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل من أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام فمن أجابه وأقر قبل منه وعلمه ومن أي قاتله فإن أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس فإنه يبلغناه وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لا يكونوا عبوناً ولشلا يؤتي يدخل فيهم حشوا متى يعرفهم وعلم ما هم لا يكونوا عبوناً ولشلا يؤتي المسلمون من قبلهم وأن يقتصد باللملمين ويسرفق بهم في السبير والمنسزل المسلمون في حسن الصحة ولن القلل.

### طليحة ومالك بن نويرة:

كان طليحة رجلاً من بني أسد بن خريجة علم بحرض الرسول ﷺ بعد انصرافه من حجة الوداع فسولت له نفسه أن يدعي للنساس النبوة ليكون له من الشأن ما رأى لبني قريش فدعا إلى ذلك قبومه من بني أسد فشايعوه من الشأن ما رأى لبني قريش فدعا إلى ذلك قبومه من بني أسد فشايعوه والتفت إليه طيء لما كان بينها وسين أسد من الحلف ودخلت في غمارهم عظفان إلا ما كان من حواص أقوام فيهم لم يغيروا من دينهم وكان مقام جنده سيد من ساداتهم فطلب من أبي بكر أن يدهب إلى قومه فاذن له فقدم عليهم فعصار يقتلهم في الذروة والغارب حتى قالوا فاستقبل جيش خالد فكفه عنا أو ارتبهم فاستقبل عدي خالد فكفه عنا أو ارتبهم فاستقبل عدي خالداً وقال له أسك عني ثلاثاً يجتمع لك خسمائة أو ارتبهم فاستقبل عدى خالداً وقال له أسك عني ثلاثاً يجتمع لك خسمائة الإسلام فعان براحة كالمند لهم؛ ثم راجعوا الإسلام فعاد إلى خالد واخبره، ثم فعل ذلك بجديلة فلحق بالمسلمين من الجيش ألف مقاتل فسار

حتى أن بزاخة، واصطدم الجيشان اصطداماً شديداً فلها أحس عيبنة بن حصن الفزاري بالضعف جاء إلى طليحة وهو ملتف بكسائه فقال له: ألا ترى ما يصنع بنا فهل جاءك ذو النون بثيء؟ قال نعم قد جاءي وقال إن لك يوماً سنلقاه ليس لك أوله ولك آخره ورحا كرحاء وحديثاً لا ننساه فقال عيبنة أرى والله أن لك حديثاً لا تنساه، يا بني فزارة هذا كذاب وولي عن عسكره فانزم الناس وهرب طليحة وانفضت جوعه ثم جاء بعد ذلك مسلماً فقال له عمر أنت الكاذب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك أن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم فاذكروا الله قياماً فإن الرغوة فوق الصريح، فقال يا أمير المؤسين ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله فلا تعنيف على ببعضه فاسكت

## بنو تميم ومالك بن نويرة :

كان الرسول قد أمر على بطون قيم أمراء: منهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم ووكيع بن مالك ومالك بن نويرة، فلها توفي رسول الله هلله من منه من غل على الوفاء بما عاهد عليه الله فارسل الزكاة إلى أي بكر ومنهم من منهها كمالك ابن نويرة ومنهم المتردد في الأمر، وكان ذلك الخلاف مدعاة أن يشتغل بعضهم ببعض وبينا هم على ذلك الخلاف أقبلت عليهم من الجزيرة سجاح بنت الحارث وكانت هي وأبوها في بني تغلب وأصلها من بني يربوع من تميم ادعت النبوة فتبعها جمع كبير من نصارى تغلب فهبطت بهم تريد غزو أبي بكر ولاما قربت من ديار بني تميم أرسلت إلى مالك بن نويرة سيد بني يربوع ودعته إلى الموادعة فوادعها وثناها عن غزو أبي بكر وحملها على أن تغزو بعض الأحياء من تميم وهم الذين يخالفونه ثم أرسلت إلى وكبع بن مالك بن حنظلة تدعوه إلى شل ما دعت ابن نويرة فأجابها فاجتمع مبد على الرباب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهم أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهم حجاب، فكانت بذلك خطوب في بطون تميم وكان لم يستجم لها أمر بين

أظهرهم فتركت بني تميم وعولت على المسير إلى اليمامة بجموعها وكان بها مسيلمة الحنفي فلم سمع بها هاب جموعها وعادت إلى الجزيرة وحنداك ندم مالك بن نويرة على ما فعل وتحير في أمره وكذلك فعل من فعله معه من رؤساء تميم غير أن من عداه ندموا ندماً ظاهراً وأخرجوا الزكاة وأرسلوها إلى خالد وأما مالك فوقف وأمر بني يربوع أن يتفرقوا فلما ورد خالد البطاح لم يجد أحداً فبث سراياه مغيرة على القوم فجاءته بجالك في نفر من بني يربوع فأمر بهم خالد فحبسوا ثم أمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه وكان بعض أفراد الجيش ومنهم أبو قتادة شهدوا أنهم أذنوا فلما حصل القتل رأوه خالفاً لأمر الجيفة وعا أكبر التهمة أن خالداً تزوج زوجة مالك بن نويرة فلما بلغ ذلك أبا بكر أسف وقال له عمر إن في سيف خالد رهناً غيان لم يكن هذا حضاً حق عليه أن تقيده، وأكثر عليه في ذلك وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولا وزعته فقال هبة يا عمر تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد وودي مالكاً. وبخذلان بني يربوع عددت تميم كلها الإسلام ورضيت أن تدفع صدقاتها إلى أبي بكر

### بنو حنيفة ومسيلمة:

كانت بنو حنيفة قد وفعدت على الرسول في حياته وأسلمت وكان فيهم مسيلمة فلها شاع مرض الرسول تنبا مسيلمة ودعا الناس إلى اتباعه، وكان من طلب أن يكون نصف الأرض لقريش ولبني حنيفة نصفها ثم يقول ولكن قويشاً قوم لا يعدلون، فلها وجه أبو بكر الجيوش إلى المرتمدين وجه عكرمة لمحاربة بني حنيفة باليسامة ووجه في أثره شرحبيل وأمرهما أن يجتمعا فتعجل عكرمة ليفوز بمفخرة اليوم فنكب دون قصده فلها بلغ ذلك أبو بكر غضب وجهاً آخر ثم اختار خالد بن الوليد بعد أن وجه كلا من عكرمة وشرحبيل وجهاً آخر ثم اختار خالد بن الوليد بعد أن مسيلمة كبيرة جداً تبلغ أربعين الفاً لأن اكثرها اتبعه عصبية حتى كان بعضهم مسيلمة كبيرة جداً تبلغ أربعين الفاً لأن اكثرها اتبعه عصبية حتى كان بعضهم يقول أشهد أن مسيلمة كذاب وأن عمداً صادق ولكن كذاب ربيعة أحب

إلينا من صادق مضر. سار خالـد حتى وصل طـرف اليمامـة فكـان بينهم يـوم شديد الهول يزامر فيه بنو حنيفة وقماتلوا عن أنفسهم وعن أحسابهم قتمالاً شديداً حتى انكشف المسلمون وكادت تتم الهزيمة عليهم لـولا رجال من ذوي الحمية والغيرة صرخوا في الناس فيتبعهم فئة ثم كروا بجمعهم ثانية على عدوهم حتى قتل مسيلمة واشترك في قتله وحشى قاتل حمزة ورجل من الأنصار ولما رأى بنو حنيفة ذلك دخلوا حصـونهم واحتموا بهـا فصالحـه عنهم حجاعـة بن مرارة وكان القصد من الصلح أن لا يقتل المقاتلون ويكتفي بأخمذ ما عندهم من النقود ذهباً وفضة والسلاح وربع السبي فاتفقا على ذلك وكان أبـو بكر قــد أرسل إلى خالـد أن يقتل مقاتلهم فجاءه الكتـاب بعد أن كتبت شـروط الصلح فوفي خالد لهم بما عاهدهم عليه؛ ثم راجعت بنو خنيفة البراءة مما كانت عليـه والإقرار بالإسلام فبعث خالـد منهم وفداً إلى أبي بكـر فقال لهم حينــما قــدمــوا عليه: ويحكم ما هذا الذي استنزل منكم ما استنـزل قالـوا يا خليفـة رسول اللَّه لقـد كان الـذي بلغك مما أصـابـنـا، كـان أمـر لم يبــارك اللَّه عــز وجــل لــه ولا لعشيرته فيه ثم سألهم عن بعض أسجاع مسيلمة فقالوا لـه شيئاً منها فقال ويحكم إن هـذا الكلام مـا خرج من إل ولا بـز فأين يـذهب بكم: وأقام خـالد بعد فراغ الأمر في واد من أودية اليمامة يقال له الوبر.

## اليمن والأسود العسي:

ولما اسلم أهل اليمن ولي خليهم رسول الله ﷺ باذان الذي كان عامالاً لكسرى فلم يزل والياً عليها حتى مات فجعل عليه السلام ابنه شهراً والياً على صنعاء، وعين ولاة آخرين على بقية بلاد اليمن حيث قسمها إلى عشر عمالات وكان معاذ بن جبل معلاً ينتقل في هذه الولايات قبل وفاة الرسول. ثم قام رجل من عنس إحدى قائل قحطان اسمه الأسود فتنباً وتبعه قوم من أعراب اليمن سار بهم إلى نجران فاستولى عليها لعشر من غرجه ودخل معه عوام مذحج ثم جاء صنعاء وقائل عاملها شهراً واستولى عليها وهزم الابناء لخمس وعشرين ليلة من غرجه فجعل أمره بعد ذلك يستطير استطارة الحريق

وقد وصل الخبر بذلك إلى رسول الله على وكان أهل اليمن في أمره قسمين: قسم يتقيه وهو على إسلامه وقسم تابعه وارتد عن دينه فأرسل عليه السلام كتاباً على يد وبر بن يحنس إلى من بصنعاء من الابناء يأمرهم فيه بالقيام على دينهم والنهوض إلى الحرب والعمل في أمر الأسود إما غيلة وإما مصادمة وأن يبلغوا عنه من رأوا أن عنده نجدة وذيناً. وقد صادف ذلك أن تغير الأسود على رئيس جده قيس بن عبد يغوث المرادي فهو يخافه خوفاً شديداً فقتاتهم الأبناء في أمر اغتيال الأسود فأجابهم إلى ذلك وصاروا يهدون لذلك الأمر واتفقوا على ذلك مع امرأة شهر التي اغتصبها الأسود بعد قتل زوجها وبعد خطوب طويلة تمكن فيروز أحد الأبناء من قتله غيلة داخل منزله ولما طلع فجر صنعاء والجند من هذا الشر المستطير واتفق الناس أن يولوا أمرهم إلى معاذ بن جبل فكان يصلي يهم وكتبوا إلى رسول الله بالخبر فوصل الرسول بالمدينة حصيحة اليوم الذي توفي فيه عليه السلام وكان بين خروج الأسود ومقتله نحواً

ولما بلغ أهل اليمن موت رسول الله شخ عادوا إلى ما كانوا عليه من الحرقدين فبعث أبويكر إلى من الحرقدين فبعث أبويكر إلى من بقي على إسلامه من رؤوس اليمن يأمرهم بالوقوف حيال المرتدين حتى تصلهم النجدات.

وما زالوا كذلك حتى وصلتهم الجنود يقودها المهاجر بن أبي أمية فاستردت صنعاء وأسرت زعهاء الفتنة قيس بن عبد يغوث وعمرو بن معد يكرب ثم ذهبت إلى كندة بحضرموت وكانت قد ارتدت أيضاً وهناك اجتمع جند المهاجر وجند عكرمة بن أبي جهل فحاربوا كندة حتى غلبوهم وأسروا الأشعث بن قيس سيد كندة وبعثوا إلى أبي بكر يبشرونه بالفتح .

### البحرين والحطم:

كان عليه السلام قد ولي على البحرين المنفر بن ساوى وبها قبائل من عبد القيس وبكر بن ربيعة فمات المنفر في الشهر الذي مات فيه رسول الله ﷺ وحينذاك ارتد أهل البحرين فأما عبد القيس فإنها فامت إلى الدين من غير قتال إذ تبعوا نصيحة الجارود بن المعلى حيث جمعهم فقال يا معشر عبد القيس إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتم وما يجيبوني إن لم تعلموا: تعلمون أنه كان لله أنبياء فيها مضى قالوا نعم. قال فيا فعلوا. قالوا ماتوا. قال فإن عمداً عبده ورسوله وأنك قال فإن عمداً عبده ورسوله وأنك سيدنا وأفضلنا. وثبتوا على إسلامهم أما بكر فأنها تمت على ردتها يقودهما إلى سيدنا وأفضلنا. وثبتوا على إسلامهم أما بكر فأنها تمت على ردتها يقودهما إلى تلك حتى قدم عليه العلاء بن الحصرمي أميراً على الجند الذي سيره أبو بكر لقتال من ارتد بالبحرين ولحق به شمامة بن عبد الحطم فغلبهم المسلمون من عبد الحطم فغلبهم المسلمون من عبد الحطم فغلبهم المسلمون وقتل الحطم وضرب الإسلام بجرانه في البحرين وكتب العلاء إلى أبي بكر وقتل الحطم وضرب الإسلام بجرانه في البحرين وكتب العلاء إلى أبي بكر وقتل الحطم وضرب الإسلام بجرانه في البحرين وكتب العلاء إلى أبي بكر يغيم بالمتح ورجوع العرب من ربيعة إلى الإسلام.

وكانت هناك وقـائع أحـرى بين القـواد وبين المـرتدين من العـرب في غير هذه لجهات وفي جميعها انتصر المسلمون.

اشتغل أبو بكر في أمر الردة بعزيمة لم تعرف لغيره من الأبطال المذين لا تزعزعهم الكوارث ولا تلين من قلويهم الخطوب. وما ظنك بهمده النار التي هاجت في جميع أنحاء الجزيرة حينا شعرت بفقد الرسول ﷺ فأطفأ وليد عجاجتها قبل أن تنقضي السنة التي لحق فيها الرسول بربه وإن الإنسان ليحار باديء بدء في هذا الأمر ولكن إذا رجع إلى قوة العزيمة وحسن النظام في تسير الجنود وتوارد المكاتبة من رؤساء الجند وإليهم في مواعيد قليلة لا يلبث أن تقر نفسه ويعترف لأبي بكر أن له نفساً هي أكبر نفس عوفت عن خليفة. كان أبو قتادة وهو من كبار الصحابة وعن لهم الشرف العريض في جند خالد بن الوليد فلها نقم عليه ما كان من قتل مالك بن نويرة وزواج زوجته فارقه وذهب إلى أبي بكر يخبره بالحادثة فغضب أبو بكر منه غضباً شديداً ولم يكن هناك هوادة في رجوعه إلى خالد ثانية ونهيه عن أن يترك الجند لأي سبب كان من غير أمر الرئيس ولم يشفع له مقامه العظيم وطول صحبته، وحاول عمر أن يوقع أبو بكر بخالد مع جسامة ذنبه فلم يفعل لأنه خاف الوهن واوعذر عنه بأنه تأول فأخطا.

إنا نقول في ذلك قولاً صريحاً، لولا أبو بكر وعزيته القوية بعد معونة الله وتات وقد حصل ذلك في الله وتات وقد حصل ذلك في أوقت استول فيه الذهول على أفشدة المسلمين كافة حتى أقواهم شكيمة واشدهم قلباً.

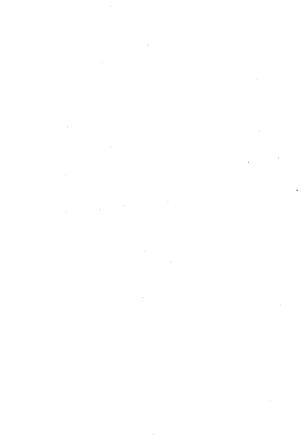



ظهور الأمة العربية حال الفرس والروم لأول عهد أبي بكر غزوة الفرس ــ غزوة الروم

## ظهور الأمة العربية:

مكتت الأمة العربية تلك الأزمنة الطويلة وهي محصورة في جزيرتها قانعة بصحرائها ومضاورها ووديانها قواهم متغانبة في حروبهم بعضهم مع بعض بأسهم بينهم شديد والأمم المجاورة لحم قد ملكت عليهم أمرهم في أخصب بقاعهم وإن كان للعرب ملك أو رياسة فعل أنهم عاملون لغيرهم من الفرس أو الروم حتى جاء الإسلام فتكونت منهم تلك الأمة العظيمة التي سلبت أقوى الأمم سلطانها وتغيرت الحال فصار المقهور قاهراً والمسود سيداً.

كان يجاور الأمة العربية دولتان عظيمتان تعترف العرب لهم بالسيادة والتغلب من قديم الأعصار، وهما دولة الفرس ودولة الرومان الشرقية.

## دولة الفرس:

فأما دولة الفرس ويقال لها دولة الأكاسرة فكائت قاعدتها (المدائن) وهي مدينة عظيمة كانت على شاطيء دجلة الشرقي والغربي جنبوي بغداد في منتصف المسافة بينها وبين واسط ودور الأكاسرة هـنـه تكونت منـنـ وجـد أزدشير بن بابك، وغلب ملوك الطوائف، على أمرهم واستبد بالأمر دونهم ووحد كلمة الفرس ثانية بعد أن كانت تفرقت في عهد اسكندر المقدوني وكان ظهور أزدشير سنة ٣٣٠ ق. م وأدخل في ملكه العراق وما يجاوره من بالاد العرب وجمع الممالك الفارسية المتفرقة وكان يسمى شاهنشاه أي ملك اللوك

وأمراء الأقاليم يسمى واحدهم شاهـأ وما زال بنـوه يتوارثــون مالــك الفرس من بعده حتى كان كسرى أنوشوران الملق بالملك العادل وهو الذي ولد لعهد رسول الله ﷺ وكان ملكاً عظيم الشان واسع السلطان ثم جاء بعده هرمز ثم كسرى أبرويز ، وهو الذي أرسل إليه الرسول في يدعوه إلى الإسلام فرأى ذلك أمراً عظماً أن بدعوه عده من عبده لبكون خاضعاً لدينه فراسل عامله على اليمن يطلب منه أن يرسل إليه ذلك الراعي ليرى فيه رأيه. وحصل عند ذلك أن قام عليه ابنه شيرويه فقتله واستلب منه تاج الملك ولكن شيرويه لم يتمتـع بالملك طـويلاً بــل مات بعــد سنة وتسعــة أشهر من ولايتــه بعد أن أســـاء كثيراً إلى أهل بيته فولى من بعده ابنه أزدشير وهو صغير السن فكفله أحد عظهاء المملكة. وكمان في ذلك الموقت من كبار القواد شهريزار مرابطاً بجنده بثغور الروم فلما رأى أن ولى أزدشير من غير استشاريته أقبل بجموعه إلى مدينة الملك فاستولى عليها وقتل أزدشم واستلب تاج الملك لنفسه، ولم يكن من أهـل بيت الملك، إلا أن ذلك لم يـرق لبعض العظهاء منهم فـأجمعـوا أمـرهم على قتله فقتلوه لأربعين يموماً من ولايته ثم ولموا أمرهم بموران بنت كسرى أبرويز أخت شيرويه ولها ذكر حسن في تـاريخ الفـرس وكانت ولايتهـا في آخر حياة رسول الله ملى واستمرت ملكة سنة وأربعة أشهر ثم ملك بعدها جشنسده من بني عم أبرويــز الأبعدين أقــل من شهر وبعــده وليــت آزرميدخت بنت كسرى أبرويـز أخت بـوران وهي التي جـاءهـا رستم وقتلهـا لقتلهـا أبـاه (فزخهر) من أصبهيد خرسان وعظيم فارس وولي بدلها رجلًا من عقب أزدشير بن بابك يقال لــه كسرى بن مهــر جشنس ولكن لم يبق ملكه إلا أيــامــأ وما زال حالهم في اختلاف حتى ملك يزدجرد بن شهريار وهو آخرهم.

#### الرومان:

كانت الدولة الرومانية الدولة الثانية العظمى في العالم تناصي دولة الفرس في سعة الملك وقوة السلطان وكانت عاصمتها الكبرى رومية أدخلت تحت نيرها أكثر الأمم الشرقية وفي مقدمتها مصر وسوريا ولم يزالوا على تلك العظمة حتى انقسمت دولتهم إلى قسمين الشرقية وقاعدتها قسطنطينية والغربية وقاعدتها رومية في زمن القيصر تيبودثيوس الذي ولي أمر الرومان إلى سنة ٢٩٥ م وأجزأ الملك بين ولديه وكان المشرق من نصيب ابنه رقاديوس الذي ولي من سنة ٢٩٥ م إلى سنة ٢٠٤ م وما زالت الملوك تتوالى على هذا الكرسي حتى كان ملكهم لأول العهد الإسلامي هرقل الذي كان قبل أن يتولى الملك والياً في أفريقية ثم خرج على الملك فوقا فقتله وتوج بالملك بدله سنة ٢١٠م واستمر ملكاً حتى سنة ٢١٦م وهو الملك الذي سقطت على يده سلوريا وملكها المسلمون.

وكانت الدولتان الفارسية والرومانية في نزاع دائم وكان ميدان النزاع بينها ببلاد العراق وسوريا حيث كانت نار الحرب لا تحمد في هذه البقاع وكانت الحرب بينها سجالاً: فمرة يغلب الفرس فيمتند سلطانهم حتى يصل إلى شواطيء بحر الروم ومرة يطغي عليهم الجيش الروماني فيستلب منهم بلاد الجزيرة وعلك النهري، دجلة والفرات، وما يسقيان من تلك الأراضي الخصية الجميلة.

وأقرب تلك الوقائع إلى العهد الإسلامي ما حصل أولاً من الحروب بين جنود فوقا ملك الرومان وجنود كسرى أنوشروان ملك النوس وتعداد كسرى أنوشروان ملك الفرس وقد انتصرت فيها الفرس انتصارات متبابعة حتى أجلوا الروم عها كان لهم من الجزيرة في الشمال وما زالت جنود الفرس تسوالي فتوجها حتى وصلت إلى البسفور تسفك دماء من يقف في طريقها وشنوا غاراتهم على فينيقيا وفلسطين وفعلوا بتلك البلاد الأفاعيل ثم أعادوا كراتهم في عهد هرقل الذي خلف فوقاً على سرير الملك وأخذوا من أورشليم خشبة الصليب المقدسة وأتلفوا كثيراً من الأثار المسجية ثم زحفواسنة ٢٦٦م إلى مصر فأخذوا اسكندرية. وقد أشار الكتاب إلى هر الوره التي نزلت بحكة إبان هذه الحروب قال

تمالى ﴿ فَلْبِتَ الروم فِي أَدَى الأرض ﴾ (") ثم قال خيراً عمن تكون له الماتية نقال ﴿ وهم من بعد غليهم سيغلبون في يضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ (") ثم أخير بعد ذلك عما يصادف انتصار الروم من التصركين فقال ﴿ ويومشذ يفرح المؤسن بنصر الله يتصر من يشاء وهو المزييز الرحيم. وعد الله لا يغلمون ﴾ (").

وقد خصل ذلك فعلاً فإن هرقيل قد تنبه من غفلاته سنة ١٦٢ بعد عشر سنين من ولايته وتهيا لحرب الفرس وأعد لذلك عدته ورتب جنوده وهاجم الفرس هجمات المستقتل فانتصر عليهم في الدوقت الذي كان المسلمون فيرحين ببانتصارهم في بيدر وقد كانت بدر في مارس من من ١٢٦ مورون في ذلك حتى تولى الفرس شيرويه بعد أن قبض على أبيه ثم تنله فصالح الروم سنة ١٢٨ ورد جميع النصارى اللذين كان أخدهم أسرى وخشبة الصليب المقدسة فنال هرقيل بذلك منتهى الفخار وذهب إلى أورشليم سنة ١٦٧٥ بلشكر الله عمل ما آتاء من النصر وهذه السنة هي التي راسل فيها رسول الله على ما آتاء من النصر وهذه السنة عن راسله هرقل وهو في ذلك اللوق يدعوهم إلى الإسلام وكان عن راسله هرقل وهو في ذلك الوقت بأورشليم (أول يساير سنة ٢٩٦ م أورشليم وأمر أن يستمروا بعيدين عنها ثلاثة أعال. وبعد ذلك عاد هرقل إلى حص وكانت منزله لانها كانت مكان له وترف.

هذا مجمل حال تلك الدولتين لأول عهد الخلفاء الراشدين.

<sup>(</sup>١) سورة الروم: الآية ٢ ـ ٣ ـ

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: الآية ٣ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم: الآيات ٤ - ٦.

#### غزوة الفرس:

انتدب أبو بكر أعظم قواده خالد بن الوليد بعد أن انتهى من حروب الردة ليغزو بلاد الفرس وأمره أن يبدأ بثغر الهند وهو الأبلة وانتدب عياض بن غنم ليغزو الفرس من الشمال ويبدأ بالمسيح وهو شمال العراق وأمرها أن يستنفرا من قاتل أهل الردة وأن لا يستعينا جمرتد. وقد وصل خالد كتاب ال مين وهو باليمامة فكتب لصاحب الثغر وهو هرمز كتاب إنذار يقول له فيه: أما بعد فأسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وإقراراً بالجزية وإلا فلا تلومن إلا نفسك فقد جئتك بقوم يجبون الموت كها تجبون الحياة.

ثم فرق جيشه ثلاث فرق واتعدوا جمعهم الحفير ليصادموا به عدوهم والحفير ما بالقرب من البصرة. لما بلغ الكتاب هرمز بعث إلى كسرى يعي ثم تعجل إلى الكواظم وهي من جادة اليمامة فبلغه أن الجنود العربية قد اتخذت طريقها الحفير فعرج يبادرهم إليه وهناك عبا جيشه ولما أي خالداً الخبر أن هرمز بالحفير عدل عنه إلى كاظمة فلحقه هرمز بها وكان هرمز هذا من أسوأ أمراء ذلك الثغر جواراً للعرب فكل العرب عليه مغيظ وقد كانوا ضربوه مثلاً للخبث، تزاحف الجيشان وكان كل من خالد وهرمز في مقدمة جيشه فتبارزا فقتل خالد هرمز فلم يكن للعجم بعده ثبات فانهزموا.

ثم أمر خالد بالرحيل وسارحتى بلغ قريباً من موضع البصرة والبصرة لم تين إذ ذاك. كان كسرى قد أمد هرمز بجند تحت قيادة قارن بن قربانس وبينها هو قادم إذ بلغته هزيمة هرمز فتوقف بالمذار(١) وعسكر به فسار خالد إليه على تعبية فتقاتل الجيشان على حنق وحفيظة ولم يطل الأمرحتى هزمهم خالد وقتل قائدهم فعبروا إلى الجهة الشرقية

<sup>(</sup>١) المذار بينها وبين البصرة أربعة أيام إلى الشمال بالقرب من واسط وهي قصبة ميسان.

وضموا إليهم السفن فلم يتمكن المسلمون من طلبهم وقتـل من الفرس عدد جسيم قدره الطبري بثلاثين ألفاً.

بلغت الهزيمة ملك الفرس فبعث جنداً كثيفاً يقوده الأندرزغم ففصل عن المدائن حتى أتى ألوجة(١) ثم أتبعه كسرى جنداً آخر يقوده بهمن جاذويه وقد انضم إلى صفوف الفرس كثير من العرب المنتصرة ولما بلغ خالداً خبر تجمعهم أذن بالرحيل إليهم على تعبية بعد أن ترك خلفه حامية تحمى خط رجعته ولما وصل الولجة رتب الهجوم على عدوه من ثلاث جهات وصادمهم هو من إحداها ولم يلبث الفريقان الأخران أن حرجا على الفرس من مكمنها فلم يلبث الفرس أن الهزموا ومضى قائد الجيش في هزيمته حتى مات في طريقه عطشاً وقتا, في هذه الوقعة كثير من بكر بن وائل الذين أعانوا الفرس فغضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الأعاجم وصاروا معهم يدأعلى حرب المسلمين واجتمعوا باليس(٢) وقائد الجميع بهمن جاذويه فسار إليهم خالد وأوقع بهم موقعة كبيرة قتل فيها مقتلة عظيمة ولما فرغ من أليس نهض إلى أمغيشيا وهي بالقرب من أليس وكان فرات باذقلي ينتهي إليه فلما وصلها خالد أمر مدمها وكانت مصراً كالحيرة لما علم الأزادية مرزبان الحيرة بما كان من خالد في أمغيشيا علم أنه غير متروك فهيأ لحرب خالد وقدم ابنه أمامة وكان مما فعله أن فجر الأنهار الأخذة من الفرات فقل الماء فيه حتى لم يعد يحمل السفن تسير فيه وكان خالد قد حمل الرحل في السفن مع الأنفال والأثقال فلم يفجأه إلا والسفن جوانح فسأل عن السبب فأعلم بـ فتعجل خالد نحو ابن الأزادبة حتى لقيـه هـ و وجنده عـلى فم فرات بـاذقـلى فهـزمهم وفجـر الفـرات وسـد الأنهار فسلك الماء سبيله ثم سار خالد حتى عسكر بالخوارنق مشرفاً على الحيرة

<sup>(</sup>١) وهي من الشمال من المذار من أرض كسكر.

<sup>(</sup>٢) قرية من قرى الأنبار.

وأهلها متحصنون بقصورها فحاصرها خالد ولما رأى أهمل الحيراة أن لا طاقة لهم بحرب خالد مالوا إلى الصلح وأول من طلبه منهم عمرو بن عبد المسيح الملقب ببقلية ثم تبعه بقية الرؤساء فصالحه على ٩٠ أالف درهم وأهدوا له الهدايا فاعتدها من الجزية بامر أبي بكر وكتب لهم خالد كتاباً هذا نصه:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عدياً وعمراً ابنيي عدى وعمرو بن عبد المسيح وإياس بن قبيصة وحيسري بن أكال وهم نقباء أهنل الحيارة ورضى بمذلك أهمل الحيرة وأصروهم به عاهدهم على ١٩٠ ألف درهم تقبل كل سنة جزاء عن أيديهم في الدنيا رهبانهم وقسيسهم إلا من كان منهم على غير ذي يبد حبيساً عن الدنيا تاركاً لها وعلى المنعة وإن لم يمنعهم فـلا شيء عليهم حتى يمنعهم وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريشة(١) كتب في شهر ربيع الأول سنة ١٢. ومما يستطرف ذكره أن رجلاً من الأعراب اسمه شويل كان أسلم على يدى النبي على فسمعه ذات مرة يبشر المسلمين بأن ستفتح عليهم قصور الحيرة فسأله أن يعطى من سبيهم كرامة بنت عبد المسيح فقال له عليه السلام هي لك فلما أزاد خالمد صلحهم جعل من شروط الصلح أن يسلموا إليه كرامة فأعظم ذلك لخطرها فقالت لهم كرامة دعوه فإنه رجل أحمق رآني في شبيبتي فظن أن الشباب يدوم فأسلموني له فإني سأفتدى منه فلما وصلت إلى الرجل قالت ما أريك من عجوز كما ترى فادني قال لا إلا على حكمي قالت فلك حكمك فقال فلست لأم شويل إن نقصتك عن ألف درهم فاستكثرت ذلك لتخدعه ثم أتته بها ورجعت لأهلها فتسامع الناس بذلك فعنفوه قال ما كنت أرى أن عدداً يزيد على ألف فأبوا عليه إلا أن بخاصمهم فقال كانت نيتي غاية العدد وقد ذكروا أن العدد يريد

<sup>(</sup>١) يظهر أن هذه الجملة مدرجة في الرواية لأن التاريخ بالهجرة لم يكن إلا أيام عمر.

على ألف فقال خالد أردت أمراً وأراد الله غيره ناخذ بما يظهر وندعك ونيتك. ولما صالح أهل الحيرة خرج صلوباً بن نسطونا صاحب قس الناطف فصاحه على بانقيا وباروسا وضمن له ما عليها وعلى أرضيها من شاطىء الفرات على عشرة آلاف وكتب لهم كتاباً هذا نصه:

يسم الله الرحمن الرحيم: هـذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه إني عاهدتكم على الجزية والمنعة على كل ذي يد بانقيا وباروسيا جمعاً على عشرة آلاف دينار سوى الخرزة. القوي على قدر قود والمقل على قدر إقلاله في كل سنة وإنك نقيب على قومك وإن قومك قد رضوا بك وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت ورضي قومك فلك الذمة والمنعة فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فللا حتى

ولما رأى دهاقين البلاد ما تم خالد من الظفر أتوه فصالحوه على ما بين الفلاليج (١) إلى هرمز جرود(١) على ألقي درهم وكتب هم بدلك كتاباً. ثم بعث خالد عماله ومسالحه منهم عمال الحراج لجبايته ومنهم أمراء الثغور. وكتب في مقامه بالحيرة كتابين أحدهما إلى ملك فارس والاخسر إلى مراذبة القرس: رؤسائهم. وصورة الأول ـ بسم الله السرهن الرحيم: من خالد بن الدوليد إلى ملوك فارس أسا بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم ولو لم يفعل ذلك بكم لكان شسراً لكم فادخلوا في أمسرنا ندعكم في أراضيكم ونجوزكم إلى غيركم وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدي قدم يجبون الموت كما تجبون الحياة. وصورة الثاني ـ بسم الله الرحم الرحيم ـ من خالد بن الوليد إلى مراذبة فارس أما بعد فأسلموا تسلموا

 <sup>(</sup>١) فلاليج السواد قراها واحدها فلوجه والقلوِجة الكبرى والصغرى قريتان من سواد بغداد والكوفة قرب عين النمر..

<sup>(</sup>٢) تَاحِية من أطراف العراق.

وإلا فاعتقدوا مني الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جتنكم بقوم بجبون الموت كما تحبون شرب الخمر وكان أهل فارس في ذلك القوت في ارتباك داخيل بشأن من يتبول الملك فيهم ولم يكن منهم في ذلك البوقت إلا المدائن التي سميت بها مدائن المدائن التي سميت بها مدائن كسرى، وكانت في الخبوب من دجلة أمام الإيوان الذي كان في الجهة الشرقية منها. فلها جاءتهم كتب خالد أرادوا أن ينهوا أمر اختلافهم فاختاروا رجلاً يولونه وهو الفر حذاذا بن البندوان.

ولما استقام لحالد أصره أراد أن يسير لإغاثة عياض بن غنم الذي أرسل ليفتح العراق من شماليه ويلتقي بخالد فاستخلف حالد على الحييرة القعفاع بن عمرو وخرج حتى انتهى إلى الأنبار(۱) وقد تحصن أهلها وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالي الحصون فأمر حالله أهلها وخندقوا على أنفسهم وأشرفوا من أعالي الحصون فأمر خالله بأن طلب قائد جند الأنبار الصلح على أن يخليه ويلحقه بمأمنه في وتسلم الأنبار وصالح من حوافئ ثم استخلف عليها الزبرقان بن بدر وقصد عين التمر<sup>(7)</sup> وبها يومئذ مهران بن بهرام جوين في جمع عظيم من الفرس وعفة بن أي عقة في جمع عظيم من العرب من النصر وتغلب وإياد ومن لف لفهم فلما سمعوا بقدوم خالد فقال له صدقت لعمري وإياد وحزج عقة على تعبية يريد مقابلة خالد بالطريق فقدم عليه خالد التعبر وخرج عقة على تعبية يريد مقابلة خالد بالطريق فقدم عليه خالد بالطريق فقدم عليه خالد وتعبيد واختدا وغير وجنده ولما وصل خبر الهرية إلى مهران هرب في جنده تالركا

<sup>(</sup>١) مدينة على الفرات غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ.

<sup>(</sup>٢) بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفة وهي على طرف النوبة.

الحصن أما فل جند عقة من العرب والعجم فإنهم رجعوا إلى الحصن واعتصموا به حتى جاءهم خالد فاستنزهم من حصنهم بدون أمان وقتل معظمهم ووجد في بيتهم أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل منهم نصير أبو مومى بن نصير وسيرين أبو محمد بن سيرين وخمران مولى عثمان وغيرهم فقسمهم خالد في الناس وكان من عقب هؤلاء علماء أجلاء. وجاء خالد وهو بمقامه كتاب من عياص ابن غنم يستنجده وهو محاصر دومة الجندل وأهلها محاصروه فأوسل إليه خالداً هذا الكتاب.

من خالد إلى عياض: إياك أريد.

وهو أخصر كتاب فيها نعوف. ثم سار إلى دومة وقد تجمعت بها طوائف كثيرة من العرب المتنصرة. ولما بلغهم دنو حالد قال لهم أحد رئيسهم اكيدر بن عبد الملك أنا أسلم الناس بخالد لا أحد أين طائراً منه ولا أحد في حرب ولا يرى وجه خالد قوم أبداً قلوا أو كشروا إلا الهزموا عنه فأطيعوني وصالحوا القوم، فأبوا عليه فقال لن أمالئكم على حرب خالد فشأنكم فخرج لطيته وقد قتل في خرجته هذه ثم سار خالد حتى نزل بدومة وعلى من فيها الجودى بن ربيعة وروساء القبائل بها التي جاءت لنجدتهم فناهدهم خالد بجنوده هو من جهة وعياض من جهة فكانت الهزية على أهل دومة ولم يضح منهم من قتل إلا بني كلب بهم كانوا حلفاء تميم فأجارهم عاصم بن عصرو التميعي، وبعد أن أقام خالد قليلاً عاد إلى الحيرة لما بلغه من تحرك العجم لإعادة الكرة على المسلمين وأرسل سريتين إلى الحسيد(۱) والخنافس فأوقعت بمن تجهم من العدو ثم سار خالد حتى أي المصيح وهناك وافته سراياه ثم كانت له وقائع بالثني(۱) والزميل ثم في الفراض وهي تخوم ما بين ثم كانت له وقائع بالثني(۱) والزميل ثم في الفراض وهي تخوم ما بين

<sup>(</sup>١) موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة والخنافس قرب الأنبار تقام فيه سوق للعرب. (٢) موضع بالجزيرة قرب الرصافة ويقربة الزيل.

الشام والعراق والجزيرة وكان ذلك في رمضان وفي الفراض اجتمع عليه الروم والفرس والعرب فانتصر عليهم خالد جيماً وكانت هذه الواقعة في منتصف ذي القعدة سنة ١٢ وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بالجند وأظهر أنه في الساقة ولكنه خرج من الفراض حاجاً معه عدة من أصحابه يعتسف البلاد حتى أي مكة بالسمت فتأيي له من ذلك ما لم يتأت لدليل أوريبال فيا توافي إلى الحيرة آخر جنده حتى وافاهم مع صاحب الساقة فقدما معاً وخالد وأصحابه ملحقون لم يعلم بحجة إلا من أفضى إليه بذلك من الساقة ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد فعتب عليه ووافاه كتاب أبو بكر يصرفه إلى الشام منصرفه من حجة إلى الملمين باليرموك فإنهم قد شجوا وإياك أن تعود لمثل ما فعلت فإنه لم يسمح الخموع من الناس نوعك فليهنك أبا سليمان النية والخطوة فاتم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وإياك أن تعدل بعمل فإن الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وإياك أن تعدل بعمل فإن الله له المان

كانت مدة خالد بالعراق سنة وشهرين من المحرم بدء السنة الثانية عشرة إلى صفر من سنة ١٣ ، وقد فعل في هذه السنة ما لم يفعله قائد جيش . اقتطع من بلاد العجم حوض نهر الفرات من شمال الأبلة إلى الفراض وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرق الفرات وصادم جنود الفرس والعرب والروم في عدة مواقع لم يقهر فيها مرة وكان اسمه يسبقه إلى كل موقعة أرادها وكان في كل عمله فاتحاً لا مغيراً فإنه كان يعد حماة طريقة ليأمن أن يؤتي من خلفه وكان إذا افتتح بلداً أقام فيه أميراً من قبله ينظر شؤونه وآخر يجبي الخراج من أهل الذمة ومن أحسن ما يؤثر عنه أنه لم يكن يتعرض للفرحين بسوء بل كان يعاملهم المسارأفة ويمنعهم من عدوهم حتى صاروا يفضلون حكمه على حكم على حكم

الفرس الذين كان عظماؤهم يستعبدونهم ويذلونهم وعلى نسبة رأفته بهؤلاء كانت شدته على المقاتلين وأهل الحرب وكان لا يصبر عن الميدان. إذا رأى الجنود ينظر بعضها بعضاً بل سرعان ما يخرج طالباً رئيس القوم للمبارزة وفيها القضاء على خصمه فلا يطول أمر الحرب بعده. وعلى الجملة فهذه السنة كانت لخالد غرة في جبين تاريخه وها يبين عظيم علمه ما قاله الهيثم البكائي. قال: كان أهال الأيام نحن أصحاب ذات السلاسل (وهي واقعة بين خالد والفرس) ويسمون ما بينها وبين الفراض، ما يذكرون ما كان بعد احتقاراً لما كان بعد فيا كان قبل.

# غزو الروم :

كان إرسال الجيوش لافتتاح ببلاد الشام متأخراً عن إرسال خالد الافتتاح العراق فإن أبا بكر في أواخر سنة ١٢ من الهجرة اختار من قواد المسلمين أربعة من كبار القواد وهم عمرو بن العاص ويزييد بن أبي سفيان وأبو عبيدة الجراح وشرحبيل بن حسنة والثلاثة الأولون، قرشيون والرابع قحطاني وتخير لكل منهم جنده وأمر كل واحد أن يسير بجنده من طريق سماها له وعين لكل منهم الولاية التي يتولاها بعيد الفتح فجعل لعمرو فلسطين وليزيد بن أبي سفيان دمشق ولشرجبيل الأردن فسارت هذه الجيوش من الطريق التي عينها لهم يتبع بعضهم بعضاً وكان عدد جميع الجنود التي سيرت قبل أن يأتيهم مدد خالد بن الوليد ستة وثلاثين ألفاً.

لما علم الروم بمسير الجنود الإسلامية إليهم اهتم بالأمر هرقل نازلاً بحمص وكان قد علم تفرق جنود المسلمين على أربعة من القواد فأراد أن يقاتلهم متفرقين لأن العدد عنده كثير فيمكنه أن يشغل كل أمير بأضعاف ما معه ولما علم بذلك الرؤساء الأربعة تكاتبوا وسألوا عصرو بن العاص ما الرأي؟ فراسلهم أن الرأي الاجتماع وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم بغلب من قلة وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا في عدد يقرن فيه لأحد من استقبلنا واعد لنا لكل طائفة منا فاستحسنوا الرأى واتعدوا اليرموك(١) ليجتمعوا به وكتبوا إلى أبي بكر بمثل ما كاتبوا به عمرو فجاءهم كتابه بمثل رأي عمرو وأمرهم أن يجتمعوا باليرموك متساندين وأن يصلي كل رجل بأصحابه، بلغ ذلك هرقل فكتب إلى قواده أن اجتمعوا ونزلوا بالروم منزلأ واسع العطل واسع المطرد ضيق المهرب فنزلوا الواقوصة(٢) وهي على ضفة اليرموك وصار الوادي خندقـاً لهم وهو لهيب لا يدرك وقد أراد رؤساء الروم أن تستفيق الجنود ويأمنوا بالمسلمين وترجع إليهم أفئدتهم عن طيرتها وقد وافتهم الجنود الإسلامية هناك فنزلوا بحذائهم على طريقهم وليس للروم طريق إلا عليهم فصاروا كأنهم محصورون ودام الأمر على ذلك صفر من سنة ١٣ وشهري ربيع لا يقدرون من الروم على شيء ولا يخلصون إليهم للهب وهو الواقوصة ومن ورائهم والخندق من أمامهم وكان المسلمون استمدوا أبا بكر في شهر صفر فكتب إلى خالد ليلحق بهم وأمره أن يخلف على العراق المثني بن حارثة بمن استخلص من جنـد العراق وهم نحـو عشرة آلاف وسـار سيرأ حثيثاً حتى وجيء فرسه وصادف قدوم خالد أن قدم مدد عظيم على الروم وكانت عدة جنود الروم على ما حكاه الطبري ٢٤٠ ألفاً.

جاء خالد فوجد المسلمين يقاتلون متساندين أي أن كل أمير يجرك جنوده مستقلاً عن غيره وقد علم أن الروم قد عزموا على الخروج من خنادقهم للصدمة الكبرى فجمع الأمراء وخطب فيهم قائلاً إن هذا اليوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم فإن هذا يوم له ما بعده ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية وأنتم على تساند وانتشار فإن ذلك لا يجل ولا ينبغي وإن من أوراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيها لم تؤمروا به

<sup>(</sup>١) واد في طريق الغور يصب في نهر الأردن.

<sup>(</sup>٢) واد في أرض حوران.

بالذي ترون أنه الرأى من واليكم ومحبته. قالوا فهات في الرأى قال إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنساير ولو علم الذي كان ويكون لكان قد جمعكم إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من إمدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله فقد أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجنود ولا يزيده عليه إذ دانوا له إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله هلموا فإن هؤلاء قد تهيئوا وهذا يوم له ما بعده إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا فلنتعاود الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والأخر غدأ والأخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني إليكم اليوم فأسروه فعبي خالد الجيش تعبية لم تعبئها العرب قبل ذلك. قسم الجيش إلى ثمانية وثلاثين كردوساً (فرقة) رتب القلب ١٨ كردوساً وأقام فيه أبا عبيدة وجعل الممنة ١٠ كراديس وعليها عمرو بن العباص وفيها شرحبيل بن حسنة وجعل الميسرة ١٠ كراديس وعليها يزيد بن أي سفيان وجعل لكل كردوس رئيساً يأتم بأمر رئيس الميمنة أو الميسرة أو القلب وكان كل كردوس يزيد قليلاً عن الألف وجعل للجيش قاصاً يذكرهم وكان القاص أبا سفيان بن حرب فكان يقف على الكراديس ويقول الله الله إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك على عبادك قال رجل لخالد ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد ما أقبل الروم وأكثر المسلمين إنما تكثر الجنود وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد (الأشقر فرسه).

وخرجت الروم في تعبية لم ير مثلها فأمر خالـد مجنبي القلب أن ينشبا القتال وكـان فيهما عكـرمة بن أبي جهـل والقعقاع بن عمـرو ففعلاً وكان القعقاع يرتجز: ياليتني ألقاك في الطراد قبل اعتزام الجحفل الوراد وأنت في حلبتك الوراد ويرتجز عكرمة:

> قد علمت بهكنة الجواري أني على عكرمة أداري وكانت هذه الأراجيز لهم تقوم مقام الموسيقي في تشجيع القلوب.

نشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان: وأمر خالد بالزحف العام وبد خالد بالقلب حتى كان بين خيل الروم ورجلهم وكان مقاتلهم واسع المطرد ضيق المهرب فلما وجدت خيلهم مذهباً ذهبت وتسركدوا رجلهم في مصافهم وخرجت خيلهم تشتد بهم في الصحراء ولما رآها المسلمون كذلك أفرجوا لها ولم يحرجوها فذهبت فتفرقت في البلاد وأقبل خالد ومن معه على الرجال فكأنما هدم بهم حائظ فاقتحموا في خندقهم فاقتحمه عليهم فعمدوا إلى الواقوصة من ورائهم حتى هوى فيها كثير منهم فتهافت فيها كما يقول الطبري ١٢٠ الفاسوى من قتل بالمعركة من الخيل والرجل وكان القتال قد استمر طول النهار ومعظم الليل وأصبح خالد وهو في رواق رئيس جند الروم.

وكان لكثير من فرسان المسلمين في ذلك اليوم القدح المعلى في الله و القدح المعلى في الله و القدر منهم عكرمة بن أبي جهل فإنه كان يقول قاتلت رسول الله في كل موطن وأفر اليوم! ثم ينادي من يبايع على الموت فيبايعه أرباب النجدة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا جميعاً قدام فسطاط خالد وهو في وسط القلب حتى أثبتوا جميعاً جراحاً وقتلوا إلا من براً منهم وأن خالد عند الصبح بعكرمة جريحاً فوضع رأسه على فخده وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على ساقه وجعل يمسح عن وجوهها ويقول كلا زعم بن الحنتمة أنا لا نستشهد (يربد عمر) وقاتل النساء في ذلك اليوم في جولة وقتل من المسلمين في

اليرموك نحو ثلاثة آلاف بينهم كثير من الوجوه والفرسان.

ولما يلغ خير هذه الموقعة هرقىل واعزام نخبة جيبوشه هذه الهزيمة المنكرة وهو دون حمص ارتحل فجعل حمص بينه وبين الجنبود الإسلامية وقال سلام عليك يا سوريا سلاماً لا لقاء بعده.

في اثناء الموقعة جاء بريد المدينة وفيه خبر وفاة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب وعزل خالد عن إمارة الجيش وتولية أبي عبيدة قائداً عاماً مكانه فاخذ حالد الكتاب وأسره إلى أبي عبيدة ولم يدعه لئلا تهن به قوة الجنود وأخذ الكتاب فوضعه في كنانته حتى انتهت الموقعة بهذا النصر فسلم الكتاب إلى أبي عبيدة وسلم عليه بالإمارة ومما يؤثر عن خالد في هذا اليوم قوله: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلى من عمر. والحمد لله الذي ولي عصر وكان أبغض إلى من أبي بكر ثم الزمني حبه.

جيش عدته اربعون الفا يغلب جيشاً فيه خسة امثاله لا بد أن يبحث فيه عن سبب ذلك الفوز والعدد الكبير مدرب على الحروب وخوض المعامع وكان قريب عهد بالانتصار على الجسود الفارسية. يعولون إن ارتباك الدول التي حاربها المسلمون كان سبباً في فوزهم هذا الفوز السريم. كان يمكن أن يكون هذا سبباً لو كانت الارتباكات أنفوز السريم. كان يمكن أن يكون هذا سبباً لو كانت الارتباكات في ذلك المدد الجسيم مسلحاً منظماً معنا أعظم تعبئة فلا بد أن يكون هناك سبب وراء العدد والعدد ذلك أن الجندي المسلم كان يخوض هذه المعامع وقلبه متأثر بأمرين: الأول أن المعاقبة له لما قرأه من الكتاب وما سمعه من الرسول هم من التبشير بهذه المقتوح العظيمة. وهذه المقة في قلبه بمنزلة مدد من الله يؤيده. الثاني أنه واثن بالعاقبة في الأخرى فهو إن قتل كان شهيداً عاقبته الحسنى وزيادة وإن ظفر كان ذلك خيراً فهو يرجو إحدى

الحسنيين إما صوت بعد سعادة وإما فورّ فيه فخر الدنيا وإسعاد دينه أضف إلى ذلك ما وفقوا إليه من هؤلاء القبواد العظاء الذين أعجزوا من بعدهم أن يقدم إقدامهم وقليل كانت أمشاهم في تناريخ الشرق فرحم الله خالداً فقد كان زينة في تناريخ أبي بكر. وإلى هنا انتهت الأعمال الكبرى التي حدثت بين المسلمين وبين دولتي الروم والفرس في إيام أبي بكر وقطبها خالد بن الوليد المخزومي.

يظهر لنـا التاريخ القصير الـذي لم يستمر أكثر من سنتين وأربعـة أشهر ما وصفنا به أبا بكر من صدق العزيمة ومضائها.

## إدارة البلاد في عهد أبي بكر:

كانت الجزيرة العربية هي البلاد التي تحت الإدارة الإسلامية نهائياً وكان أبو بكر قند جزاها إلى ولايات وعبل كل ولاية أمير من قبله وكان لهذا الأمير إقامة الصلاة والفصل في القضايا وإقامة الحدود فهو أمير قاض منفذ لأن أبا بكر لم يعين قضاة يتولون القضاء دون الأمراء وهذه ولايات الجزيرة لمهده.

١ \_ مكة وأميرها عتاب بن أسيد وهو الذي ولاه رسول اللَّه ﷺ.

٢ ـ الـطائف وأيرهـا عثمان بن أبي وقـاص وهو الـذي ولاه رسـول
 الله ﷺ.

٣ ـ صنعاء وأميرها المهاجر بن أبي أمية وهـ و الـذي فتحها بعـد
 الردة.

٤ \_ حضرموت وواليها زياد بن لبيد.

٥ ـ خولان وواليها يعلى بن أمية .

٦ ـ زبيد ورفع وواليهما أبو موسى الأشعري.

٧ ـ الجند وأميرها معاذ بن جبل.

٨ ـ نجران وواليها جرير بن عبد اللَّه البجلي.

٩ ـ جرش وواليها عبد اللُّه بن ثور.

١٠ ـ البحرين وواليها العلاء بن الحضرمي .

أما العراق والشام فكانت لا تزال الحروب قنائمة فيهما وكمان أمراء الجند هم ولاة الأمر فيها. ولم يكن لأبي بكر وزير وإنما كان عمر يلي القضاء وأبو عبيدة أميناً لبيت المال قبل أن يسيره إلى الشام.

وكان يكتب له زيد بن ثابت ويكتب له الأخبار عثمان بن عفان وكان يكتب له من حضر وفي عهده كتب القرآن لأول مرة في مصحف واحد يجمع سوره كلها وكان قبله مخفوظاً مرتباً في الصدور ومكتوباً آيات وسوراً ليست مجتمعة فلم حصلت حروب الردة وكان قد قتل فيها كثير من القراء رأى أبو بكر أن يجمع القرأن في مصحف واحد واختار لذلك كاتب الوحي لرسول الله في وأحدد القراء الدين كانسوا يستظهرون القرآن وهو زيد بن ثابت فقام بالأمر وكتب أول مصحف عدا المصحف عند أي بكر.

# رزق الخليفة :

كان أبو بكر رجلاً تاجراً قبل أن يستخلف واشتغل بالتجارة بعد الخلافة ستة أشهر ثم وجد أن التجارة تشغله عن أمور الناس فقال لا والله ما تصلح أمور الناس فقال لا والله ما تصلح أمور الناس التجارة وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعبالي ما يصلحهم فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عباله يوماً بيوم وكان يحج ويعتمر وكان الذي فرضوه له في السنة ستة آلاف درهم (بالتفريب ١٢٨ جنبها مصراً) ولما حضرته الوفاة قال. ردوا ما عندنا من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئاً وإن أرضى التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بالماصيب من أموالهم. فدفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: لقد أتعب من بعده. فمن هذا يفهم أن المبدأ اختيطه أبو بكر

هو أن الخليفة لا ينبغي أن يشغله شيء من التجارات عن النظر فيا وكل إليه من أمور العامة وأنه يأخذ ما يفرض له من بيت المال، والظاهر أن الفرض لغيره وليس هو الذي يفرض لنفسه وكأن هذا المأخوذ فيه شبهة في نظر أبي بكر فأمر برده إلى بيت المال.

### أرزاق الجند:

كان الجند متطوعين لا يجمعهم ديوان، وكانوا يأخذون أربعة أخاس الغنيمة يوزعها عليهم رئيس الجند غير ما يناله القاتل من سلب القتيل وغيرما ينقله رئيس الجند للممتازين وكان أبو بكر يسوي في العطاء لا يفضل أحداً على أحد.

## أرزاق العمال:

كان يرد لبيت المال خمس الغنائم وصدقات المسلمين وجزية أهل المذمة ومن ذلك كان يعطي العمال أرزاقهم ويبوزع ما بقي على من عينوا في الكتاب لمصاريف الزكاة.

## وفاة أبي بكر:

حُمُ أبدو بكر لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ١٣ ومكث محموماً ١٥ يوماً وتوفي في مساء ٢١ جمادي الآخرة سنة ١٣ (٢٢) أغسطس سنة ١٣٤م) فكانت مدته سنتين وثىلائة أشهر وعشر ليال ودفن في حجرة عائشة بجوار رسول الله ﷺ يميل عنه قليلاً إلى الجهة الشرقية.

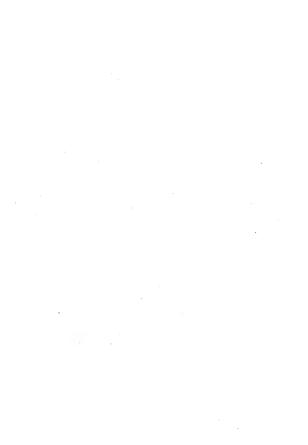

# كي. المحاضرة الحادية والعشرون.كي

كيف انتخب عمر ترجمته \_ أول خطاب له الفتوح في بلاد الفرس ـ بدء الفارسية ٢٠ ـ عمر بن الخطاب

#### كيف انتخب:

لما مرض أبو بكر وأحس بدنو أجله رأى مصلحة المسلمين في أن ينتخب خليفتهم قبل موته وذلك ما يعبر عنه بولاية العهد، وكانوا يحسون دائياً أن كثيرين يرون أنفسهم أهـلاً للخلافة وهم أحق بها فـإذا ترك الناس من غير عهد انتثر عقد نظامهم وكان يرى أن عمر بن الخطاب أجدر الناس بالخلافة ولكنمه أحب أن يستشبر فيمه كبار الصحابة فدعا بعبد الرحمن بن عوف، وقال أخبرني عن عمر فقال يا خليفة رسول الله هـ و والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة فقال أبو بكر ذلك لأنه يراني رقيقاً ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه ويا أبا محمد قد رمقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل في شيء أراني الرضا عنه وإذا لنت له أراني الشدة عليه لا تذكر يا أبا محمد مما قلت لك شيئاً قال نعم ثم دعا عثمان بن عفان ، فقال يا أبا عبد اللَّه أخبرني عن عمر قال أنت أخبر به فقال أبو بكر على ذاك يا أبا عبد اللَّه قال اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته وأن ليس فينا مثله قال أبو بكر رحمك الله يا أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك شبئاً قال أفعل فقال له أبو بكر لو تركته ما عدوتك وما أدرى لعله تماركه والخيرة له ألا يملي من أموركم شيئاً ولوددت أني كنت خلواً من أموركم وأنى كنت فيمن مضى من سلفكم.

ولما تم له الرأي دعا عثمان بن عفان فأمل عليه (بسم الله الرحن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد) - ثم أغمى عليه فكتب عثمان: (فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً) ثم أفاق أبو بكر فقال إقراً علي فقراً عليه فكبر أبو بكر وقال أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلت في غشيتي قال نعم قال جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله وأقرها أبو بكر من هذا المرضع، قال الطبري ثم أشرف علي الناس وزوجه أسماء بنت عميس مسكته فقال لهم أترضون بمن أستخلف عليكم فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة وإني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطبعوا فقالوا سمعنا وأطمنا.

وكان بدء خلافة عمر بن الخطاب ينوم الثلاثـاء ٢٢ جمادي الشانية سنة ١٣ هـــ17 أغسطس سنة ٦٣٤ م .

## ترجمة عمر :

هو عمر بن الخطاب بن نفيل من بني عدي بن كعب بن لؤى وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة من بني غزوم بن يقطة بن مرة ولمد لثلاث عشرة سنة خلت من ميلاد رسول الله ﷺ تربى على الشهامة والنجدة والجرأة وقول الحق لا يرى فيه هوادة فلها تشرف رسول الله بالرسالة كانت سنة ٢٧ سنة ولما دعي إلى الإسلام لم يكن في بدء أسره مقتنعاً بصحة الرسالة فحارب الإسلام حرباً شديداً حتى كان ينال المسلمين منه أذى كثيراً حتى كانت هجرة الحبشة ورأى شدة تمسك المسلمين بدينهم وتحمل الأذى ومفارقة الأوطان فكان ذلك عما دعاه إلى أن يستمع الدعوة بقلب مفتوح فآمن وصدق وذهب إلى رسول الله ﷺ في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي كان المسلمون مستخفين بها وهناك أعلن إعيانه فكانت به للمسلمين قوة وذهب إلى البيت الحرام فأعلن لقريش تصديقه بالدين الإسلامي وهناك أصابه من أذى المشركين ما كان يصيب إخوانه وكادوا يقتلونه لولا أن أجاره منهم العاصي بن واثل السهمي ولما كانت هجرة المدينة كان الناس يجرجون متسللين خيفة أن يجسهم اهلوهم أما هو فأعلن أنه مهاجر وقال من أراد أن تتكله أمه فليلقني وراء هذا الوادي ثم خرج مهاجراً فلم يتبعه أحد وحضر مع رسول الله هي مشاهده كلها فلم يتخلف عن واحدة منها وكان كثيراً ما يشير على الرسول فينزل القرآن موافقاً لما أشار وكان هو وأبو بكر بمنزلة الوزيرين عنها رحبها. ولما لحق عليه السلام فتزوج بنته حفقة بعد أن قتل عنها زوجها. ولما لحق عليه السلام بربه كان لعمر أكبر الفضل في الإسراع ببعة أبي بكر قطعاً للنزاع في أمر الخليفة وضوفاً أن يتشنت الامر وكان لابي بكر بمنزلة الوزير الأول يشير عليه وبعينه وكان أبو بكر يجيل عليه فصل القضاي وقد

# أول خطاب له :

بعد أن بويع بالخلافة عقب وفاة أبي بكر صعد المنبر فقال هذه الكلمات القصيرة وهي تنبيء عن سياسته التي ساس بها العرب قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه (إنما مثل المؤمن كمثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده أبن يقوده أما أنا فورب الكعبة لأحلنكم عمل الطريق) والجمل الأنف هو الجمل الذليل المواتي الذي يأنف من الزجر والضرب ويعطي ما عنده من السير عفواً سهالاً وهذا تشخيص حسن للأمة الإسلامية لعهده فإنها كانت سامعة مطبعة إذا أمرت ائتمرت وإذا نهيت انتهت ويتبع ذلك المسؤولية الكبرى على قائدها بأنه يجب عليه أن يتبصر حتى لا يوجه هذه الأمة إلى ما فيه خطر عليها بل يتخير لها أسلس الطرق وأسهلها ولذلك وعدهم مقساً فقال: أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق ويفهم بالبداهة أنه الطريق الأقوم الذي لا اعوجاج فيه والعرب من شأن لغتها الاكتفاء بدلالات الأحوال.







# في بلاد الفرس:

لما صرف أبو بكر خالد بن الوليد إلى العراق أمره أن يستخلف على البلاد المثنى بن حارثة الشيباني ويترك عنده نصف الجنود ففعل خالد ما أمر به وأقام المثنى بالحيرة وهي دار إمارت وكان قيد استقام أمر الفرس على شهريار فوجه إلى المثنى والتقى به عنـد بابـل وأوقع بـه وقعة شـديدة انهزم فيها بهمن وجنده وتتبع الطلب الفل إلى قرب المدائن ثم عاد المثني إلى الحيرة وأبطأت عليه أخبار أبي بكر وتوقع أن الفرس يجمعون له جموعاً لا يقدر على مقاومتها فخلف على الجند بشيربن الخصاصيـة وخرج نحـو المدينة ليخبر أبا بكر خبر المسلمين وأعدائهم وليستأذنه في الاستعانة بمن قد ظهرت توبته وندمه من أهل الردة وليخبره أنه لم يخلف أحداً أنشط إلى قتال فارس وحربها ومعونة المهاجرين منهم فقدم المثني وأبو بكر في مرضه الأخير فاستدعى عمر فقال له استمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به إني لأرجو أن أموت من يـومي هذا فـإن أنا مت فـلا تمسين حتى تندب الناس مع المثنى ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصيـة ربكم وقـد رأيتني متـوفي رسـول اللَّه ﷺ ومــا صنعت ولم يصب الخلق بمثله وبالله لـو أني عن أمر اللَّه وأمر رسولـه لخذلنا وتعاقبنا فاضطرمت المدينة نارأ وإن فتح اللَّه على أمراء الشام فأردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهمل الضراوة بهم والجراءة عليهم. ومات أبو بكر من يومه فبعد أن دفنه عمر ندب الناس مع المثنى، وقال عمر كان أبو بكر قد علم أنه يسوؤني أن أؤمر خالداً على العراق حين أمرني بصرف أصحابه وترك ذكره. كان الناس يحجمون عن الخروج إلى فارس لما في أنفسهم من عظمتها وشوكتها القديمة فخطبهم المثنى فقال أيها الناس: لا يعظمن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبحبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير سقى السواد وشاطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا عليهم ولها إن شاء الله ما بعدها وقال لهم عمر إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك أين الطراء(١) المهاجرون عن موعـود اللَّه سيروا في الأرض التي وعـدكم اللَّه في الكتاب أن يورثكموها فإنه قال ﴿ليظهره على المدين كله ﴾ (٢) والله مظهر دينه ومعز ناصره ومولى أهله مواريث الأمم أين عباد الله الصالحين \_ فكان أول منتدب للمسير أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم قفاه رجلان: سعد بن عبيد وسليط بن قيس فأقر عمر على هؤلاء المنتدبين أسبقهم إجابة وهو أبو عبيد وقال له اسمع من أصحاب رسول الله ﷺ واشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبين فيإنها الحرب؛ والحسرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة والكف. فسار أبو عبيد بالجند وهو الأمير حتى بلغ الحيرة - كان الفرس في ذلك العهد قد ولوا عليهم آزر ميدخت ملكة واختـارت هي رستم أحد عـظهاء الفرس قـائداً عاماً للجنود الفارسية فدانت له الفرس عقب ورود أبي عبيد.

كان أول ما صنعه رستم أن كتب إلى دهاقين السواد أن يشوروا بالمسلمين ودس في كل رستاق رجلاً ليثور بأهله وكان عمن أرسله جابان ونرسي من القواد فأثاروا الناس من أعلى الفرات إلى أسفله واجتمع جند عظيم قام في النمارق لل لما رأى ذلك المثنى ضم إليه مسالحه وحذر وحينها جاء أبو عبيد أراح الجند قليلاً ثم سار إلى النمارق فحارب جابان ومن

<sup>(</sup>١) الطراء: الغرباء وهم الذين يأتون من مكان بعيد.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) موضع قريب من الكوفة من أرض العراق.

معه وهزم جنده، وأسر جابان أمره رجل من عامة العرب من ربيعة فقال له جابان: إنكم معاشر العرب أهل وفاء؛ فهل لك أن تؤمنني وأعطيك كذا وكذا قال نعم قال فأدخلني على ملككم حتى يكون ذلك بمشهد منه ففعل فأجاز أبو عبيد ما فعل الربعي ولما علم القوم أنه الرئس كلموا فيه أبا عبيد فقال ما تروني فاعلاً معاشر ربيعة أيؤمنه صاحبكم وأقتله أنإ معاذا الله ما لزم بغض المسلمين فقد لزمهم كلهم.

لما انهزم الفرس ذهبوا إلى كسكر(١) لاجئين إلى نرسى فاجتمع إليه الجند الذين معه وقل جابان فتبعهم أبيو عبيد والتقي بهم أسفيل من كسكر فهزمهم وخلب على عسكر نرسي وارضه واخدرب ما كان حول معسكرهم من كسكر: وهناك جاءه المدهاقين مسالمين فسألهم وجاءوه بهذايا من أطعمة فارس وألوانها فلم يأكل منها وقال بنس المرء أبيو عبيد إن صحب قوماً من بالادهم أهرقوا دماءهم دونه أولم يهرقوا فاستأثر عليهم بنيء يصيبه لا والله لا يأكل عا أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوساطهم.

لما جاء رستم خبر الهزيمة جهز جيشاً آخر عظيماً يقوده بهمن جاذويه وأعطاه الرابة الكبرى لفارس المسماة درفش كانيان وعرضها ثمانية أذرع وطوفا إثنا عشر متراً من جلود النمر فسار إليه أبو عبيد حتى نزل المروحة (٢) موضع البرج والعاقول فبعث إليه بهمن إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور واما أن تدعونا نعبر إليكم فأشار الناس على أبي عبيد بعدم العبور فلج وترك الرأي وعبر بالمسلمين فدارت رحا الحرب وفي تخر النهار قتل أبو عبيد فجال المسلمون جولة ثم تموا عليها وركبهم أهل فارس فبادر رجل من ثقيف فقطع الجسر فانتهى الناس إليه والسيوف

<sup>(</sup>١) كورة واسعة كانت قصبتها قبل أن يحصر الحجاج واسطأ خسروا سابور ثم صارت واسط قصبتها ومن مشهور نواحيها المبارك والمدار ونفياً ومنسان ووست ميسان.

<sup>(</sup>٢) على شاطىء الفرات الغربي تجاه قس الناطف وذلك بالقرب من الكوفة.

تأخذهم من خلفهم فتهافتوا في الفرات فأصيب منهم يومئذ أربعة آلاف بين غريق وقتيل وحمى المثنى ومن معه الناس وعقد الجسر وغبروا فأقماموا بالمروحة وهرب من الناس بشر كثير عمل وجوههم وافتضحوا في أنفسهم واستحيوا نما نزل بهم.

وبلغت هذه المصيبة عمر فقال اللهم إن كمل مسلم في حل مني أنا فئة كل مسلم يرحم الله أبا عبيد لو كان عبر فاعتصم بالخيف أو تيحز إلينا ولم يستقل لكنا له فئة وحصل في هذه الواقعة غلطتان الأولى خمالفة أبي عبيد لمن معه من رؤساء الجيش فإنهم نهوه عن العبور فلم ينته والذي زاد تلك الغلطة تبايراً ما فعله ذلك الرجل الاحق عبد الله بن مرشد الثقفي من قطعه الجسر عندما رأى جولة المسلمين وإرادتهم العبور ولولا ثبات المنتى بن حارثة لهلك المسلمون عن آخرهم.

لم يبق مع المننى من الجنود إلا القليل لا قدرة لهم على أن يحافظوا على مراكزهم ولا أن يردوا عنهم هجمات عدوهم وقد علم بذلك عمر فضرع يبعث الأمداد إلى المننى منهم جرير بن عبد الله البجلي في قومه من يحيلة فلها علم المثنى بقدومهم طلب منهم أن يسيروا إليب حتى يقابلوه على البويب (1) وتقدمهم هو إليه فساروا إليه وكان رستم قد أرسل إلى المسلمين جنداً مع قائد اسمه مهران فوقف أمامهم ويفصل بين يعبر مهران إليه وكان الجواب طبعاً أن طلب من مهران العبور لأن واقعة الجسر لم يحح أثرها بعد فعبر الفرس واقتتلوا مع المسلمين وكان ذلك في يعبر مهان العبور لأن واقعة الجسر لم يحح أثرها بعد فعبر الفرس واقتتلوا مع المسلمين وكان ذلك في من مراف المدين المرافقة المرافقة عن المنافقة المرافقة المراف

\_...

جدير فاستقتل ولزم الصف وكانت الحرب في هذه الموقعة من أشد ما صادفه المسلمون هولاً لكثرة عدوهم ولكنهم اصطبروا صبراً جيلاً وكانت الحزية على الفرس بعد أن كاد يفني قلب جنودهم ولما شرعوا في الحزية سبقهم المثنى إلى الجسر فقطعه فأرادوا العبور قلم يكنهم فلذهبوا في البلاد مصعدين ومتحدرين بعد أن قتل منهم ما قدر بجائة ألف وعا يؤثر عن المثنى حكمه على نفسه في قطعه الجسر وإحراجه العدو قال لقد عجزت عجزة وفي الله شرها بحسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه حتى عجزت عجزة وفي الله شرها بحسابقتي إياهم إلى الجسر وقطعه حتى أحرجتهم فإني غير عائد فلا تعودوا ولا تقتدوا بي أيها الناس فإنها كانت مني زلة لا ينبغي إحراج أحد إلا من لا يقوى على الامتناع ثم أرسل المثنى في أثر المهزمين من اتبعهم إلى أن وصولو إلى السيب\") بعد أن عقد لم مرسراً: وكانت هذه الواقعة من الوقائع الكبرى التي أوقعت الرعب له غلوب أهل فارس حتى سار المسلمون فيها بين الفرات ودجلة لا يمنعهم مانع ولا يقف في وجوههم عارب.

وأقام المثنى بعد ذلك يصعد ويصوب في الجزيرة ويبث السرايا للاغارة ومما يدل على تنبه عمر لما كان بحصل بين أولئك الجنبود أن المثنى أرسل رجلين من بكر بن واثل في جند فأغاروا على صفين وبها النمر وتغلب متساندين فأغاروا عليهم حتى رماوا بطائفة منهم في الماء فناشدوهم فلم يقلعوا عنهم وجعلوا ينادونهم الغرق الغرق وجعل عيبة وقرات البكريان يذمران الناس وينادونهم تغريق بتحريق يذكرونهم يوماً من أيامهم في الجاهلية أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض ثم انكفاوا راجعين إلى المثنى وقد غرقوهم. كانت لعمر عيون في كل جيش فكتب المين إلى عمر بما قال عتيبة وفرات يوم بني تغلب والماء فساتقدمها عمر فسالها فأخبراه أنها قالا ذلك على وجه طلب ذحل

<sup>(</sup>١) كورة من سواد الكوفة وهما سيبان الأعلى والأسفل من طسوج سوراً.

الجاهلية فاستحلفها فحلفا أنها ما أرادا بذلك إلى المشل وإعزاز الإسلام فصدقها وردهما حتى قدما على المثنى.

## أمر القادسية<sup>(١)</sup>:

نظر الفرس بعد هزيمة مهران إلى أنفسهم فوجدوا أنفسهم يضعفون أمام العرب ورأوا أن الاختلاف الذي هم فيه مما ساعـد العرب على تقدمهم وانتصاراتهم فقالوا لرستم والفيرزان وهما عظيما فارس والمستناقان في أمر سلطانهم أين يـذهب بكما لم يبـرح بكما الاختـلاف حتى وهنتم أهل فارس وأطمعتها فيهم عدوهم وإنه لم يبلغ من خطركها أن تقر كها فارس على هذا الرأي وأن تعرضاها الهلكة ما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا المدائن والله لتجتمعان أو لنبدأن بكما قبل أن يشمت بنا شامت فرأى الرجلان أن كلام القوم حق فبحثا في كل نساء كسرى وسراريه عن عقب له بينهن فبعد لأي وجدا رجلًا يدعى يزدجرد من ولد شهريار بن كسرى وهو ابن إحدى وعشرين سنة فملكه الفرس واجتمعوا عليه وتبارى الرؤساء في طاعته ومعونته وحينئذ سمى الجنود لكل مسلحة كانت لكسرى أو موضع ثغر فسمى جند الخيرة والأنبار والمسالح والأبلة. بلغ المثنى ذلك كله فكتب به إلى عمر ولم يصل الكتاب إلى عمر حتى كفر أهل السواد من كان لـه عهد ومن لم يكن لـه عهد فخرج المثنى على حاميته حتى نزل بذي قار(٢) ثم جاءهم كتاب من عمر يأمرهم بالانسحاب من بين أظهر الأعاجم والتفرق في المياه التي تـلي حـدود بلادهم فكان منزل المثنى بـذي قار ونزل الناس بالحل(٣) وشراف(٤) إلى غضى

 <sup>(</sup>١) بينها وبين الكوقة ١٣ فرسخاً وبينها وبين العذيب أربعة أميال وهي على جادة الكوفة.
 (٢) ماء لبكر بن واثل قريب من الكوفة بينها وبين واسط.

 <sup>(</sup>١) منه بنعر بن وبن عريب من معود بها رين الله بينها وبين الفرعا ١٦٠ ميلًا.

<sup>(</sup>٤) بين واقصة والفرعاء ومن شراف إلى واقصة ميلان.

وغضى حيال البصرة وكانوا بحيث يغيث بعضهم بعضـاً إن كان فـزع تـم ذلك في ذي القعدة سنة ١٣.

أما عمر فكتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل في ذي الحجة سنة ١٣هـ لا تدعوا أحداً له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى والعجل العجل وكان يريد توجيه جيش كثيف إلى العراق حتى يقاتل جموع العجم بجموع العرب فأما القبائل التي طرقها على مكة والمدينة فوافته بالمدينة وكذلك من كان من أهل المدينة على النصف ما بينه وبين العراق وأما من كانوا أسفل منهم فانضموا إلى المثنى فلها تكامل ورود الجنود على عمر خرج بهنم من المدينة حتى نــزل على مــاء يدعى صرار(١) فعسكر به ولا يدرى الناس ما يريد أيسير أم يقوم وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف وكان عثمان يدعى في إمارة عمر رديفاً والرديف الرجل الذي يكون بعد الرجل فإذا لم يقدر هذان على علم شيء مما يريدون ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب فقال عثمان لعمر ما تريد فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس عليه فأخبرهم الخبر وانتظر ما يقول الناس فقالت العامة سر وسر بنا معك فدخل معهم في رأيهم وكره أن يدعهم حتى يخرجهم منه في رفق فقال استعدوا وأعدوا فإن سائر إلا أن يجيء رأى أمثل من هذا ثم بعث إلى أهل الرأي فاجتمع إليه وجوه الصحابة وأعلام العرب فاجتمع رأيهم جيعاً على أن يبعث رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم ويرميه بالجنود فإن كان ما يرجـو من الفتح وإلا عــاد رجلًا ونــدب جنداً آخر فنادي عمر الصلاة جامعة وبعث إلى على وكان قد خلفه على المدينة وإلى طلحة وكان على مقدمته ولما تكامل جمعهم قــال لهم إن الله قد جمع على الإسلام أهله فألف بين القلوب وجعلهم فيمه إخوانساً والمسلمون فيم بينهم كالجسد لا يخلو منه شيء من شيء أصاب غيره

<sup>(</sup>١) موضع على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العراق.

وكذلك يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم، بين ذوي الرأي منهم فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهم ومن أقام بهذا الأمر تبع لأولى رأيم ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعاً لهم أيها الناس إنه المكتب كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً وقد أحضرت هذا الأسر من قدمت ومن خلفت (يريد علياً وطلحة) ولهذا الخطاب بين ما كان يدوز في رأس عمر النظام الشورى ويوضع الأساس لذلك النظام ثم أجال معهم الرأي فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش المعظيم واتفق الرأي أعيراً على تولية القائد العظيم سعد بن أي وقاص الزهري القرشي وكان في ذلك الجيش حد الأمة العربية فإن عمر لم يدع رئيساً ولاذا شرف ولاذا رأي ولاذا سلطة رصطيباً ولا شاعراً إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس وغروهم.



# تمام القادسية فتح المدائن

ثم أمر سعد بالمسر وقال إذا انتهيت إلى زرود(١) فأنزل مها فسارحتي وصل إلى زرود فنزل بها وتفرق الجنود فيها حولها من أمواه بني تميم وأسد وانتـظر اجتماع الناس وأمر عمر وفي ذلك الوقت مات المثنى بن حارثة من جراحة كانت أصابته وقبل وفاته أرسل إلى سعد وصيته لأنه قد اختبر أمر العجم قبله وأوصاه أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مدر من أرض العجم فان يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وإن تكن الأخرى فاءوا إلى فئة ثم يكون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد اللَّه الكرة لهم. ثم سار سعد من زرود حتى أتى شراف وفيها جاءه كتاب من عمر يقول فيه إذا جاءك كتابي هـذا فعشر الناس وعـرف عليهم وأمر عـلي أجنادهم وعينهم ومر رؤساء المسلمين فليشهدوا وقمدرهم وهم شهود ثم وجههم إلى أصحابهم وواعدهم القادسية واكتب إلى بالذي يستقر عليه أمرهم ففعل سعد ما أمر به فقدر الناس وعبأهم بشراف وأمر أمراء الأجناد وعرف العراف فعرف على كل عشرة رجلا وأمر على الرايات رجالًا من أهل السابقة وعشر الناس وأمر على الأعشار رجالًا من الناس لهم وسائـل في الإسلام وولى الحـرب رجالًا فـولى على مقدماتها ومجنباتها وساقتها ومجرداتها وطلائعها ورجالها وركبانها فكان أمراء التعبية بلون الأمير ويليهم أمراء الأعشار، ثم أصحاب الرايات، ثم القواد رءوس القبائل ولم يفصل سعد من شراف إلا على تعبية وباذن عمر وهذا كتابه الـذي أمره فيه عبارحة شراف.

<sup>(</sup>١) رمال بين الثعلبية والخزيمة على طريق الحاج إلى الكوفة.

أما بعد: فسر من شراف نحو فارس بمن معك من المسلمين وتوكـل على الله واستعن به على أمرك كله وأعلم أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهم فاصلة وبأسهم شديد وعملي بلد منيع وإن كمان سهلا كؤودأ لبحوره وفيوضه ودآدئـــه(١) إلا أن تــوافقـــوا غيضــًا من فيض وإذا لقيتم القـــوم أو أحـــداً منهم فابدءوهم الشدو الضرب وإياكم والمناظرة لجموعهم ولا يخـدعنكم فانهم خـدعة مكرة أمرهم غير أمركم إلا أن تجالدوهم وإذا انتهيت إلى القـاذسية، والقــادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب لمادتهم ولما يسريدونـه من تلك الأصل وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر عـلى حافـات الحجر وحـافات المـدر والجراع بينهما ثم النزم مكانك فلا تبرحه فمانهم إذا أحسوك أنغضتهم رموك بجمعهم المذي يأتي على خيلهم ورجلهم وحمدهم وجمدهم فإن أنتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم الإماتة رجىوت أن تنصروا عليهم ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً إلا أن يجتمعوا وليست معهم قلوبهم وإن تكن الأخسري كان الحجر من أرضكم ثم كنتم عليها أجرأ وبها أعلم وكانوا عنهـا أجبن وبها أجهــل حتى يأتي اللَّه بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة، وكتب إليه باليوم الذي يرتحـل فيه من شراف فسار سعد على تعبيته والكتب بينه وبين عمر متواصلة.

ثم جاء كتاب آخر يقول فيه: واكتب إلى أين بلغ جمعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم فانه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليه والذي استقر أمركم عليه فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها واجعلني من أمركم على الجلية - فكتب إليه سعد بصفة البلدان القادسية بين الخندق أو والعتيق وأن ما عن يسار

<sup>(</sup>١) الدآدىء ما اتسع من التلاع وهي مسايل الماء.

<sup>(</sup>٢) خندق سابور في برية الكوفة حفره سابور بيته وبين العرب خوفاً من شرهم وأوله من هيت يشق طف البادية إلى كاظمة تما يلي البصرة ويتفذ إلى البحر وبنى عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون مانماً لاهل البادية من السوار.

القادسية بحر أخضر في جوف لاح (١) إلى الحيرة بين طريقين فأما أحدهما فعلى ما الظهر، وأما الآخر فعل شاطيء النهر يدعى الحوص (١) يطلم بمن سلكه على ما الظهر، وأما الآخر فعل شاطيء النهر يدعى الحوص (١) يطلم بمن سلكه على ما مياههم وأن جميع من صالح المسلمين من أهل السواد قبل إلب لأهل فارس قمد خضوا لهم واستعدوا لنا وإن الذي أعمدوا لمصادمتنا رستم في أمثال له منهم بحاولن إنغاضنا وإقحامنا ونحن نحاول انغامهم وإسرازهم وأمر الله بعمد ماض يأمره بالمقام بالقادسية وكان بما حضه به على الوفاء بالأمانية قوله إني قد ألقى في يأمره بالمقام بالقادسية وكان عاحضه به على الوفاء بالأمانية قوله إني قد ألقى في روعي أنكم لقيتم العدو وهزمتموهم فاطرحوا الشك وآثروا النقية عليه فان لا يمدري لاعب احد عنكم أحداً من العجم بأمان أو قرفة باشارة أو لسان كان لا يمدري والضحك والوفاء للوفاء فان الحطاً بالوفاء الموفاء بية وإن الخطأ بالغدر الهلكة وفيها وهنكم وقروة عدوكم وذهاب ريحكم وإقبال رجهم، واعلموا أني أحدركم أن تكوروا شننا على المسلمين وسببا لتوهيهم.

كان الفرس قد انفقوا على تولية رستم أعظم قوادهم قيادة الجيش الذي يوجهونه حرب المسلمين فرضي بذلك وقبل أن يفصل بجنوده بعث سعد دعاة إلى الملك حسب أمر عمر فاختار من جنده قوماً عليهم نجارولهم آراء ونفر لهم منظرو عليهم مهابة ولهم آراء فخرجوا من العسكر حتى جاءوا المدائن فاستأذنوا بالدخول على الملك فاذن لهم ومع يزدجرد وزراؤه ووجوه أرضه فلها دخلوا عليه أمرهم بالجلوس ثم قال لترجانه سلهم ما جاء يهم وما دعاهم إلى غزونا والولوع ببلادنا من أجل أنا أجمعناكم وتشاغلنا عدكم اجتراتم علينا فرد عليه النعمان بن

<sup>(</sup>١) ضيق.

 <sup>(</sup>٢) نهر كان بين الحيرة والقادسية.

 <sup>(</sup>٣) قصر كان بظاهر الحيرة بشاه أحد ملوك العرب بالحيرة وهو النعمان بن امرىء القيس شرقي الفرات وغربيه بساتين .

مقرن وكان رئيس انوفد فذكر تاريخ إرسال الرسول وما كان من شأن العرب منه ودخولهم في دينه وقال بعد ذلك ثم أمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسن الحسن وقبح القبيح كله فان أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخِر شر منه الجزاء فان أبيتم فالمناجزة فـإن أجبتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم وأن اتقيتمونا بالجزاء قبلنا منكم ومنعناكم وإلا قاتلناكم فقال يزدجرد إنى لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا إياكم لا تغزوكم فارس وتطمعون أن تقوموا لهم فان كان عدد لحق فلا يغرنكم منا وإن كان الجهد قد دعاكم فرضنا قوتا لكم إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فسكت القوم فقام المغيرة بن زرارة الأسدى فقال أيها الملك إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم وهم أشراف وإنما يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، ويفخم الأشراف الأشراف وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك فجاوبني لأكون الذي أبلغتك ويشهدون على ذلك. أما ما ذكرت من سوء الحال فيا كان أسوأ حالا منا وأما جوعنا فلم بكن يشبه الجوع كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات فترى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنما هي ظهر الأرض ولا نبليس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض وإن كأن أحدنا ليدفن ابنته حية كراهية أن تأكل من طعامنا فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث اللَّه إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده فأرضه خير من أرضنا وحسبه خير من أحسابنا وبيته أعظم بيوتنا وقبيلته خير قبائلنا وهو بنفسه كان خيرنا في الحال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنـا فدعـانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من ترب كان له وكان الخليفة من بعده فقال وقلنا وصدق وكذبنا وزاد ونقصنا فلم يقل شيئًا إلا كان فقذف اللَّه في قلوبنا التصديق لــه واتباعه فصار فيها بيننا وبين رب العالمين فيا قال لنا فهو قــول الله وما أمــونا فهــو أمر الله فقال لنا إن ربكم يقول إني أنا الله وحدى لا شريك لي كنت إذ لم يكن شيء وكل شيء هالك إلا وجهى وأنا خلقت كــل شيء وإلى يصير كــل شيء وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من عذابي ولأحلكم داري دار السلام فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق وقال من تابعكم على هذا فله مالكم وعليمه ما عليكم ومن أبي فأعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم ومن أبي فقاتلوه فأنا الحكم بينكم فمن قتل منكم أدخلته جنتي ومن بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه فاحتر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر وإن شئت فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك. فقال كسرى أتستقبلني بمثل هذا فقال ما استقبلت إلا من كلمني ولـو كلمني غيرك لم أستقبلك بـه فقال لـولا أن الرسـل لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندى ثم قال ائتوني بوقر من تراب فاحملوه على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتى بخرج من المدائن ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنكم ويدفنه في خندق القادسية وينكل بكم وبه من بعد ثم أوردكم بلادكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم ثم قال من أشرفكم فقال عاصم بن عمرو أنا فحملوه وقر التراب عـلى عنقه فحمله حتى أتى راحلتـه فحمله عليه ثم ساروا فأتوا بالتراب سعداً وبشروه بالظفر متفائلين. فصل رستم من المدائن في تعبية كبرى وعـدد جنوده ١٢٠ ألفاً عدا من تبعهم وسـارت طلائعـه حتى أتت الحيرة فنزلت بها ثم سار رستم حتى أتى النجف فعسكر بها والطلائع تسير أمامه ولم يزل الجيشان يتقاربان حتى كان رستم على العتيق وسعد أمامه وكانت بين الفريقين مراسلات قال المسلمون فيها لرستم كثيراً وبما قيل في مجلسه ما قاله المغيرة بن شعبة أحد الوفد فانه لما جاء جلس مع رستم عـلى سريـره فوثب عليــه الفرس وأنزلوه فقال لهم كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوماً أسفه منكم إنا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا إن يكون محارباً لصاحبه فظننت أنكم تواسون قـومكم كما نتـواسى وكان أحسن من الـذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أربــاب بعض وأن هــذا الأمــر لا يستقيم فيكم فــلا تصنعــه ولم آتكم ولكنكم دعوتموني اليوم فعلمت أن أمركم مضمحل وأبكم مغلوبون وأن ملكاً لا

يقــوم على هــــذه السبرة ولا عــلى هــذه العقــول فقـــال السفلة صـــدق والله العــربي وقالت الدهاقين لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعــون إليه قـــاتل الله أولينــا ما كان أحمقهم حين كانوا يصغــون أمر هـذه الأمة .

ثم أجمع رستم أمره على عبور العتيق فكر ثم عبر هو وجنده وكان البريد 
بينه ويين المداثن متصلا بحيث تصل الأخبار إلى يزدجرد ساعة حدونها وكان 
سعد قد عبأ الجيش وانتظمت حماته ولم يكن سعد مع المقاتلين لأنه لم يكن 
يستطيع أن يركب لحبوب كانت به فكان مقيها بأعلى القصر يشرف على الناس 
ويرمي بالرقاع فيها الأمر والنهي إلى خالد بن عرفطة وهو أسفل منه وكان الصف 
بجانب القصر ثم قام في الناس الخطباء فخطبوهم وحثوهم عمل الصبر وكان 
وراء المضرس العتيق ووراء المسلمين الحندق وميدان الحرب بين ذلك وبعد أن 
أذن المؤذن بالظهر وأتموا صلاتهم كبر سعد تكبيراته الثلاث التي كانت آخرها 
علامة بدء الحرب فبرز أهل النجدات فأنشبوا القتال وبوز غالب بن عبد الله 
الأسدى وهو يقول:

قــد علمت واردة المسائـــ ذات اللبان والبنان الواضح أي سمــام البطل المســايــ وفــارج الأمــر المهم الفــادح وبرز عاصم بن عمر و وهو يقول:

قد علمت بيضاء صفراء البب مثل اللجين إذ تغشاه الذهب أي امرؤ لا من يعينه السبب مثلي على مثلك يغريه العقب

ثم كبر سعد التكبيرة الرابعة وهي علامة الهجوم العام فزحفت الجنود واصطدمت صدمة هاثلة وكان بما صعب الامر على المسلمين فيلة الفرس فهانها لما حمل أصحابها خافتها الخيل فتضرقت فكادت بجيلة أن تؤكمل حين فرت عنها خيلها نفاراً فأعانهم سعد ببني أسد وكان لهم في ذلك أعظم فخار ولرئيسهم طليحة الاسدي ولم يكن للمسلمين حيلة في الفيلة هذا اليوم إلا أن أعدوا رساة النبل يرمون ركبان الفيلة فلما أعريت الفيلة من ركبانها عادت إلى مواقفها فنفس عن بني أسد بعد الجهد الشديد فقد أصب منهم خسمائة رجل وجالت المجنبات جولة خفيفة ولم يزل القتال إلى أن مضى جزء من الليل وكان النجاح أظهر في صفوف الفرس في هذا اليوم ويسمى يوم إرمات.

وفي اليوم الثاني نقلوا القتل والجرحى من الميدان فأما القتلى فدفنوهم وأصا الجرحى فأسلموهم إلى النساء يداوينهم وقبل الالتحام جاءت جنود خالد التي أمر عمر أبا عبيدة أن يصرفها إلى العراق وأميرها هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فقوي بها المسلمون وكانوا قد جاءوا بالإبل وجللوها وبرقعوها حى صار لها شكل غريب وأطافت بها خيولم تحميها فلفيت خيول الفرس من هذه الإبل في اليوم الأول ولم ينول القتال بين المالميين من الفيلة في اليوم الأول ولم ينول القتال بين الفريقين شديداً إلى نصف الليل ويسمى هذا اليوم يوم أضوات وكانت كفة المسلمين فيه أرجع.

وفي اليوم الثالث نقل القتل والجرحى ثم اصطدمت الجنود على حتى وفيلة الفرس تقمل فعلها في الحيول فائتناب الأكبرها رجالان من اصجاب النجدة فوضعها في عيني الفيل ونفضا راسه فطرح سائسه وولى مشفره فلقحه احدهما بالسيف فرمى به ووقع لجنبه ثم فعلا مثل ذلك بفيل آخر فولى فوثب في المعين وما زال القتال مشتداً حتى جاء الليل فلم ينفصل الفريقان وضعمت المسيون وما زال القتال مشتداً حتى اصبحوا والناس حسرى لم أصوات الناس فلم يكن يسمع إلا صليل السيوف وهرير الفرسان ورأى العرب يغمضوا ليلتهم فسار الفعقاع في الناس يقول لهم إن الدبرة بعد ساعة لمن صبره لم فاصبروا ساعة فيا قام قائم الظهيرة حتى البزمت مجنبًا الفوس وانفرج القلب وكانت علمة حتى المبرا بن علفة حتى قبض عليه وقتله وصعد على سريره ثم نبادى قتلت رستم ورب الكعبة فاطاف به الناس وكبروا وتنادوا فلم يكن للقلب بعد ذلك أراء الهرب علم وتابعت الهزية وأخذوا الراية الفارسية وهي دوفس كايبان ثم تنهوا بقية عام وتابعت الهزية وأخذوا الراية الفارسية وهي دوفس كايبان ثم تنهوا بقية عام وتابعت الهزية وأخذوا الراية الفارسية وهي دوفس كايبان ثم تنهوا بقية عالم المناس في تنهوا بقية على سروت كايبان ثم تنهوا بقية على معروض كايبان ثم تنهوا بقية على سروت كالكتاب ثم تنهوا بقية على سروت كايبات ثم تنهوا بقية على سروت كالمية وأخذوا الراية الفارسية وهي دوفس كايبان ثم تنهوا بقية على سروت كالكتاب ثم تنهوا بقية على سروت كالكتاب ثم تنهوا بقية المناس في المناس في المناس في المناس في موضع كالميات ثم تنهوا بقية المناس في المناس ف

المهزمين حتى أجلوهم إلى ما وراء القنطرة وكمان اليوم الشالث من أيام القمادسية يسمى يوم عماس وليلته تسمى ليلة الهرير، ولم يحر على المسلمين موقعة أشد منها هولا لا مع الفرس ولا مع غيرهم قتل منهم فيها نحو ثمانية آلاف فارس ومن الفرس نحوثلاتين ألفاً.

وبعد أن انتهت المرقعة كتب سعد إلى عمر هذا الكتاب (أما بعد فان الله نصرنا على أهل فارس ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهمل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد وقد لقروا المسلمين بعدة لم ير الراءون مثل زهمائها فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبهمره ونقله عهم إلى المسلمين وأتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الأجام وفي الفجاح وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاريء وفلان وفلان ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل دوي النحل وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود ولم يفضل من مضى من بقي إلا بفضل الشهادة إذ لم تكتب لهم).

كان عمر مشغول القلب جداً بأمر القادسية فكان في كل يوم يخرج متنسيا أخبراهم من حين يصبح إلى انتصاف النهار فيرجع إلى أهله ومتزله وفي اليوم الذي ورد فيه البشير لقيه عمر فسأله من أين فأخبره فقال يا عبد الله حدثني قال الذي ورد فيه البشير لقيه عمر فسأله من أين فأخبره فقال يا عبد الله حدثني قال حتى دخل المدينة فإذا الناس يسلمون عليه بإمارة المؤمنين فقال الرجل فهلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول لا عليك يا أخي فقريء كتاب أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول لا عليك يا أخي فقريء كتاب الفتح على الناس ثم ورد عليه كتاب آخر من سعد يقول فيه (إن أقواماً من أهل السواد أدعوا عهوداً ولم يقم على عهد أهل الأيام لنا ولم يف به أحد علمناه إلا أهل بانقيا وبسيا وأهل أليس الأخرة وادعى أهل السواد أن فارساً أكرهوهم وحشروهم فلم يخالفوا إلينا ولم يذهبوا في الأرض) ثم كتاب آخر يقول فيه (إن أهل السواد جلوا فيجانا من أمسك بعهده ولم يجلب علينا فتممنا لهم ما كان بين المسلمين قبلنا وبينهم وزعموا أن أهل السواد قد لحقوا بالمدائن فأحدث إلينا المسلمين قبلنا وبينهم وزعموا أن أهل السواد قد لحقوا بالمدائن فأحدث إلينا فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكره وحشر فهرب ولم يقائل أو استسلم فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكره وحشر فهرب ولم يقائل أو استسلم فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكره وحشر فهرب ولم يقائل أو استسلم فيمن تم وفيمن جلا وفيمن ادعى أنه استكره وحشر فهرب ولم يقائل أو استسلم

فاتا في أرض رغيبة والأرض خلاء من أهلها وعددنا قليل وقد كثر أهل صلحنا وإن أعمر لها وأوهن لعدونا تألفهم) فقام عمر في الناس واستشدارهم فيها طلبه سعد فأجموا على أن الدوفاء لن أقدام وكف لم يزده غلبه إلا خيراً وإن من ادعى فصدق أو وفي فبمنزلتهم وإن كذب تبذ إليهم وأصادوا صلحهم وأن يجعل أمر من جلا إليهم فان شاءوا دعوهم وكانوا لهم ذمة وإن شاءوا تموا على منعهم من أرضهم ولم يعطوهم إلا القتال وأن يخيروا من أقدام واستسلم الجزاء أو الجداء .

(أما بعد فان الله جل وعلا أنزل في كمل شيء رخصة في بعض الحالات إلا في أمرين العدل في السيرة والذكر فاما الذكر فلا رخصة فيه في حالة ولم يرض منه إلا الكثير وأما العمل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء وإن رؤى ليناً فهو أقوى وأطفأ للجور وأجمع للباطل من الجور وإن رؤى شديداً فهو أنكش للكفر فمن تم على عهده من أهل السواد ولم يعن عليكم بشيء فلهم الدمة وعليهم الجزية وأما من ادعى أنه استكره عن لم يخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض فلا تصدقوهم بما ادعوا من ذلك إلا أن تشاءوا وإن لم تشاءوا فاتبذوا اليهم وأبلغوا مأمنهم) وكتب جواب الكتاب الثاني.

(أما من أقام ولم يجل وليس لهم عهد فلهم ما لأهل العهد بمقامهم لكم وكفهم عنكم إجابة وكذلك الفلاحون إذا فعلوا ذلك وكل من ادعى ذلك وصدى فلف النعة وإن كذبوا انبذ إليهم. وأما من أعان وجلافذلك أمر جعله الله لكم فان شئتم فادعوهم إلى أن يقيموا لكم في أرضهم ولهم المذمة وعليهم الحزية وإن كرهوا ذلك فاقسموها ما أفاء الله عليكم منهم) \_ فلم عادت كتب عمر عرضوا على من يليهم بمن جلا وتنحى عن السواد أن يتراجعوا ولهم المذمة وعليهم الجزية فتراجعوا وصاروا ذمة كمن تم ولزم عهده إلا أن خرجهم أئقل فأنزلوا من ادعى الاستكراه وهرب منزلتهم وعقدوا لهم وأنزلوا من أقام منزلة ذي العهد وكذلك الفلاحون ولم يدخلوا في الصلح ما كان لأل كسرى ولا ما

فيناً لمن أفاء الله عليه فهي والصوافي الأولى ملك لمن أفاء الله عليه وسائر السواد ذمة وأخذوهم بخراج كسرى وكان خراج كسرى على رءوس السرجال عملى ما في أيديهم من الحصة والأموال - ولم يتأت قسمة ما كمان لأل كسرى ومن صوب معهم لأنه كان متفرقاً في السواد فكان يليه لأهل الفيء من وثقوا به وتراضوا عليه.

كان عمر يتخوف أن يؤي المسلمون من جهة الأبلة لأما لم تكن فتحت
بعد فتخير فصيلة من الجيش عليها عتبة بن غزوان ووجهها إلى الأبلة لتمنع
إمداد فارس من هذا الوجه فساروا حتى أتوا المربد مربد البصرة فنزلوا هناك
واختطوا مدينة البصرة، ونزل الجند منازهم فيها ومن هناك فتحوا الأبلة وهي
مرفأ فارسي على خليج عمان الموصل إلى بحر الهند وكان فتحها في رجب من
سنة ١٤ وصارت البصرة بعد ذلك مركزاً حربياً عظيماً تصل منه الجنود لحرب
فارس إلا أنها لم يتم تمصيرها إلا سنة ١٧ حينا مصرت الكوفة.

أقام سعد بالقادسية شهرين ليرتاح الناس وليتنظر أسر عمر ثم أجمعوا أمرهم على المسير إلى قاعدة الملك فكان عا يلعب به الصبيان في العسكر وتلقيه النساء عليهم وهم على شماطيء العتيق أمر كمان النساء يلعبن به في زرود وذي قار وتلك الأمواه حين أمروا بالمسير في جادي إلى القادسية وكان كملاما أبدن فيه كالأوابد من الشعر لأنه ليس بين جادى ورجب شيء:

العجب كـل العجب بين جمادي ورجب أمر قضاه قـد وجب يخبره من قـد شجب تحت غـبـار ولجب

ثم إن سعداً ارتحل وكان على مقدمته زهرة بن الحوية وكان معظم الجيش فرساناً بما غنموه من خيل الفرس ولقيتهم في سيرهم جنود فارسية ببرس وبها فل القادسية وبقايا رؤسائهم وفيهم الهرمزان فحاربهم حرباً غير طويلة ثم بلغهم أن الجنود قد تجمعت لهم على الفرزان فساروا إليهم وهزموهم في أسرع من لفت الرداء فتفرق رؤساء الفرس فسار الهرمزان نحو الأهواز وخرج الفرزان إلى نهاوند وصعد الباقون إلى المدائن وقطعوا الجسر فاقام سعد ببابل أياماً ثم سبر المقدمة مع زهرة حتى وصل بهر سبر وهي المدائن الدنيا على شاطيء دجلة الغربي وتلاحقت به الجنود وفي مقام سعد على بهرسير راسلته الدهاقين راضين بدفع أجزية على أن يجنعهم المسلمون فرضي منهم سعد بذلك وصالحهم وحاصروا بهرسير شهرين ثم فتحوها بعد أن تركتها مقاتلة العدو وعبرت إلى المدائن القصوى الشرقية فنزل سعد بيهرسير أنزل بها الجند ثم دهم أهل البلاد على خاضة يعبرون منها إلى الجهة الشرقية لأنه لم يكن مراكب يعبر عليها الناس فان الفرس كانوا قد ضموها إلى الشاطيء الشابي وكان سعد أعد فصيلة تحمي المفراض حتى يعبر الجند ثم أمر بالعبور فعبر الجند كله خوضاً والذي جعل سعداً يسرع بذلك خوفه من أن يزدجرد ينقل كل ما في المدائن من ذخائره فحمله ذلك على السرعة والمخاطرة ولما رأى أهل المدائن ما يفعله المسلمون دهنوا في يحوان أما أهالي المدائن وخرج يزدجرد هارباً على وجهه وذهب بعياله إلى حلوان أما أهالي المدائن فأقاموا بها راضين بالجزاء والذمة.

نزل سعد القصر الابيض وهو يقول وكم تركوا من جنات وعيون، وروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيهافاكيين، كذلك وأورثناها قوماً آخرين (١٧) وصلى فيه صلاة الفتح وجعله مسجداً وفيه تماثيل الجص رجال وخيل ولم يمتنع هو المسلمون لذلك وتركوها على حالها واتم سعد الصلاة يوم دخول المدائن لأنه أراد المقام بها وكانت أول جعة جعت بالعراق جمت جماعة في المدائن في صفر شيئاً كثيراً وأصاب الفارس من المغنم اثني عشر ألفاً وكلهم كان فارساً ومعهم من النجائب شيء كثير ثم قسم دور المدائن بين الناس وأوطنوها ثم جمع الخمس وأدخل فيه كل شيء أراد أن يعجب منه عصر من ثياب كسرى وحليه وسيفه ونحو ذلك، وما كان يعجب العرب أن يقع إليهم وعا أرسله بساط ستون ذراعاً ونحو ذلك، وما كان يعجب العرب أن يقع إليهم وعا أرسله بساط ستون ذراعاً في مثلها فيه طرق كالصور وفصوص كالأنهار وخلال ذلك كالمدير وفي حافاته

١) سورة الدخان: الأيات ٢٥- ٢٨.

كالارض المزروعة والارض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان اللهب وفوارة بالذهب والفضة وأشباه ذلك، ولما ورد الخمس على عمر قسمه على مستحقيه، ثم قال أشيروا على في هذا الفطف، فأجمع ملؤهم على أن قالوا قد جعلوا ذلك لك في رايك إلا ما كان من على فانه قال يا أمير المؤمنين الأمر كما قالوا ولم يين إلا التروية إنك إن تقبله على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ما ليس له فقطعه عمر بينهم.

وصدر بعد ذلك أمر عمر بولاية سعد بن أبي وقــاص صلاة مــا غلب عليه وحربه وولى النعمان وسيداً ابني عمر بن مقرن الحراج الأول على ما سقت دجلة والثاني على ما سقى الفرات.



جلولاء ـ تمصير الكوفة والبصرة فتح الجزيرة ـ الأهواز غزو فارس من البحرين وفتح فارس فتح نهاوند وما بعدها

#### واقعة جلولاء:

لما انتهى فل الفرس إلى جلولاء كانت هي مفترق طرقهم إلى أذربيجان والباب وإلى الجبال وفارس فتذامروا وقالوا إن افترقتم لم تجتمعوا أبدأ وهذا مكان يفرق بيننا فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم فان كان لنا فهو الذي نريد وإن كانت علينا كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عـ ذراً فحصنوا جلولاء واحتفروا الخندق حولها واجتمعوا هناك على مهران الرازى وأقيام يزدجرد في حلوان وصار يمدهم بالرجال والأموال فأقاموا في حندقهم وأحاطوا به الحسك من الحشب إلى طرقهم فأرسل سعد بالخبر إلى عمر فأمره أن يسرح إليهم جيشاً أميره هاشم بن عتبة وعين أمراء تعبيته ففصل هاشم من المدائن في صفر سنة ١٦ (مارس سنة ٦٣٧)م في اثني عشر ألفاً حتى نزل بجلولاء وحـاصرهـا فكان الفـرس يزاحفـون المسلمين ثم يعودون إلى خندقهم، ولما طال المطال صمم المسلمون على الهجوم عليهم في خندقهم واقتحامه فصادفوا في سبيل ذلك حرباً هائلة كانوا يشبه ونها بالحرب ليلة الهرير وانتهت بتغلب المسلمين على الخندق وكمان بطل الهجوم القعقاع بن عمرو ولما رأى الفرس أن لا طاقة لهم بمغالبة ذلك العدو الشديد أخذوا يمنة ويسرة هاربين وتركوا المدينة فاحتلها المسلمون ثم أمر هاشم القعقاع أن يتبع المنهزمين فتبعهم حتى وصل خانقين ولما بلغت الهزيمة يزدجرد بارح حلوان قاصداً الري فسار القعقاع حتى أتى حلوان فاحتلها وأقام مها مرابطاً لأنها هي الثغر الذي يفصل بين السواد والجبل وكان من رأى عمر في ذلـك الوقت أن يقتصر على ما ملكوه من سواد العراق وقال في كتباب له لموددت أن بين السواد وبين الجبل سداً لا مخلصون إلينا ولا نخلص إليهم حسبنا من العريف السواد وإي آثرت سلامة المسلمين على الأنفال.

كان سعد قد أرسل حساب المغنم والفيء مع زياد وكان هــو الذي يكتب للناس وبدونهم فلما قدموا على عمر كلم زياد عمر فيها جاء لـه ووصف له فقـال له عمر هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل الـذي كلمتني به فضاًل والله ما عـلى وجه الأرض شخص أهيب في صدري منك فكيف لا أقوى على هذا من غيرك فقام زياد في الناس بما أصابوا وبما صنعوا وبما يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد فقال عمر هذا الخطيب المصقع فقال زياد هذه الجملة المأشورة (إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا) ثم كتب عمر لسعد بإقرار الفلاحين على حالهم إلا من حارب أو هرب منك إلى عدوك فأدركته وأجر لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم وإذا كتبت إليك في قوم فأجروا أمثالهم مجراهم وأعطاهم الحرية في غير الفلاحين وأرسل سعد من المدائن فصيلة يقودها عبد الله بن المعتم لفتح تكريت حين بلغه تجمع الفرس بها وكمان معهم فيها جمع كثير من العرب من أياد وتغلب والنمر فوصلت الفصيلة وقد خندق الفرس حول تكريت فحصرهم أربعين يومأ تزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفاً في جميعها يظفر المسلمون وفي أثناء ذلك راسل ابن المعتم العرب لينضموا إليه فأجابوه إلى ذلك وأسلموا فأعطاهم السلم وحينداك قال لهم (إذا سمعتم تكبيرنا فكبروا) فأجابوه ثم أمر جنده بالهجوم على الخندق فهجموا معلنين التكبير فكبر العرب من تغلب وأياد والنمر فظن الفرس أن المسلمين جاءوهم من خلفهم، فتبادروا إلى الأبواب التي عليها جنود ابن المعتم فأصيب منهم كشير من بين أيديهم ومن خلفهم وبعد الانتصار أعطوا الفلاحين من أقام منهم مثل ما أعطى غيرهم من قبلهم.

وأرسلت من المدائن فصيلة أخرى يقودها ضرار بن الخطاب لفتح ما سبذان(١) فسار إليها وافتتحها عنوة وكان أهلها قد تطايروا إلى الجبال فدعاهم

<sup>(</sup>١) كورة بها عدة مدن: منها أربوجان عن يمين حلوان للقاصد إلى همذان.

ضرار إلى الرجوع بعد أن أمنهم فعادوا وأقام يها وخرجت فصيلة شالثة لفتح قر قيساء (1) يقودها عمر بن مالك فافتتح في مسيره هيت (1) وفتح قرقيساء عنوة وأقر أهله على الجزاء.

وبذلك صار السواد كله في يـد المسلمين، فمهـدوا طريقـة إدارته وأقـاموا الجنود مرابطة في الثغور بينهم وبين الجبال.

## تمصير الكوفة :

كانت الرسل ترد على عمر بعد هذه الفتـوح فيرى في وجـوهم تغيراً فقـال عمر (والله ما هيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها ولقد قدمت وفود القادسية والمدائن وإنهم لكما أبدءوا فيا غيركم) قالوا وخومة البلاد فكتب إلى سعد أخبرني ما الذي غير الوان العرب ولحومهم فكتب إليه سعد إن العرب خددهم وكفي ألوانهم وخومة المدائن ودجلة \_ فكتب إليه عمر إن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان فابعث سلمان وحذيفة رائدين فليرتبادا منزلا ببرياً بحرياً ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسى، فبعث سعد سلمان وحديقة يسيران غربي الفرات مرتادين حتى أتيا موضع الكوفة وهو حصباء ورمل فأتيا عليها وفيها دبرات ثلاث فأعجبتهما البقعة فنزلا فيها وصليا ودعيا ثم كتبا إلى سعد بالخبر فأبلغه سعد عمر فأمره أن يسير بالجنود إليها فأرسل سعد إلى أمراء الثغور أن يستخلفوا على الثغور ويسيروا إليه ففعلوا فارتحل سعـد بالنـاس من المدائن حتى عسكـر بالكـوفة في المحرم سنة ٧ (يناير سنة ٦٣٨م) وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران وكان قد أبقى بالمدائن جنداً ممن رضى الإقامة بها وكان عصر يريد أن يقيموا معسكرين في خيامهم ثم أذن لهم أن يبنوا بيوتاً من القصب فأصاب الكوفة حريق شديد فأذن عمر أن تبني باللبن. جعل على بناء المدينة أبا الهياج ابن مالك الأسدى وأوضح مناهجها وما يليها وأزقتها فجعل المناهج أربعين

 <sup>(</sup>١) بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها الخابور في الفرات فهي
 مثلث بين الخابور والفرات.

<sup>(</sup>٢) بلد على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار مجاورة للبرية.

ذراعاً وما يليها ثلاثين وما بين ذلك عشرين والأزقة سبع أذرع وليس دون ذلك شيء وفي القطائع ستين ذراعاً.

فاول ما أسس بالمدينة مسجدها فاختطوه ثم قام في وسطه رام شديد النزع فرمى عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه ثم أمر بالبناء وراء مواقع السهام ويني في مقدمة المسجد ظلة ذرعها متنان على أساطين رخبام كانت للأكاسرة سماؤها كأسمية الكنائس الرومية ويني لسعد بحياله داراً بينها طريق منفب ماثني ذراع وجعل فيها بيوت الأموال والذي بناه له فارمي كبناية الأكاسرة في الحيرة وجعل المناهج تخرج من أمام المسجد والشكل اللذي وضعت عليه الكوقة ينبيء عن نظام جيل لم يججب عن العرب هواء البادية لكثرة المناهج واتساعها.

وفي هذا العام نفسه بنيت الأبنية بالبصرة كها بنيت بالكوفة فهي وإن نـزلها المسلمون سنة ١٣ من الهجرة لم يتم تخطيطها وتأسيسها إلا في السنة التي اختطت فيها الكوفة ومن هنا نشأ انجتلاف الناس في الزمن الذي مصرت فيه.

وكانت ثغور الكوفة في ذلك الزمن أربعة حلوان(١) وما سبندان وقرقيساء والموصل(٢) وأميرها سعد بن أبي وقاص وكانت البصرة ثغراً له أمير خاص يعينــه أمير المؤمنين.

صارت الكوفـة والبصرة من هـذا التاريخ مركـزين حربيـين تفصل منهــا الجنود لحرب ولكل منها جنود خاصة.

## فتح الجزيرة<sup>(٣)</sup>:

فصلت من الكوفة ثلاث فصائل بأمر عمر إحداها يقودها سهيل بن عدي

<sup>(</sup>١) في أواخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد وكانت مدينة كبيرة عامرة.

<sup>(</sup>٢) مدينة على طرف دجلة ومقابلة من الجانب الشرقي نينوي وهي من المدائن الإسلامية الكبرى.

 <sup>(</sup>٣) ما بين دجلة والفرات من جهة الشام يسمى جزيرة أقور تشمل على ديبار مضر وديار بكر ومن
 أمهات مدنها حران والرها والرقة ورأس عين ونصيبين وسجنار ووانخابور وصاردين وآمدوب
 فارقن والدصار وعم ذلك.

لفتح الرقة والثانية يقودها عبد الله بن عتبان لفتح نصيين والثالثة يقودها عقبة بن الوليد لإخضاع عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وأمر عمر إن كمانت حرب أن يكون القائد العام عماض بن غنم وكان مقصد عمر من ذلك أن ذلك يكسر شوكة الروم الذين ساروا من الجزيرة قاصدين أبا عميدة بحمض فلها توجه الجنود إلى كورهم تفرقوا كل إلى كورته فكان في ذلك تخفيفاً على جنود الشام .

فسار عياض حتى أن الرها فصالحه أهلها على الجزية ثم حران فصالحت ثم فتحت نصيبين ثم أرمينية. أما عرب الجزيرة فنانهم لما رأوا البطلب خفوا وتركوا أرضهم وأوغلوا في أرض الروم وبعد مراسلات بينهم وبين هؤلاء العرب قال المسلمون منهم لا تفروا العرب بالخراج ولكن ضعفوا عليهم الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء فانهم يفضبون من ذكر الجزاء فرضي عمر بذلك وبهذا قبل العرب أن يعودوا إلى بلادهم ويقيموا بها ما قبل منهم.

# فتح الأهواز<sup>(١)</sup>:

كانت الأهواز تتاخم حدود البصرة وكان فيها الهرمزان وهو من سادات فنارس وعظمائها وكنان يغير على ما يبد المسلمين فأراد عتبة بن غزوان أمير البصرة أن يسير له جنداً فاستمد سعد بن أبي وقناص أمير الكوفة فأمده فخرجت جنود البصرة وأمدادهم من أهل الكوفة فالتقت بالهرمزان بين ذت وتهر تيري فهزمته ودحرته حتى جاز شاطيء دجيل فصار شاطيء دجيل بين المسلمين والهرمزان.

ثم كاتبهم الهرمزان في الصلح فصالحوه على الأهواز كلها ومهرجان قلق(٢) ما عدا ما أخذوه عنوة وجعلوا مناذر ونهر تيري مسلحتين للبصرة فيهما

 <sup>(</sup>١) مجموع كور عدها ياقوت عشراً وهي سوق الأهواز ورامهرمز وايذج وعسكر مكرم وتستر وجندي بسابور وسوس وسرق ونهر تيري ومناذر.

 <sup>(</sup>٢) كورة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحي الجبال عن يمين القاصد من حلوان العراق
 إلى همذان في تلك الجبال.

الجنود مرابطون، ثم حصل بين رؤساء القوة المرابطة خلاف في حدود الأرضين وقد دعا ذلك الهرمزان إلى نقض الصلح والاستمانة بالأكراد فأبلغ عتبة أمير البصرة بذلك فابلغ الأمر عمر فأمر بتسيير الجنود لحرب الهرمزان وأرسل لهم أمداداً فسارت الجنود إلى الهرمزان وارسل عند جسر سوق الأهواز وهزموه فتوجه إلى رامهرمز ويذلك اتسق للمسلمين جميع الأهواز إلى تستر فراسلهم الهرمزان في الصلح مرة ثانية فاجابوه إلى الصلح على ما لم يفتحوه عنوة وكان فطلب من عتبة أن يرسل إليه وفذاً فيه عشرة من وجهاء الكوفة فأرسل عشرة فيها الأحنف بن قيس فلها قدم على عمر قال له إنك عندي لمصدق وقد رأيتك رجلا فاخبري أن أظلمت الذمة المظلمة ففروا أم فعير ذلك؟ فضال الأحنف لا بل لغير مظلمة والناس على ما تحب قال فعم إذاً. انصرفوا إلى رحالكم فانصرفوا وكتب إلى عتبة أعزب الناس عن الظلم واتضوا واحدروا أن يدال عليكم لعدر يكون منكم أو بغي فانكم إنما أدركتم بالله ما أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدم إليكم فيها أخذ عليكم فأوفوا ما أمره يكن لكم عوناً وناصراً.

## غزو فارس من البحرين:

كان العلاء بن الحضرمي أميراً على البحرين لعمر وكان العلاء بباري سعد بن أي وقاص فلها كانت حروب الروة طار ذكر العلاء وظفر بالفضل فلها ظفر سعد بالقادسية وأزاح الأكاسرة وأخذ حدود ما يلي السواد سر العلاء أن يصنع شيئاً في الأعاجم يكون له به من الشهرة والسيادة ما لسعد فندب أهل البحرين إلى فارس فتسرعوا إلى ذلك وفرقهم أجناداً فحملهم في البحر بغير إذن عمر وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوب البحر غازياً. عبوت تلك الجنود فخرجوا في اصطخر() وبازائهم أهل فارس فلها رأوهم حالوا ينهم

 <sup>(</sup>١) مدينة كيبرة لفارس وهي قاعدة كورة مسماة بهذا الاسم وكانت قصبة ملك فارس حتى تحول أزهمر إلى جوز.

ويين سفنهم فلها رأى المسلمون ذلك اشتدت حميتهم وقاتلوا أهل فارس مقاتلة . المستميت فظفروا ثم ساروا يريدون البصرة لأنه قد حيل بينهم ويين الرجوع إلى البحرين فوجدوا شهرك الفارسي قد أخذ عليهم الطرق فعسكروا في موطنهم وامتنعوا .

بلغ خبر ذلك عصر فاشتد غضبه على العلاء وأرسل إليه بعزله. أمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض الرجوه إليه بتأسير سعد عليه وقال له الحق بسعد فيمن قبلك فخرج بن معه نحو سعد. وكتب عصر إلى عتبة بن غزوان أسير البصرة أن يسير جنداً لتخليص من أرسلهم العلاء فانتدب عتبة من يسير فأجابه جم من ذوي النجلة فخرجوا في الني عشر ألفاً وعليهم أبو سبرة بن أبي رهم فساحل بالناس لا يلقاه أحد في طريقه حتى واقوا شهرك وهو آخذ على جنود البحرين طريقهم فقاتلوه وهزموه. وخلصوا إخوانهم وهذه هي الغزوة التي شرفت با ثابتة البصرة وكانوا فضل ثوابت أمصار ثم انكفاوا بما أصابوه وذهب أهل البحرين عائدين إلى بلادهم من طريق البصرة.

ولما أحرز عتبة الأهواز وذلل فارس استأذن عمر في الحج فأذن له فلما تشى حجه استعفاء فأبي أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله فانصرف فسات في بطن نخلة فدفن به وبلغ عصر خره فسر به زائراً لقيره وقال أنا تتلتك لولا أنه أجل معلوم وكتاب مرقوم وأثني عليه بفضله وولي عصر بدله المغيرة بن شعبة مفتح سنة ١٨ هـ.

# فتح رامهرمز والسوس وتستر:

لم ينزل ينزدجر يشير أهل فارس(١) وهو بحروف كتب إليهم يذكرهم الأحقاد ويؤنبهم على رضاهم بغلبة العرب على سوادهم فتحرك من مكاتباته

 <sup>(1)</sup> فارس اسم لولاية وإقليم متبع أول حدودها من جمية العراق إرجان ومن جهة كرمان السرجان ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران وأعظم مدتها شيراز وكورها الشهورة خمس: ١ ـ اصطخر. ٢ ـ أردشس ٣ ـ دارالجرد: ٤ ـ سانيور. ٥ ـ قباد خزة.

أهل فارس والأهواز وتعاقدوا وتواثقوا على النصر. فكتب أمراء الثغور إلى عمر، فكتب إلى سعد أمبر الكوفة يأمره أن يبعث إلى الأهواز جنداً كثيفاً يقوده النعمان بن مقرن وأرسل إلى أبي موسى الأشعرى وكان ولاه البصرة بعد عزل المغيرة أن يبعث جنداً إلى الأهواز يقوده سهل بن عدى وأمير الجندين معاً أبو سبرة بن أبي رهم ففصلت جنود الكوفة مع النعمان حتى إذا وصلت رامهرمز وبها الهرمزان خرج يقاتلها فهزم دونها فترك رامهرمز وألحق بتستر فاحتل النعمان رامهرمز ثم توجهت الجنود إلى تستر وهناك توافقت جنود المصرين فحاصروا تستر أشهراً وقتل في الحصار جماعة من ذوى النجدة وزاحفهم المشركون مدة الحصار تمانين زحفاً كانت الحرب فيها سجالا وفي آخر زحف هزمت الفرس حتى دخلوا خنادقهم ثم احتال المسلمون لدخول المدينة فدلوا على ثغرة فيها منها تدخل المياه إلى البلد فمهدوا إلى ذلك المكان ومنه هجموا على المدينة فدخلوها بعد جهاد عنف فذهب المرمزان إلى القلعة ولما رأى شدة الأمر عليه نادي متبعيه وقال أضع يندي في أيديكم عبلي حكم عمر يصنع بي كيف يشاء قالوا فلك ذلك واستأسر لهم فملك المسلمون بذلك تسترثم أرسلوا الطلائع لأخذ ما أحاط بها من البلدان وأرسل أبو سبرة وفداً إلى عمر معهم الهرمزان فلما وصلوا إلى المدينة دخلوا على عمر وهو في السجد ناثم ودرته معلقة في يده فقال الهرمزان أين عمر فقالوا هو ذا فقال أين حرسه وحجابه قالوا ليس لـه حارس ولا حاجب قال فينبغي أن يكـون نبياً قـالوا بـل يعمل عمل الأنبياء فلم استيقظ عمر قالوا له هذا ملك الأهواز قال له عمر كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اللَّه فقال يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كأن اللَّه قـد خـلى بيننـا وبينكم فغلبنـاكم إذ لم يكن معنـا ولا معكم فلما كــان معكم غلبتمونا فقال عمر إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا ثم قال عمر ما عذرك في انتقاضك مرة بعد أخرى فقال أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك قال لا تخف ذلك واستسقى ماء فأتي بـه في قـدح غليظ فقـال لـو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب في مشل هذا فأتي به في إناء يرضاه فجعلت يده ترتجف وقال إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء فقال عمر لا بأس عليك حتى

تشربه فأكفاه فقال عمر أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش فقال لا حاجة في في الماء إغا أردت أن استأمن به فقال له عمر إني قاتلك قال قد أمنتني فقال عمر كذبت فقال أنس صدق يا أمير المؤمنين أمنته قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وقلت لا بأس عليك حتى تشربه وقال له من حوله مثل ذلك فأقبل على الهرمزان وقال خدعتني والله لا أنخدع إلا لمسلم؛ فأسلم. ففرض له في المطاء على ألفين وأنزله المدينة.

ثم قال عمر للوفد: لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمورها لها ما يتنقضون بكم فقالوا ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكه قال فكيف هذا فقال له الأحتف يا أمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا وأن ملك فارس حي بين أظهرهم وأنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم ولم يجتمع ملكان، فاتفقا حتى يخرج أحدهما صاحبه وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئاً بعد شيء إلا بانبعائهم وأن ملكهم هو الذي يبعثهم ولا يزال هذا دابهم حتى تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتى نزيله عن فارس ونخرجه من عملكته وعن أمته فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس فقال عمر: صدقتني والله وشرحت لي الأمر عن حقه ثم قدمت الكتب على عمر فاجتماع بهاوند: فكان ذلك عا جعل عمر يأذن بالانسياح.

## فتح نهاوند<sup>(۱)</sup>:

اجتمع بنهاونمد من جنود الفرس من كل أنحائها جمعهم يزدجرد يريد إعادة الكرة بهم لاستعادة ملكه ونهاونمد من بلاد الجبل(٢٠ جنوبي هماذان فكتب عمر إلى النعمان بن مقرن يوليه عاربة المجتمعين بها وحشد إليه الجنود من البصرة والكوفة فلها وصلت إليها الجنود رأوا بها جماً عظياً متحصناً في حصون

<sup>(</sup>١) مدينة عظيمة في قبلة همذان بينهما ثلاثة أيام ١٤ فرسخاً وهي أعتق مدينة في الجبل.

<sup>(</sup>٢) بلاد الجبل علم على ما يسميه العجم ببلاد العراق وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقنووين وحمدان والدنيور وقوميسين والري وما بين ذلك من البلاد الجلية والكور العظيمة قال ياقنوت وتسمية هذا الجزء بالعراق غلط.

ف به ولا في جون إلا إذا شاءوا. فلما طال عليهم المطال جمع النعمان رجال النجدة والرأى في الحروب عن معه وقال لهم قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الحنادق والمدائن وأنهم لا يخرجون إلا أن يشاءوا وقد تسرون الذي فيه المسلمون من التضايق بالـذي هم فيه فـما الرأي فتكلم عمـرو بن نبى وكان أكبر الناس يومثذ سنا وكانوا إنما يتكلمون على الأسنان فقال التحصن عليهم أشد من الطاولة عليكم فدعهم ولا تحرجهم وطاولهم وقماتل من أتماك منهم فرد رأيه وتكلم عمرو بن معد يكرب مشيراً بمناهدتهم فقالوا إنما تناطح بنا الجدران والجدران لهم أعوان علينا وتكلم طليحة الأسدي فقال أرى أن تبعث حيلا تحدث بهم ثم يرمونهم لينشبوا القتال ويحمسوهم فإذا استحمسوا واختمطوا بهم وأرادوا الخروج برزوا إلينا استطراداً فياننا لم نستطرد لهم في طول ميا قاتلنياهم إنـا إذا فعلنا ذلـك ورأوا ذلك منـا طمعوا في هـزيمتنا ولم يشكنوا فيهـا فخـرجـوا فحادونا وجاددناهم حتى يقضى الله فيهم وفينا ما أحب فقبل منه رأيه وأمر النعمان القعقاع أن ينشب القتال ففعل وتم ذلك الترتيب الحربي المتفق عليه فخرجت الغرس يتبعونه وحينذاك أمر النعمان بالهجوم فاقتتلوا بالسيوف قسالا شديدا ووالثناء الموقعة قتل النعمان رئيس الجند فأخفوا موته واستلم الراية خليفته من بعده حديفة بن اليمان ولم يأت آخر النهار حتى تمت الهزيمة على الفرس وأتبعت فصائل عليها القعقاع الفل إلى همذان فدخلها المسلمون وملكوها وحيتنذ جاءهم رؤساء البلاد من الفرس وصالحـوهم على همـذان. أما نهاوند فالإبالمسلمين دخولها عقب الهزيمة واحتووا ما حولها، وكانـوا يسمون فتـح نهاوند فتح الفتوح لأنه لم يكن بعده كبير حرب ولما جاء البريـد إلى عمر بالفتح وباستشهاد النعمان بكي عليه بكاء شديداً.

وبعية انتهاء هذه المرقعة أذن عمر بـالانسياح في بـلاد الفرس كميا أشـار عليه بدّلتك الاحتف بن قيس فعين رؤسـاء الجنود التي تـذهب لافتتـاح البـلاد وأرسل بالآلوية إلى أصحابها وهم:

(١) الاحتف بن قيس التميمي ووجه إلى خراسان (٢) محاشع بن

مسعود السلمي ووجه إلى أردشير حرة وسابور (٣) عثمان بن أبي العاص الثقفي ووجه إلى اصطخر (٤) سارية بن زنيم الكناني ووجه إلى فساوفرا بجرد (٥) سهيل بن عدي ووجه إلى كراسان (١) عاصم بن عمرو ووجه إلى سجستان (٧) الحكم بن عمير التغلبي ووجه إلى مكران فاستعلمه الجنود للخروج إلى أوجهها مفتح سنة ١٨ هـ.

#### فتح أصبهان(١):

سار عبد الله بن عبد الله بن عتبة بجنده نحو أصبهان وقاعدتها جي والملك بها الفاذوسفان فلما التقت الفئتان قال الفاذوسفان لعبد الله لا تقتل أصحابي ولا أقتل أصحابك ولكن ابرزلي فان قتلتك رجع أصحابك وإن قتلتني سالمك أصحابي وإن كان أصحابي لا يقطع لهم نشابة فبسرز له عبد الله وقال إما أن تحمل على وإما أن أحمل عليك فقال أحمل فوقف له عبد الله وحمل عليه الفاذوسفان فطعنه فأصاب قربوس سرجه فكسره وقبطع اللبب والحزام وزال اللبد والسرج وعبد الله على الفرس فوقع عبد الله قائماً ثم استوى على الفرس عريا وقال لـ اثبت فقال الفاذوسفان ما أحب أن أقاتلك فقد رأيتك رجلا كاملا ولكن أرجع معك الى عسكرك فأصالحك وأدفع المدينة إليك على أن من شاء أقام ودفع الجزية وأقام على مالمه وعلى أن مجرى من أحذتم أرضه عنوة مجراهم ويتراجعون من أبي أن يدمحل فيها دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه قال لكم ذلك فرضى أهل جي بالصلح إلا ثلاثين رجلا منهم خالفوا قومهم وتجمعوا فلحقوا بكرمان في حاشيتهم لجمع كان بها ودخيل السلمون جي واغتبط من الفرس من أقيام ونيدم من شخص ثم استخلف عبـد الله بجي خليفة لــه وسار حسب أمـر عمر إلى كـرمان لمسـاعــدة سهيل بن عدي.

<sup>(</sup>١) إقليم من نواحي الجبل كان قاعدته حياً ثم صارت اليهودية.

#### فتح أذربيجان<sup>(١)</sup>:

بينا نعيم بن مقرن في همدان إذ بلغه تجمع الفرس واحتشادهم في واج الروذين همذان وقلعة نهاوند فسار إليهم وهزمهم هزيمة منكرة.

# **فتح** الري<sup>(۲)</sup>:

بعد أن انتهى نعيم من واج الرونسار إلى الري فصالحه أهلها بعد أن قهرهم وكان المصالح عنهم راسهم الرينيي بن قولة وكتب لهم كتاب صلح ثم وجه أخاه سويد بن مقرن إلى قرمس فسار إليها وأحدها سلياً ومن هناك كاتبه ملك جرجان؟ بالصلح فصالحه وكتب له كتاب صلح وتابعهم على ذلك أهل طبرستان.

# فتح إلباب(1):

كان قائد الجيش الذي وجه إلى الباب سراقة بن عصرو وعلى مقدمته عبد الرحمن ابن ربيعة فلها أطال عبد الرحمن على الباب كاتبه ملكها شهريراز مستأمناً ليأتيه فأمنه عبد الرحمن فجاءه الملك وقال له إني بنازاء عدو كلب وأمم غتلفة لا ينسبون إلى احساب ولا ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين أمشال هؤلاء ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان ولست من القبح في شيء ولا من الأرمن وإنكم قسد غلبتم على بلادي وأمني فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم وصفوي معكم وبارك الله لنا ولكم وجزيتنا إليكم والنصر لكم والقيام بما تجبون فلا تذلونا بالجزية

 <sup>(1)</sup> صقع جليل ومملكة عظيمة الغالب عليها الجبال وحدها من برزعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباً
 ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الجبل والديم وقصيتها تبريز وكانت قبل مدينة المرافة.

 <sup>(</sup>٣) قصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور ١٦٠ فرسخاً وإلى قزوين ٢٧ فرسخاً وكمانت مدينة عظيمة
 جداً ويقال في النسب إليها رازى.

<sup>(</sup>٣) مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان.

<sup>(</sup>٤) مدينة عظيمة على بحر طبرستان (بحر الخزر) وهي ثغر عظيم.

فتوهنونا لعدوكم فقال عبد الرهن. فوقي رجل قد أظلك فسر إليه فجوزه فسار إلى سراقة قلد قبلت ذلك فيمن كان معلى عبد الرهن فقال سراقة قد قبلت ذلك فيمن كان معلى هذا ما دام عليه ولا بيد من الجزاء عن يقيم ولا ينهض فقبل ذلك وصار سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزاء إلا أن يستنفر فتوضع عنهم جزاء تلك السنة وكتب بذلك سراقة إلى عمر فأجازه وحسنه وكان في كتاب صلحهم الأمان لأنفسهم وأموالهم وأن ينضروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر نباب أو لم ينب رآه الوالي صلاحاً على أن ينضروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر نباب أو لم ينب رآه الوالي صلاحاً على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحثر والحثر عوض من جزائهم ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوماً كاملا فان حشروا وضع ذلك عنهم وإن تركوا أخذوا به ـ وهذه سنة حسنة في عهد عمر بن الخطاب فليست الاستعانة بالمخالفين في الدين من أما المرك ووضع جزية الحماية عنهم بدعة جديدة .

#### فتح خراسان(١):

كان يزدجرد قد سار إلى خراسان فأقام بمرو ونقل نبار فارس إليها واطمأن في نفسه وأمن أن يؤقي وكاتب من صرو من بقي من الأعاجم فيها لم يفتحه المسلمون فدانوا له فوجه إليه الأحنف بن قيس فلخل خراسان من الطبسين فافتتح هراة عنوة ثم سار نحو مرو الشاهجان فخرج منها يزدجرد إلى مرو الروذ وكتب إلى خاقان ملك التبرك يستمده وإلى ملك الصخد وملك المسين أما الأحنف فاتحه إلى مرو الروذ حتى إذا بلغ ذلك يزدجرد سار عنها إلى بلغ فنسزل الأحنف على صرو ووجه فصيلة من الجند نحد بلغ وتبعهم الأحنف حتى إذا التقى الجندان انهزم يزدجرد وعبر بمن معه في أهل فارس فعاد الأحنف إلى مرو فنزها وكهب إليه عمر ينهاه عن عبور النهر وأن يقتصر على ما بيده. ولما عبر يزدجرد المهر وأن يقتصر على البيدة والمعدد

 <sup>(</sup>١) بلاد واسعة في شرق البلاد الفارسية وقصبتها مرو وبها نيسابور وهراة وبلخ وطالقان وسرخس وغير
 ذلك من المدن التي دونها نهر جيحون .

فعاد بهم يريد أخذ مرو من الاحنف فخرج إليه الاحنف لما أحس به فلم يكن من النزك كبير حرب بل عادوا إلى بلادهم تاركين يرزدجرد. ولما رأى ذلك تموك البلاد ثانية وعبر النهر أما أهمل خواسان فإنهم تصاقدوا مع الاحنف وتراجعوا إلى بلدانهم وأصوالهم على أفضل ما كانوا زمن الاكاسرة فكانوا كأنما هم في ملكهم إلا أن المسلمين أوفى لهم وأعدل فاغتبطوا.

## فتح أهل البصرة:

كان مما فتحه أهل البصرة من البلاد تبوج فتحها سارية بن زنيم الدؤلي ثم فتح فسا ودارابجرد وفتح عثمان بن أبي العاص اصطخر. وفتح سهيل بن عليي كرمان وفتح صاصم بن عمرو سجستان، وفتح الحكم بن عمرو التغلبي مكران.

وعما يستظرف من الأخبار حديث قيس بن سلمة الأشجعي فان عصر آدة جيش لمقاتلة الأكراد فسار إليهم وهزمهم ولما قسم عليهم النفل رأى مدا لا يبلغ فيكم شيئاً فتطيب أنفسكم أن تبعث به أمير المؤمنين فان له برداً ومؤنة؛ قالوا: نعم قد طابت أنفسنا فجعل تلك الحلية في سقط ثم بعث برجل من قومه ليوصل ذلك إلى عمر قال الرسول فأتيت المدينة، فإذا عمر يغدي الناس متكتاً على عصا كما يصنع الراعي وهو يدور على القصاع فلما دفعت إليه قال اجلس؛ فجلست في أدني الناس فإذا لوما تقيم على المتوسقة في الناس قال يا يرفأ ارفع قصاعك. ثم أدبر فاتبعته فدخل داراً، ثم دخل حجرة، فاستأذنت وسادتين من أدم عشورتين ليفا فنبذ إلى باحداهما فجلست عليها، وإذا بهو في عمرضها ملح لم يدفئ فقال يا أم كلثوم، غذاءنا فأحرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدفئ؛ فقال يا أم كلثوم، غذاءنا فأحرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدفئ؛ فقال يا أم كلثوم، غذاءنا فأحرجن إلينا تأكلين معنا من الهذا، فقالت: إني أسمع عندك حس رجل، قال: نعم، ولا أراه من أهل البلاء قالت لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر البلد، قالت لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر

امرأته، وكما كسا الزبير امرأته، وكما كسا طلحة امرأته، قال: أوما يكفيك أن يقال أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر، ثم قال: كل فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا، قال: فاكلت قليلا وطعامي الذي معي أطيب منه وأكل فها رأيت أحداً أحسن أكلا منه ما يتلبس طعامه بيده ولا فعه، ثم قال: اسقونا؛ فجاءوا بعس من سلت، فقال أعط الرجل، قال أمير المؤمنين أنا رسول سلمة بن قيس، قال مرحباً بسلمة بن قيس ورسوله؛ أمير المؤمنين أنا رسول سلمة بن قيس، قال مرحباً بسلمة بن قيس ورسوله؛ عدوهم، قال كيف اللحم فيهم ضائبا شجرة العسرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتها، قلت البقرة بكذا والشاة بكذا، ثم أدى إليه رسالته وأخبره خبر خاصرته ثم قال ما جتت به أما والله لئن تفسرق المسلمون في مشاتيهم قبل أن يقسم هذا فيهم؛ لأفعلن بسك ورساحيك الفاقرة، قال: لا أشبع قبل أن يقسم هذا فيهم؛ لأفعلن بسك اختصصتني به اقسم هذا في الناس قبل أن يقسيم هذا فيهم؛ لأفعلن بسك اختصصتني به اقسم هذا في الناس قبل أن يصيبني وإياك فاقرة فقسمه فيهم.

ولست في حاجة إلى أن أنبهكم إلى ما يؤخذ من هذه الحادثة فهي تبين لكم كيف كانت المرأة فيهم فقد كانت أم كاشوم صاحبة الرأي الأعلى في بيت أمير المؤمنين، وكانت المرأة تتكلم في شأن نفسها كيا يتكلم أعظم الرجال نفساً، ثم تبين كيف كان عمر يتنزه عن أموال المسلمين فهذه الحلية شيء قد طابت به أنفسهم، ومع ذلك لم يرض إلا أن يردها عليهم فكيف لا نكون قلوجم بين يديه يصرفها كيف شاء وكيف أحب.

وإلى هنا انتهى ما نريد قصه عليكم من أمر الفرس وسقوط علكتها نهاتياً بين أيدي المسلمين، فقد صار إليهم قطعة من الأرض يحدها من الغرب نهر الفرات ومن الشرق نهر جيحون والسند ومن الجنوب البحر الهندي ومن الشمال بلاد أرمينية كل ذلك في زمن لم يتجاوز سبع سنين كان النصر لهم في جميع المواقع التي زاحفوا فيها أعداءهم وكان لهم اسم جميل عند عامة الفرس عرفوا بالوفاء فانهم لم يكونوا يتهاونون في أسره، كما كان يوصيهم خليفتهم دائماً، وعرفوا بالعدل في حكمهم حتى شهد لهم بذلك أهل ذمتهم كبيرهم وصغيرهم الملك منهم والسوقة، وسنفيض القول فيها كان لهم من الأخلاق والمدنية في عهد عمر عند الفراغ مماكان في أرض الروم.



الفتوح في بلاد الروم فتح حمص ـ فتح بيت المقدس

#### الفتوح في بلاد الروم:

كانت واقعة اليرموك في أول خلاقة عصر، في أثنائها جاء الخير بموت أبي بكر واستخلاف عصر وتولية أبي عبيدة إمرة الجيش كله والقواد كلهم تحت إمرته، وبعد أن انتهت الموقعة سار الجنوف نحو فصل (() من أرض الأردن وقد اجتمع فيها فل الروم وكان على مقدمة الناس خالد بن الوليد. وهنا التقت الفتنان فنائهزم الروم وخنل المسلمون فحسل وسار الروم عمر، ثم ساروا إلى دمشق (() وخالد على المقدمة فحصورهما ونزلوا حواليها عمر، ثم ساروا إلى دمشق (() وخالد على المقدمة فحصورهما ونزلوا حواليها فكان أبو عبيدة على الناس فأخذوا مواقعهم ولا يدرون ما الشأن وتشاغل أهل كل ناحية بمن يليهم وقطع خالد ومن معهه أغلاق الباب بالسيوف وفقحوا أنب على باب خالد مقاتل إلا للمسلمين فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما يقي عما يلي باب خالد مقاتل إلا على ناحية واستمر الحصار نحو سبعين ليلة حصاراً بالزحوف والترامي على ناحية واستمر الحصار نحو سبعين ليلة حصاراً بالزحوف والترامي والمجانيق وهم معتصمون بالمدينة يرجون الغياث ولما أيقوا أن الأمداد لا تصل ينيم ولا يخفي عليه شيء من أمر العمدو وعونه زاكية وهو معنى عا يليه فاتخذ

<sup>(</sup>١) من بلاد الأردن بين حوران وفلسطين.

<sup>(</sup>٢) بلد عظيم هو قصبة الشام صارت حاصرة البلاد الإسلامية في عهد الدولة الأموية.

حبالا كهيئة السلاليم وأوهاقا فبلغه ذات ليلة أن الناس غافلون في فسرح لعظيمهم فنهد بمن معه من الرؤساء الذين قدم بهم من العراق وفيهم القعقاع ابن عمرو وأمثاله وقال للجند إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقىوا إلينا وانهدوا البياب فلما انتهى إلى الباب الـذي يليه هـو وأصحابه المتقدمـون، رموا بـالحبال الشـرف وعلى ظهـورهم القرب التي قـطعوا بهـا خندقهم، فلما ثبت لهم وهقــان تسلق فيها القعقاع ورجل آخر ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتـاها والأوهـاق بالشــرف وكمان المكان المذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بمدمشق أكثره مماء وأشمده مدخل وتوافوا لذلك فلم يبق ممن دخل معه أحد إلا رقى أو دنا من الباب حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه وانحدر معهم وخلف من يحمى ذلك المكان لمن يـرتقى وأمرهم بـالتكبير، فكبـر الذين عـلى السور، فنهـد المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبل بشر كثير فوثبوا فيها وانتهى خالد إلى من يليه فأنامهم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة وفزع ساثر الذي أراد عنوة أزر من أفلت إلى الأبواب التي تـلي غيره وقـد كان المسلمـون دعـوهم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا فلم يفاجئهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح فأجابوهم وقبلوا منهم وفتحوا لهم الأبواب وقالوا ادخلوا وامنعونها من أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم ودخل خالد عنوة فالتقي خالد والقواد في وسطها هذا استعراضا وانتهابا وهـذا صلحا وتسكينـا فأجـروا ناحيـة خالد عجرى الصلح فصار صلحاً وكان صلحها على المقاسمة وصارت دمشق وما أحاط بها للمسلمين صلحاً وبعد أن تم أمرها جاء كتاب عمر لأبي عبيدة بصرف أصحاب خالد إلى العراق فسيرهم ورئيسهم هاشم ابن عتبة وأبقى خالداً معه ضناً مه.

# الواقعة بمرج الروم:

خرج أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد يريد مرج الروم وقد حم بها قائدان من قواد الروم توذر البطريق وشنس، فوقف الجندان متقابلين، وفي الصباح رأوا الأرض خلوا من توذر ومن معه، فتحسسوا الخبر فعلموا أن توذر أراد دمشق فأمر أبو عبيدة خبالداً أن يتبعه وقد بلغ ينزيد بن أبي سفيان وهـو بدمشق قدوم تروفر فخرج إليـه محاربا وبينها هما يتحاربان قدم خبالد فأصاب الروم السيف من بين أيـديهم ومن خلفهم فلم يفلت منهم أحد ثم عـاد ينزيـد إلى ممشق وعاد خالد إلى أبي عبيدة فلحقه بعد أن انتهى من هـزيمة جنـد شنس إلى حمص.

## فتح حمص<sup>(۱)</sup>

زحف المسلمون بعد فوزهم بجرج الروم إلى حمص فنازلوها واحتجز الروم بالمدينة عصدورين فاقمام المسلمون عمل حصارهما الشتاء كله وكمان الروم يتنظرون أن يملكهم البرد ولما رأوا أنه لم يصيبهم شيءتسراجعوا إلى الصلح فصولحوا على مثل صلح أهل دمشق.

ثم أرسل خالدا إلى قنسرين فلها نزل بالحاضر (٢) زحف إليهم الروم وعليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد بالحاضر فهزمهم وقتل ميناس ولم يفلت من الروم احد أما أهل الحاضر فأرسلوا إلى خالد أنهم عرب وأنهم إنما حشروا ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم وتركهم. ولما بلغ عمر ذلك قال أمر خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كنان أعلم بالرجال مني وقال في حقه هو والمثنى بن حارثة إني لم أعرفها عن ريبة ولكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا اليها ثم سار خالد حتى نزل على قنسرين فتحصن أهلها منه فقال لهم لو كنت في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا فنظروا في أسرهم وذكروا ما لقي أهل حص فصالحوه عمل صلح هص ثم فتحت أحسارية (٢) على يد عمروبن قيسارية (٢) على يد عمروبن

<sup>(</sup>١) بلد قديم في شمال دمشق بينها وبين حلب في نصف الطريق.

<sup>(</sup>٢) مكان بالقرب من حلب يدعى حاضر حلب كان يجمع أصنافاً من العرب.

 <sup>(</sup>٣) بلدة على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية شلائة أيام وكانت قديماً من
 أعمات للدن.

<sup>(</sup>٤) من نواحي فلسطين من كورة بيت جبريل.

العاص وكان بها أرطبون وهو أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكاها فعلا ولما بلغ عمر بن الخطاب قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج أقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه هـو رسول فأبلغه مـا يريـد وسمع كـلامه وتأمل حصونه حتى عـرف ما أراد وقـال أرطبون في نفسـه والله إن هذا لعمـرو أو إنه للذي يأخذ عمرو برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر أعظم عليهم من قتله ثم دعا حرسياً فساره بقتله فقال اخرج فقم مكان كذا وكذا فاذا مر بك فاقتله وفطن لــه عمرو فقــال قد سمعت منى وسمعت منــك فأمــا مــا قلته فقــد وقع مني موقعا وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره فأرجع فآتيـك بهم الآن فان رأوا في الـذي عرضت مشل الـذي أرى فقد رآه أهـل العسكر والأمير وإن لم تروه رددتهم إلى مامنهم وكنت على رأس أمرك فقال نعم ودعا رجالا فساره وقال اذهب إلى فلان ورده إلى فرجع إليه الرجل وقال لعمرو اذهب فجيء بأصحابك فخرج عمرو ورأى أن لا يعود لمثلها وعلم الرومي بأنه قد خدعه فقال خدعني الرجل هذا أدهى الخلق(١) ثم ناهده عمرو وقد عرف مأخذه فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديدا كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم ثم إن أرطبون انهزم من الناس فآوي إلى إيليا ونزل عمرو أجنادين.

#### فتح بيت المقدس:

كانت إيلياء عاصمة الدين ففيها البيت المقدس وأخدام الدين وكان المتولي لأمر حريهم عمروبن العاص لأنه ولي فلنسطين وإيلياء حاضرتها الكبرى، ولما طال على أهلها الحصار رغبوا في الصلع على شرط أن يكون المتولي لعقده عمر بن الخطاب فكتب إليه عمرو بذلك فسار إلى الشام وهي أول خرجة خرجها وكتب إلى أمراء الشام أن يستخلفوا على ما بأيديهم

 <sup>(</sup>١) مثل هذه الحكاية بعيدة التصديق وإلا كانت دليلاً على بلاهة فاعلها ولا يتصور أن قائد جند يخاطر بنفسه هذه المخاطر تاركاً جنده من غير راع لهم خصوصاً إذا كان ذلك القائد عمرو بن العاص.

ويقابلوا بالجابية فلقوه بها فكان أول من لقيه يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهم بها وقال: سرع ما لفتم عن رأيكم إياى تستقبلون في هذا الزي! وإنما شبعتم منـ سنتين سرع ما ندت بكم البطنة، وتاللُّه لو فعلتموهـا على رأس المثنين لاستبدلت بكم غيـركم فقالوا يـا أمير المؤمنـين إنها بلا مقـة وإن علينا السـلاح قال فنعم إذاً وركب حتى دخل الجابية وعمرو وشر حبيل لم يتحرك عن مقامهم وهناك جاءته رسل أهل إيلياء يطلبون السلام فسالمهم وكتب لهم كتابا هذا نصه « بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وبريئها وسائر ملتها أنه لاتسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهمون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فانه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليـه مثل مـا على أهــل إيلياء من الجزية؛ ومن أحب من أهل إيلياء أن يسبر بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فمانهم آمنون عملي أنفسهم وعملي بيعهم وصلبهم حتي يبلغموا مأمنهم ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهمل إيلياء من الجزية ومن شماء سار مع الروم ومن شماء رجع إلى أهله فانـه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصـد حصادهم وعـلى ما في هـذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين إذا أعطوا الـذي عليهم من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة ١٥ وبعد أن أعطاهم الأمان شخص إلى بيت المقدس وصارحتي دخل كنيسة القيامة وحمان وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة فقال له: صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداً فلما قضى صلاته قبال للبترك لو صليت داخيل الكنيسة أخذها المسلمون من بعدي وقالوا هنا صلى عمر، وكتب لهم أن لا

يمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ثم قال أربي موضعا أبني فيه مسجداً فقال على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب فوجد عليها ردما كثيرا فشرع في إزالته وتناوله بيده يرفعه في ثوبه واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه وأمر ببناء المسجد ثم ولى أمراء الشام بعد أن قسمها أقساما وجعمل فلسطين ولايتين: إحداهما الرملة، والأخرى قصبتها إيلياء. ومما يزيد المسلم شرفا تلك المعاملة الباهرة التي عامل بها سلفه مغلوبهم من الوفاء والعدل فاذا قارن ذلك بما أصيب به أهل إيلياء حينها فتحت على أيدي الصليبين تبين له مقدار الفرق العظيم بين المعاملتين.

وفي سنة ١٧ أراد عمر أن يسزور الشام للمسرة الثانية وخرج معمه المهاجرون والأنصار فسار حتى إذا نـزل بسرغ(١) لقيـه أمراء الأجنـاد فأخبروه أن الأرض سقيمة وكان بالشام طاعون فقال عمر لابن عباس اجمع إلى المهاجرين الأولين قال فجمعتهم له فاستشارهم فاختلفوا فمنهم القائل خرجت لـوجه تـريد فيه الله وما عنده ولا نرى أن يصدك عنه بلاء عرض لك ومنهم القائل إنه لبلاء وفناء نرى أن نقوم عليـه فلما اختلفوا عليـه قال قــوموا عنى. ثم قــال لابن عباس اجمع مهاجرة الأنصار فجمعهم له فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فكانما سمعوا ما قالوا مثله فلما اختلفوا عليه قـال قومـوا عني ثم قال قــوموا عني ثم قال اجمع لي مهـاجرة الفتح من قريش فجمعهم لــه فاستشــارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان وقالوا ارجع بالناس فانـه بلاء وفنـاء فقال عمـر: يا ابن عبـاس اصرخ في الناس فقل إن أمير المؤمنين يقول لكم إني مصبح على ظهـر فأصبحـوا عليه، فلم اجتمعوا قال أيها الناس إني راجع فارجعوا فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله! قال فرارا من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو أن رجلا هبط واديا لـ عدوتـان إحداهما خصبة والأخـرى جدبـة أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله لـو غيرك يقـود هذا يــا أبا عبيدة ثم خـلا به بناحية دون الناس فبينا الناس عـلى ذلك إذ أق عبـد

<sup>(</sup>١) أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام.

الرحمن بن عوف وكمان متخلفاً عن الناس لم يشهدهم بالأمس فلما أخبر الجبر قال عندي من هذا علم قال عمر فأنت عندنا الأمين المصدق فماذا عندك قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا سمعتم بهذا الوبا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فراراً منه لا يخرجنكم إلا ذلك. فقال عمر فالله الحمد انصرفوا أيما الناس فانصرف بهم.

وأعقب انصرافه حصول الطاعون الشديد المسمى طاعون عمواس وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير منهم أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير الناس ومعاذ ابن جبل بن أبي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعتبة بن سهيل وأشراف الناس ولم يرتفع عنهم الوباء إلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص فخطب الناس وقال لهم أيها الناس إن هذا الوجع وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبال فخرج وخرج الناس فتفرقوا حتى رفعه الله عنهم فبلغ عمر ما فعله عمرو فها كرهه.

رأى عمر بعد ارتفاع الطاعون أن يسير إلى الشام لينظر في أمر الناس بعد هذا المصاب فسار حتى أن الشام فنظر في أمور الناس وولى الولاة وورث الأحياء من الأموات ثم خطبهم خطبة قبال فيها دوإني وليت عليكم وقضيت المذي على في المذي ولان الله من أمركم. إلى أن قبال: فمن علم علم شيء ينبغي العمل به فبلغنا نعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله، وحضرت الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فامره فأذن فا بقي أحد كان أدرك رسول الله ﷺ وبلال يؤذن له إلا بكى حتى بل لحيته وعمر أشدهم بكاء ويكى من لم يدرك ببكائهم لمدكره

وفي عهد عمر بن الخطاب فتحت مصر على يد القائد العظيم عمرو بن العاص السهمي. ولما كنان لتاريخ مصر نصيب خاص في محاضراتنا أحبينا أن نرجىء تفاصيل فتحها إلى الوقت الذي نتكلم فيه عن تاريخها ليكون الكلام نسقا. هذا ما كان من الفتوح في عهد عمر بن الخطاب في مدة لا تزيد عن عشر سنوات فتحت بلاذ فارس كلها ووقف المسلمون من جهة الشرق على نهر السنيد ونهر جيحون فلم يتعدوهما وفتح من ببلاد الروم جزءاعظيماً وهو ببلاد الشام وأديرت البلاد على مقتضى العدل الإسلامي فتقبل النياس حكمه مسرورين لأنه قد أزال عنهم جبروت الملوك وعسف الجبابرة.

ولما كانت حياة عمر ممتازة بما كان فيها مما جعل بعد أساساً عظيها لكثير من المدينة الاسلامية أحببنا أن نورد عليكم منها جملا لتعلموا مقدار هـذا الرجـل العظيم الذي ساس العرب بسياسة لم تعـرف لغيره من النـاس، متأسيـاً في ذلك برسول الله ﷺ وسلفه أبي بكر الصديق.





القضاء - سيرة عمر في عمله معاملة عمر للرعية - عفته عن مال المسلمين ميله للاستشارة وقبول النصع رأى عممر في الاجتماعات - وصفته وبيته

#### القضاء:

عمر أول خليفة عين قضاة لفصل القضايا بين الناس مستقلين عن الأمراء فعين للكوفة شريح بن الحارث الكندي وكان من كبار التابعين وقد أقمام قاضيا بها ٥٧ سنة لم يعطل فيها إلا ثملاث سنين في فتنة ابن الزبير ولما ولى الحجاج استعفاه فاعفاه. ومن طرفه في القضاء أن عدي بن أرطأة دخيل عليه فقال إني رجل من أهل الشام قال من مكان سحيق قال تزوجت عنكم قال بالرفاء والبنين قال أردت أن أرحلها قال الرجل أحق بأهله قال وشرطت لها دارها قال الشرط أملك قال فاحكم بيننا، قال قد حكمت وهو الذي قال: حين تزوج رجل امرأة من بني تميم ثم نقم عليها شيئا فضربها:

رأيت رجالاً يضربون نساءهم فشلت يميني يـوم أفسرب زينبا اأفسريها من غـير ذنب أتـت بـه فإ العدل مني ضرب من ليس مذنبا افسريها من غـير ذنب أتـت به منهن كـوكبا أوا طلعت لم تبق منهن كـوكبا توفى سنة ٨٧هـ.

وعين للقضاء بمصر قيس بن أي العاص السهمي حسبها جاء بكتاب القضاة الذين ولوا مصر فهو أول قاض قضى ما في الإسلام.

وولى أبا الدرداء المدينة وهمو من الصحابة: ومن أعرف من ولاهم أبو

موسى الأشعري ولما كان العهد الذي ولاه به مما يسين لنا شيئـا من نظام القضـاء وأصوله أحببنا إيراده ودونكموه.

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك أما بعد فنان القضاء فريضة (۱) عكمة وسنة متبعة فافهم(۱) إذا أدل إليك فانه ينفع تكلم بحق لانفاذ له: آس(۱) بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والصلح(۱) جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك(۱) قضاء اليوم فراجعت نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحتى فنان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل: الفهم الفهم(۱) فيها تلجلج في صدرك عا ليس في كتاب ولا سنة ثم اعرف الأشباه والامثال فقس الأمور عند

 <sup>(</sup>١) يربد عمر بذلك أن بين لـ المادة التي يقضي جا وهي لا تعدو صا حده الله وهـذا ما أشـار إليه
 بالفريضة المحكمة وما بينه رسول الله وسار عليه وهو ما أشـار إليه بالســـة المتبعة.

 <sup>(</sup>٢) يربد أن من يدل بحجته مهم يكن مصيباً بليضاً فإن كملامه لا ينفعة إذا لم يكن لكلامه نفاذ إلى
 قلب القاضى وذلك لا يكون إلا بالنتيه لما يقال من الخصوم.

<sup>(</sup>٣) هذا أساس المساواة التي جاء بها الدين ولا احترام للقضاء بدونها فإن القاضي إذا كان له ضلع مع أحد الخصوم فشت القالة فيه وإن نجا من مفتها اليوم فإنه ليس بتاج غداً.

<sup>(</sup>ه) يريد بذلك أن القاضي لا يتقيد بما فهمه من التصوص فحكم به في قضيته فإذا ظهر له وجه الخطأ كان عليه أن يحكم بما تجدد من التفسير فنيا يشابيها من القضايا وإنما كان هملاً، مواده لأن عمسر قد تقرر فكره مرة بعد أن حكم في حادثة فلم يغير السابق وغير اللاحق وقال ذاك ما قضينا وهذه على

<sup>(</sup>٦) يويد بذلك بيان أصل ثالث للأحكام وهو القياس وهو أن يلحق ما لم يعلم حكمه بما علم حكمه لمشابهة بينهما في السبب الذي من أجله شرع الحكم ومن ذلك يكون أوجب الواجبات عمل القاضي أن يكون عارفاً بأسرار التشريع حتى يمكنه هذا الإلحاق ومن ذلك ينتج اشتراط أن يكون مجتهداً لا مقلداً غيره في تفسير أو تأويل.

ذلك واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق واجمل ( ) لن ادعى حقاً غائبا أمداً يتهي إليه فان أحضر بينة وإلا استحللت عليه القضية فانه أنفى للشك وأجل للعمى. المسلمون ( عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب فان الله تولى منكم السرائر ودراً بالبينات والأيمان وإياك ( والغلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به المذخر فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس وما نخلق عاجل رزقه وخزاين رحته، والسلام

وهذا الكتاب اتخذه جمهور من قضاة المسلمين أساساً لنظاماتهم القضائية وهو جدير بذلك.

بالطبع لم يكن القضاء في زمنهم إلا سهلا جرداً عن النظامات الوضعية وكمان للقاضي الكلمة العليا في قضاياه أعني أنه مستقـل تمـام الاستقـلال في قضايه لا يمنعه شيء أن يجضر إلى مجلسه الأمير فمن دونه.

## سيرة عمر في عماله:

كان عمر ممن يشتري رضا العامة بمصلحة الأمراء فكان الوالي في نظره

 <sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى جواز التأجيل إذا طلب الخصم وكان لطلبه سبب معقول والذي ذكره من الأسباب هو غيبة الشهود الذين يظهر بهم حقه.

<sup>(</sup>٣) يشرِ بذلك إلى أصل عام وهو أن الأصل في الناس العدالة فقبل شهادة بعضهم على بعض إلا إذا عرض ما يغسد تلك المدالة وقد يين عمر من ذلك ثلاثة أشياء ألول الجلد في الحد ويظهر أنه يريد بذلك حد مدافقة لان الله يقول وقولا تقبلوا لهم شهادة أيداً إلى المجرب عالم يشهد شهادة ايداً إلى المجرب عالم يشهد شهادة الدارة الثانية المجرب عالم يشهد شهادة أيداً إلى المجرب المج

 <sup>(</sup>٣) يشير بذلك إلى ما يجب على القاضي من الأناة والحلم فلا يضجر ولا يتأذى بالخصوم لرثائتهم أو ارتفاع أصواتهم بل يجعل لكل إنسان حريته في الدفاع عن نفسه.

فرداً من الأفراد يجري حكم العدل عليه كما يجبري على غيره من سائس الناس فكان حب المساواة بين الناس لا يعدله شيء من أخلاقه إذا اشتكى العاصل أصغر الرعية جره إلى المحاكمة حيث يقف الشاكي والمشكو منه يسوي بينهما في الموقف حتى يظهر الحق فإن توجه قبل العامل اقتصٌ منه إن كان هناك داع إلى القصاص أو عامله بما يقتضى به الشريعة أو عزله.

وسواس الأمم على اختـلاف في ذلك فعنهم من لم يــر القصـاص من المحمد ذلك في العمال ين نظر الرعية وربما استحسن ذلك في عهد الاضطرابات التي يراد تسكينها بشيء من الرعب يقــذف في قلوب العامــة وكــان أبو بكــر لا يقيد من عصاله ولعــل ذلك لما كان في عهــده من الإضطراب في المــزية العــرية أمــا عمر فكــان على غــير ذلك الــراي لأن المصلحة العــامــة في المــزية العــرية أمــا عمر فكــان على غــير ذلك الــراي لأن المصلحة العــامــة عنده كانت فوق كل شيء والأمر قد استقر فلم يكن هناك مــا يدعــو إلى مراعــاة هــالـــالــة السياسة.

كان إذا بعث عاملا على عمل يقوم اللهم إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ولا ليضربوا أبشارهم من ظلمة أميره فلا إمرة عليه دوني. وخطب الناس يوم جمعة فقال اللهم أشهدك على أمراء الأمصار أني بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وصنة نبيهم وأن يقسموا بينهم فيأهم وأن يعدلوا فان أشكل عليهم شيء رفعوه لي. وكان إذا استعمل العمال خرج معهم يشيعهم فيقول: إني لم أستعملكم على أمة عمد على المعارهم ولا عمل أبشارهم إنحا استعملتكم عليهم على أبشارهم ولا عمل أمساوهم ولا تجلوا العرب فتذلوها ولا تجمهروها على أشارهم ولا عمل أعدرهم وجردوا القرآن وأقلوا الرواية عن عمد على أشاركم وخطب مرة فقال أيها الناس إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولا يأخذوا أموالكم ولكني أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعن عمر بيده لأقصنه منه.

المسلمين على رعية فادب بعض رعيته إنك لتقصه منه قبال أي والذي نفس عمر بيده إذا لاقصنه منه وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تجمهروهم فتغتنوهم ولا تمنعوهم. وكنان للوصول إلى ما يريد من عماله يأمرهم أن يوافوه كل سنة في الموسم، موسم الحج ومن كانت لي يريد من عماله يأمرهم أن يوافوه كل سنة في الموسم، موسم الحج ومن كانت لم شكوى أو مظلمة هناك فليرفعها وإذ ذاك يحقق عمر بعد أن يجمع بين الاثين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان العمال يخافون أن يفتضحوا على رؤوس الأشهاد في موسم الحج فاناوا يتعدون عن ظلم أي إنسان.

وقد استحضر عمر اليه كثيراً من العمال الذين لهم أعظم فضل وأكبر. عمل بشكاية قدمت اليه من بعض الأفراد فقد استحضر سعد بن أي وقاص وهـو فاتـح القادسيـة والمدائن وممصر الكـوفة وكـان الذي شكـاه ناس من أهـال عمله بالكوفة فجمع بينه وبينهم فوجده بريئًا. واستحضر المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة والمغيرة من الصحابة ومن ذوي الأثـر الصالح في الفتوح الإســـلامية وكان بعض من معه بالبصرة قـد اتهمه بتهمـة شنيعة فـوجه أليـه ذلك الكتـاب الموجز الـذي جمع في كلمــه القليلة أن عزل وعـاتب واستحث وأمر ( أمـا بعد فقد بلغني نبأ عظيم فبعثت أبا مـوسي أميرا فسلم مـا في يدك والعجـل العجل ) فقدم على عمر مع الشهود الذين شكوه ولم تثبت التهمة عليه عند عمر فعاقب شهوده بالحد الذي فرضه الله لمثلهم. وشكى إليه عمار بن يـاسر وكان أميـراً على الكوفة وهو من السابقين الأولين شكاه قوم من أهل الكوفة بـأنه ليس بـأمير ولا يحتمل ما هو فيه فأمره أن يقدم عليه من وفـد من أهل الكرفة فسـأل الوفـد عها يشكون من عمار فقال قائلهم إنه غير كاف ولا عـالم بالسيـاسة وقـال قائــل منهم إنه لا يدري عـلام استعمل فـاختبره عمـر في ذلك اختبـارا يدل عـلى سعة علم عمر بتلك البلاد فلم يحسن الإجابة في بعضه فعزله عنهم ثم دعاه بعد ذلك فقال أساءك حين عزلتك فقال والله ما فـرحت به حـين بعثتني وقد سـاءني حين عزلتني فقال لقد علمت ما أنت بصاحب عمل ولكنني قولــه تعالى

## وونريد أن نمن على الدين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الدارثين (1).

ولم بمض عـامل زمن عـمـر موثــوقاً بـه من عـمر في كــل أيامــه إلا القليلين وفي مقدمتهم أبوعبيدة عامر بن الجراح.

وكان فوق ذلك كله له عامل غصوص يقتص آثار العمال فيرسله إلى كل شكوى ليحققها في البلد الذي حصلت فيه ، وكان ذلك العمل موجها إلى عمد بن مسلمة الذي كان يشق عمر ثقة تامة وكان عملا لتلك الثقة ولم يكن من داب عمد بن مسلمة أن يحقق تحقيقاً سريا وإنما كان يسأل من يريد سؤاله علناً وعلى مالاً من الاشهاد ولم يكن هناك على للتأثير في أنفس الشهود لأن يد عمر كانت قوية جدا وكان لكل إنسان الحق أن يرفع إليه شكواه مباشرة فقد اد الناس من الحربة كثيراً.

وقد شاطر عمر بعض العمال ما في أيديم حينها رأى عليهم سعة لم مصدرها ولم يقعل هذا الغمل إلا قليلا وربيا وجد هذا العمل مجالا سلانتقاد من البوجهة النظرية الدينية ولكن عمر كنان يعرف من عماله من يستحق أن تقع به تلك العقوبة إذ ماذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدار يستحق أن تقع به تلك العقوبة إذ ماذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدار ير عمر أمام ذلك إلا هذه المصادرة وقد اكتفى بأن يشاطر العامل ما يملك ولست أريد أن أحسن هذه الطريقة. ولى عتبة بن أبي سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال عمر ما هذا يا عتبة قال مال خرجت به معي واتجرت فيه قال وصالك تخرج هذا المال مملك في هذا الرجه فصيره في بيت المال. وكانت التجارة هي التكاة التي يتكىء عليها بعض العمال في شروتهم وكان عصر التجارة من التجارة معنا باتاً، وعلى الجملة فشدة عصر على عماله رفهت الرعة

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الآية ٥.

#### معاملته للرعية:

على قدر ما كان عليه عمر من الشـدة على عمـاله كـانت رقته ورأفتـه على عامة الناس من رعيته والاهتمام بما يصلحهم ويحس من ذلك بمسئولية عظمي فكان يقول لـو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنـه آل الخطاب وقال هشام الكعبي رأيت عمر يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد فنأتيه بقديد فلا يغيب عنه امرأة ولا بكر ولا ثيب فيعطيهن في أيديهن ثم يروح فينزل عسفان فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى توفي قـال الحسن البصري قـال عمر لئن عشت لأسيرن في الرعية حولا فاني أعلم أن الناس حواثج تقطع دوني أما عمالهم فلا يرفعونها إلى وأما هم فلا يصلون إلى فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين ثم عدد الأمصار الكبري يقيم في كل منها شهرين ( وقد حالت منيته دون هذه السياحة ) وروى أسلم قـال خرجت مـع عمر بن الخـطاب إلى حـرة واقم حتى إذا كنا بصـرار إذا نار تؤرث فقـال يا أسلم إني أرى هؤلاء ركبــاً قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فحاذا امرأة معهما صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء ( وكره أن يقول يا أصحاب النار ) قالت المرأة وعليك السلام فقال أدنسو قالت ادن بخير أو دع فقال ما بالكم قيالت قصر بنا الليل والبرد قال فها بأل هؤلاء الصبيان يتضاغون قالت الجوع قال وأي شيء في هـذا القدر قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا، الله بيننا وبين عمر فقال أي رحمك اللَّه ما يدري عمر بكم قالت يتـولى أمورنــا ويغفل عنــا فأقبــل على فقــال انطلق بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا فيـه كبة شحم فقـال احمله على قلت أنا أحمله عنـك قال احمله عـلي ( مرتـين أو ثلاثـا ) كلُ ذِلْـك أقول أنـا أحمُّله عنـك فقال في آخـر ذلك: أنت تحمـل عني وزري يوم القيـامة لا أم لـك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها فالقي ذلك عندها وأحرج من المدقيق شيئاً وجعل يقول ذري عمليٌّ وأنا أحرك لك وجعمل ينفخ تحت القدر وكان ذا لحية عظيمة فجعلت أنظر إلى الدخان من خلال لحيته حتى أنضج وأدم القدر وقال ابعني شيئا فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقدل أطمعهم وإنا أسطح لك فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقمت معه فجعلت تقول جزاك الله خيراً إنكم أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين فيضول قولي خيراً إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجلتني هناك إن شاء الله ثم تنجى ناحية ثم استقبلها وربض مربض السبع فجعلت أقول إن لثاناً غير هذا وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدءوا فقام وهو يحمد الله ثم أقبل علي فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت فيهم.

ومثل هذه الحوادث على صغرها تــدل عن روح الرجــل وشفقته وخــوفه أن يكون مقصراً بحق من ولي عليهم من الرعية.

خطب مرة فقال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم وأقول عليكم وأشدكم استضلاعا بما ينوب من مهم أموركم ما توليت ذلك منكم ولكفى عمر مها عزنا انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعها أين أضعها وبالسير فيكم كيف أسير فربي المستعان، فان عصر أصبح لا يتق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه وتأييده، لم يكن عصر يستعمل في تأديب الناس إلا درته وهي عصا صغيرة كالمخصرة كانت دائماً في يده أنى سار وكان الناس يهابونها أكثر عما يخيفهم السيوف القاطعة.

روى الطبري عن إياس بن سلمة عن أبيه قال مر عمر بن الخطاب في السوق ومعه الدرة فخفقني بها خفقة فأصاب طوف ثروي فقال امط الطريق فلها كان في العام المقبل لقيني فقال يا سلمة أتريد الحيج فقلت نعم فأخذ بيدي فانطلق إلى منزله فأعطاني ستمائة درهم وقال استعن بها على حجك واعلم أنها بالحققة التي خفقتك قلت يا أمير المؤمنين ما ذكرتها قال وأنا ما نسبتها. فعمر كان مؤدباً وكيل درته لم يسلم من خفقها إلا القلائل من كبار الصحابة.

روى راشد بن سعد أن عمر بن الخطاب أتي بمال فجعل يقسمه بين

الناس فازدحوا عليه فاقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرة وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لا يهابك والذي أغضب عمر منه هو مزاحمته الناس، وعمر كما تعلمون يعشق المساواة لا يرى منها بديلا.

كانت الرعية \_ مع هذا تهايه مهاية شديدة، روى أسلم أن نُعَراً من المسلمين كلموا عبد الرحن بن عوف فقالوا كلم عمر بن الخطاب فانه أخشانا حتى والله ما نستنايع أن نديم إليه أبصارنا وقال فذكر ذلك عبد الرحن بن عوف لعمر فقال أو قد قبالوا ذلك والله لقد لنت لهم حتى تخوف الله في ذلك ولقد اشتدت عليهم حتى خشيت الله، وأيم الله الأنا أشد منهم فسرقا منهم منى.

#### عفته عن مال المسلمين:

كان يجب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده إليهم حباً عقته وأمانته فقد كان يرى مال المسلمين مرتماً وخيا لمن رتم فيه حتى أنه كان يفتر على نفسه تقتيراً ربحا وجد مساغاً لاعتراض قصار النظر. كان عمر يرى أنه لا نفسه تقتيراً ربحا وجد مساغاً لاعتراض قصار النظر. كان عمر يرى أنه لا ينبغي أن يأكل إلا بما يأكل منه أقلل رعيته لا يتجاوز ذلك إلى ما فوقه. كان يأخذ عطاءه من بيت المال فاذا حل يأخذ عطاءه من بيت المال فاذا حل ولما رأى بعض الصحابة ما يعانيه عمر من الشدة اجتمع نفر منهم فيهم عثمان ولما رأى بعض الصحابة ما يعانيه عمر من الشدة اجتمع نفر منهم فيهم عثمان عثمان هلم فلنعلم ما عنده من وراءه فاتسوا أم المؤمنين حفصة بنت عمر فاغيت عفوال ما وقال من هؤلاء لأسوائهم قالت لا سبيل إلى عملهم قال أنت بيني وبينهم ما فنض ما اقتنى رسول الله ﷺ في بيتك من الملبس قالت ثوبين ممشفين كان يلبسها للوفد والجمع قال فأي الطعام ناله عندك أرفع قالت حرفاً من خبر فصيبنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا فجعلتها دسمة حلوة فأكل منها قال

فأي مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ قالت كساء تخين نربعه في الصيف فاذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه قال: يا حفصة فابلغيهم أن رسول الله ه تدر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالترجية فوالله الأظمن الفضول مواضعها والأتبلغن بالترجية وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقا فعضى الأول لسبيله وقد تزود فبلغ المنزل ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه واتبعها الثالث فان لزم طريقها ورضي بزادهما لحق بها وإن سلك طريقا غيرطريقها الميلقها.

وكان يتحاشى أن يتضع أحد من آل بيته بشيء ليس له فيه حق روى مالك في الموطأ أنه خرج عبد الله وعبيد بن الخطاب في جيش إلى العراق فلها قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بها وسهل ثم قال لو أقدر لكيا على أمير المؤمنين فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من مناع العراق ثم تبعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكيا الربح فقالا تبعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكيا الربح فقالا فدما باعا فاسلام في المدين في في المدين وعيد الله فقال وحل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لوجعلته فراضا فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعيد الله نصف ربح،

المال قالوا هو أول قراضا في الإسلام، ولما ترك ملك السروم الغزو كاتب عمر وقاربه وسير اليه عمر السرسل مع البريد بعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى مكة السروم بطيب ومشارب وانحفاش من أحفاش النساء ووسته إلى البديد فما بلغه لها فأخذ منه وجيامت امرأة فيصر وجمعت نساءها وقالت هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيهم وكانبتها وأهددت لها وفيها أهدت لها عقد فاخر. فلها انتهى به البريد اليه أمر بامساكه ودعا جامعه فاجتمعوا فصل بهم ركعين وقال إنه لا خير في أمر أيرم عن غير شورى من أسوري قولوا في هدية أهدتها أم كلثوم لامراة ملك الروم فأهدت خا امرأة ملك الروم فقال قاتلون هو ما بالذي خا وليست امرأة الملك بدنمة فتصانع به ولا تحت يدك فتتقيك وقال آخرون قد كنا بمدي الثياب لنستيب ونبعث بها لتباع ولنصيب شيئاً فقال ولكن الرسول رسول المسلمين والبريد بريدهم والمسلمون عظموها في صدرها فأمر بردها إلى بيت المال ورد عليها بقدر نفقتها فانظروا كيف كان يشده مع أهل بيته وذلك لكيلا يجد غيرهم بحالا للعدول عن الجادة وكان إذا صعد المنبر فنهي الناس عن شيء جمع أهله فقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإذا الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم وأقسم بالله لا أجد

#### ميله للإستشارة وقبوله للنصح:

كان عمر إذا نزل به الأمر لا يبرصه قبل أن يجمع المسلمين ويستشيرهم فيه ويقول لا خير في أمر أبرم من غير شورى وكان لشوراه درجات فيستشير العامة أول مرة ثم يجمع المشيخة من الصحابة من قريش وغيرهم فيا استقر عليه رأيهم فعل به. ومن قوله في ذلك يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم بين ذوي الرأي منهم فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر الأولى رأيهم عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا في تبعا لهم ومن قام بهذا الأمر الأولى رأيهم منفذين لما رأوا لهم ورضوا به من مكيدة في حرب كانوا فيه نبعا لهم فجعل أولى الأمر وكثيراً ما كان يرى الشيء فيبين له أصغر الناس وجه الحق فيرجع إلى رأيه. رأى مرة مغالاة الرجال في مهور أزواجهن فعزم أن يجعل للمهر حداً لا يتجاوزه الناس فنادته امرأة من أخريات المسجد كيف وقد قال الله تعالى: وقاتيتم إحداهن قطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً في(اكفال أصابت امرأة وأخطأ

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٢٠.

عسر، وكان يطلب من الناس أن يبلغوه نصائحهم ويبينون له وجه الحق إذا رأوا منه انحراقاً عن القصد قال مرة في خطبته أيها الناس أن أحسنت فأعينوني وإن صدفت فقوموني فقال له رجل من أخريات المسجد لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا فسره ذلك. وكان له خاصة من كبار أولى الرأي منهم المباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وكان لا يكاد يفارقه في سفر ولا حضر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبي طالب ونظراؤهم.

# رأي عمر في الاجتماعات:

كان عمر يميل إلى أن تكون مجتمعات الناس عامة يهوى اليها جميع الناس على اختلاف طبقاتهم وكان يكره اختصاص الناس بجالس لأن يدعوهم إلى أن تكون لهم آراء متفرقة متباينة. روى ابن عباس أن عمر قال لناس من قريش: بلغني أنكم تتخذون بجالس لا يجلس اثنان معاً حتى يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتى تحوميت المجالس وايم الله إن هذا لسريع في دينكم مسريع في شرفكم مسريع في ذات بينكم ولكأي بعدكم يقول هذا رأي فلان قد قسموا الإسلام أقساما أفيضوا مجالسكم بينكم وتجالسوا معا فانه أدوم الألفتكم وأهيب لكم في الناس، وفي الحق إن ابتعاد الخاصة عن عامة الناس واختصاصهم بأفراد يجلسون اليهم مضيع كثيراً لما يتنظر من تربية الحاصة المعامس حقيقتها ثم إن كثرة المجالس تدعو بدون ريب إلى كشرة الاختلاف في المسائل التي تعرض لهم فتكثر الأقوال المتباينة في المدين والذي خاف عصر على الناس وعلى من يأتي قد وقع فكثرت الآراء المنقولة من أفراد ذلك العصر ودعا ذلك الى اختلاف الناس وعلى من يأتي قد وقع فكثرت الآراء المنقولة من أفراد ذلك العصر ودعا ذلك الى اختلاف الناس في الدين اختلافاً عظيا.

#### الوصف على الجملة:

كان عمر يجب رعيته حباً جماً ويجب ما يصلحها ويكره ما يفسدها ساسها بسياسة تقربة إلى القلوب فكان عفيفاً عن أموالهم عادلا بينهم مسوياً بين الناس لم يكن قوي يطمع أن يأخذ أكثر من ماله ولا ضعيف بخاف أن يضع منه ماله. كان حكياً يضع الشيء في موضعه يشتد حيناً ويلين حيناً ويسم تحسيا توجي إليه الظروف التي هو فيها. عرف العرب معرفة تنامة وعرف ما يصلح أنفسها فسيرها في الطريق الذي لا تألم السير فيه فصيرها أمة حرة لا تستطيع أن تنظر إلى خسف يلحقها من أي إنسان ولذلك نقول إن عمر أتعب بأسرها وإلا فأين ذلك الرجل الذي يمني في مصلحة رعيته ولا يرى لنفسه من الحقوق إلا كما أدناهم مع تحمله مشقات الحياة وأتعابها. العربي تستدعي سياسته حكمة عالية فإنك إن اشتددت معه أذلكته فهلك وإن لنت معه ليكون رجلا نافعاً لم يكن هناك حد لجفائه ولا لحريته فهو يحتاج إلى عقل كبير يدبره حتى لا تهلكه الشدة ولا يطغيه اللين ولم يكن ذلك العقل الكبير إلا في رأس عمر بن الخطاب بعد صاحبيه. نعم قد قام بعده خلفاء راشدون وأئمة مهندون لم يجمعوا صفات عمر التي مجموعها كدواء مركب إذا سقط منه أحد العاقبة وفياً أملك صاحبه لذلك نصرح بأن العرب بعد عمر لم تجتمع على أي خليقة في أي من الأزمان حتى وقتنا هذا والسبب معقول.

### بيت عمر:

وتزوج في الجاهلية ملكية ابنة جرول من خزاعة: فأولدهـا عبيد الله وقـد فارقها في هدنة الحديبية.

وتزوج قريبة ابنة أبي أمية من بني مخزوم وقد فارقها في الهدنة.

وتـزوج أم حكيم بنت الحـارث بن هشــام من بني محـزوم فــولـدت لـــه فاطمة.

وتزوج جميلة بنت قيس من الأنصار فولدت له عاصها وهذه طلقها.

وتزوج أم كلثوم بنت علي فولدت له زيداً ورقية ومات عنها. وتزوج لهية وهي أمرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الأصغر. وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمر.

وخطب أم كاشرم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت الأمر إليك فقالت أم كاشرم لا حاجة لي فيه فقالت عائشة ترغبين عن أمير المؤمنين فقالت نعم إنه خشن شديد على النساء، فأرسلت عائشة إلى عبدرو بن العاص فأخبرته فقال أكفيك، فأتمى عصر فقال يا أمير المؤمنين بلغني خبر أعيذك بالله منه، قال ما هو؟ قال خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر، قال نعم أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال لا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ندرك عن أخلاقك فكيف بها إن حالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك، قال فكيف بعائشة وقد كلمتها قال أنا بكر في ولده بغير ما يحق عليك، قال فكيف بعائشة وقد كلمتها قال أنك بها وأدلك على خير منها أم كاشرم بنت علي بن علي بن أبي طالب تعلق منها بنسب من رسول الله ﷺ. وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكوهته وقالت يغلق بابه وغنع خيره ويدخل عابساً ويخرج عابساً.



# المحاضرة السادسة والعشرون كي

مقتل عمر عثمان وكيف انتخب ـ ترجمته أول قضية نظر فيها ـ كتبه إلى الأمصار أول خطبة له ـ الفتوح في عهد،

#### مقتل عمر:

ما كان يظن أن تتنهي حياة ذلك العادل المحب لرعيته الشفيق عليهم بضربة خنجر ولكن ذلك كمان حتى يعلم الناس أنه ليس في مكنة إنسان أن يرضي الحلق كافة فان عمر إذا كان قمد أرضى العرب بما صنعته لهم وأرضى عامة العجم بما أفاض عليهم من العمل فقد أغضب كبراؤهم وذوي السلطان عليهم، لأنه ثل عروش مجدهم وزارل قصور عظمتهم.

كان المسلمون يسبون من أبناء فارس ويتخذهم لأنفسهم عبيداً وقدا أحضروا عدداً منهم إلى المدينة وكانوا يختلفون إلى الهرمزان ملك فارس المذي أشاع عمر ملكه وأقامه بالمدينة كواحد من الناس لا فضل له على واحد.

كان من هؤلاء السبايا رجل اسمه فيرروز ويكني بأبي لؤلؤة وهو غلام للمغيرة بن شعبة فينيا عمر يطوف يوساً في السوق لقيه ذلك الغلام فقال أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة فان علي خراجاً كثيراً قال وكم خراجك قال درهمان في كل يوم. قال عمر وإيش صناعتك قال نجار نقاش حداد قال فيا أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال قد بلغني أنك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت قال نعم قال فاعمل رحا قال إن عشت لأعمان لك رحا يتحدث بها من في المشرق والمغرب ثم انصرف عنه فقال عمر لقد توعدني العبد آنفاً ثم انصرف عمر إلى متزله فلها كان من الغد

جاءه كعب الأحبار فقال يا أمير المؤمنين اعهد فانك ميت في ثلاثة أيام قال وما يدريك؟ قال أجده في كتاب الله الوراة قال عمر والله إنك لتجد عمر بن الحفال في التوراة قال اللهم لا ولكن أجد صفتك وحليتك وإنه قد فني أجلك وعمر لا يحس وجماً ولا ألماً. فلما كان من الغد جاءه كعب فقال يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان ثم جاءه من غد فقال قد ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها. ولو صحت هذه الحكاية وكنت بمن مجفق هذه الفضية ما ترددت لحظة في أن لكمب يداً في مقتل عمر، أو أنه كان عالماً يمم عليه الاتفاق بين المؤتمرين على عمر ورجا يقال لو كان كذلك في يدعو كمباً إلى إنباء عمر مذا النبا، والجواب على ذلك سهل فانه ينال بذلك بين شيء وأنه صادف في كل مرة ما نخير به فلا يسردد سامعه لحظة في تصديقه بما يوحي إليه، وكعب هذا عن أفاض علينا ثروة من الأخبار الإسرائيلية التي لا يوجي إليه، وكعب هذا عن أفاض علينا ثروة من الأخبار الإسرائيلية التي لا يوس فيها ما أنبا ذلك الرجل عنه.

لما كان صبح ثالثة من نبأ كعب خرج عمر إلى صبلاة الصبح وكان يوكل بالصفوف رجالا يسوونها فيان استوت جاء هو فكبر ودخل أبر لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه فضرب عمر ست ضربات إحدامن نحت سرته، وهي التي قتلته وقتل معه كلب بن أبي البكير الليثي وكان خلقه فلم وجد عمر حر السلاح سقط وقال أفي الناس عبد الرحمن بن عوف قالوا نعم هو ذا قال تقدم فصل بالناس وعمر طريح ثم احتمل فادخل داره فنادى عبد الله بن عمر وقال اخرج فانظر من قتلني قال يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فحمد الله أن لم يقتله رجل سجد لله سجدة ثم جعل الناس يدخلون عليه المهاجرون والأنصار فيقول لهم أعن ملا منكم كان هذا فيقولون معاذ الله ودخل في الناس كعب فلها رآه عمر أنشأ

ف اعدن كعب ثلاثاً أعدها ولا شك أن القول ما قال لي كعب

وما بي حدار الموت إني لميت ولكن حدار الذنب يتبعه الذئب

ثم دعي له الطبيب فلم يجد للقضاء حيلة وترفي ليلة الأربعاء لتلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ٢٣ ودفن بكرة يدم الأربعاء في حجرة عائشة مع صاحبه حسبها أوصى بعد أن استأذن صاحبة الحجرة وصلى عليه صهيب حسب وروي أن طعنه كان الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة ٢٤ فتكون ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة من متوفي أي بكر. والصحيح الأول وصدة خلافته بالتحقيق عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام من ابتداء ٢٢ جمادي الثانية سنة ١٣ إلى ٦٢ ذي الحجة سنة ٣٢ وكانت سنة حين قبل ١٣ كصاحبه.



#### كيف انتخب:

لما طعن عمر وأحس بالموت طلب إليه أن يعهد إلى خليفة من بعده، فتردد وقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني (يريد أبا بكر) وأن أترك فقد ترك من هو خير مني (يريد رسول الله ﷺ) وقال لو كان أبير عبيلة حياً استخلفته فإن سألني ربي سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فإن سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب فه فقال له رجل أدلك على عبد الله بن عمر فقال قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا، وعبك كيف أستخلف رجيلا عجز عن طعرق امرأته؟! لا أرب لنا في أموركم ما حمدتها فيها لأحد من أهل بيتي إن كان خيراً فقد أصبنا منه وإن كان شرا فشر عنا إلى الله حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة عمد ﷺ أما لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت كفافاً لاوزر ولا أجر إني لسعيد.

ثم كرر عليه القـول بعد هنيهة طلب الاستخلاف فقـال كنت أجمعت بعد

مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجـلا أمـركم هـو أحـراكم أن يحملكم عـلى الحق وأشار إلى على ثم رأيت أن لا أتحمل أمركم حياً وميتاً عليك هؤلاء الرهط الـذين قال رسـول اللَّه ﷺ إنهم من أهل الجنة عـلى وعثمـان ابنـا عبـد منـاف وعبد الرحمن وسعد خالا رسـول اللَّه ﷺ والزبـير بن العوام حـواريه وابن عمتــه وطلحة الخبر ابن عبيد الله فليختاروا منهم رجلا فاذا ولـوا واليـأ فـأحسنـوا موازرته وأعينوه إن اثتمن أحداً منكم فليؤد أمانته ثم دعا هؤلاء الرهط وقال لهم إن نظرت فوجـدتكم رؤساء النـاس وقادتهم ولا يكـون هذا الأمر إلا فيكم وقـد قبض رسـول اللَّه ﷺ وهــو عنكم راض إني لا أخـاف النــاس عليكم إن استقمتم ولكن أخاف عليكم اختلافكم فيها بينكم فيختلف الناس ثم عين لهم الأجل الذي يتم فيه الانتخاب وهو ثلاثة أيام من بعـد موتـه وقال للمقـداد بن الأسود إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختـاروا رجلا منهم وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل عليـا وعثمان والـزبير وسعـداً وعبد الرحمن بن عبوف وطلحة إن قيدم ( وكان غائبًا ) وأحضر عبيد اللَّه من عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبي واحدا فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبي اثنيان فاضرب رؤوسهما فان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد اللَّه بن عمر فأي الفريقين حكم لـه فليختاروا رجـالا منهم فان لم يـرضوا بحكم عبد اللَّه بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس.

فلها دفن عمر جع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقيل في حجرة عائشة ولم يكن قد حضر طلحة فكانوا خمسة ومعهم عبد الله بن عمر وأمروا أبا طلحة أن يججيهم فتنافس القوم في الأمر وكثر بينهم الكلام فقال أبو طلحة أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها لا والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الأيام الشلائة التي أمرتم ثم أجلس في بيتي فأنظر ما تصنعون فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم يخرج نفسه منها ويتقلد على أن

يوليها أفضلكم فلم يجبه أحد قبال فأنبا أنخلع منها قبال عثمان فبأنا أول راض ثم تتابع القوم على الرضا وعلى ساكت فقـال ما تقـول يا أبــا الحسن أعـطني ميشاقا لتؤثـرن الحق ولا تتبع الهـوي ولا تخص ذا رحم ولا تألـو الأمة فقـال عبد الرحمن أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي من بدل وغير وأن تسرضوا من اخترت لكم وعـلى ميشاق اللَّه أن لا أخص ذا رحم لـرحمه ولا آلـو المسلمــين فأخذ منهم ميشاقا وأعطاهم مثله وبذلك صار الأمر في عنق عبـد الـرحمن بن عوف فدار لياليه يلقى أصحاب رسول الله على ومن وافي المدينة من أمراء الاجنباد وأشبراف النباس يشباورهم ولا يخلو ببرجيل إلا أميره بعثميان حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأجل أي منـزل المسور بن مخـرمة وأمـره أن يدعو إليه الزبنير وسعداً فـدعاهمـا فبدأ بـالزبـير في مؤخر المسجـد في الصفة التي تــلي دار مروان فقــال له حــل ابني عبــد منــاف الأمــر فقــال الــزبــير نصيبي لعلى. وقال لسعـد أنا وأنت كــلالة فــاجعل نصيبـك لي فأحتــار قال إن احتــرت نفسك فنعم وإن اخترت عثمان فعلي أحب إلى أيها الرجـل بايـع نفسك وأرحنــا قال يا أبا إسحق إني خلعت نفسي منها على أن أختار ولو لم أفعل وجعل الخيار إلى لم أردها ثم قال لا يقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فيرضى الناس عنه ثم انصرف الزبير وسعد وأرسل المسور إلى على فجاء فناجاه طويلًا ثم أرسل إلى عثمان فجاء فناجاه حتى فرق بينهما الصبح فلما صلوا الصبح جمع رجال الشوري وبعث إلى من حضر من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصـــار والأمراء حتى التـــج المسجد بأهله فقال أيها الناس إن الناس قد أحبو أنْ يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم فتكلم الناس من جوانب المسجد مبدين آراء لهم، فقال سعد: يا عبد الرحمن أفرغ قبـل أن يفتتن الناس فقــال عبد الـرحمن إني قد نـظرت وشاورت فـلا تجعلن أيها الـرهط على أنفسكم سبيـلا ودعى عليـاً فقـال غليك عهد الله وميشاقه لتعملن بكتاب اللَّه وسنة رسوله وسنة الخليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمـل بمبلغ علمي وطاقتي ودعـا عثمان فقــال له مثــل ما قال لعلي فقال نعم فبايعه عبد الرحمن بـالخلافة. ولما رأى ذلـك على تـأخر وهو يقول سيبلغ الكتـاب أجله ثم أقبل النـاس يبايعون عثمان ورجـع على يشق النـاس حتى بايـع عثمان وكـانت بيعـة عثمـان يـوم الإننـين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ٢٣ فاستقبل بخلافته المحرء سنة ٢٤.

ترجمة عثمان:

ان بن عفان من أن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي، وأمه أروي بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبـد مناف} ولــد في السنة الخامسة من ميلاد رمسول الله ﷺ، وشب على الأخلاق الكريمة السيرة الحسنة حييا عفيفا. ولما بعث رسول الله ﷺ كان من السابقين الأولين أسلم على يد أبِّي بكر وزوجه عليه السلام بنته رقية. فلما آذي مشركو قىريش قريـش المسلمين هاجر بها إلى الحبشة ثم رجـع إلى مكة <u>قبـل هجرة المدينة ف</u>لماً اذن الله بالهجرة هاجر إليها هو وزوجته وحضرمع رسول الله ﷺ كمل مساهدة ولكنه لم يحضر بدرا خلفه عليه السلام لتمريض رقية التي توفيت عَقِي عُرُوتَ بدر وأسهم له الرسول في غنائم بـدر ثم زوجه بنته الثانيـة أم كلثوم مة الحديث سفراً بن رسول الله على وبين قريش فللشاع. م عنمان بايع النبي أصحابه بيعة الرضوان وقال بيده اليمني هذه يد فضرب بها على بده اليسرى وكان لـ في جيش العسرة إلى تبوك اليد الطولى ا ذَنَد أَنفَق من مالمه كثيرا واشترى بئر رومة بمالمه ثم تصدق بها على المسلمين كان رشاه فيها كرشاء وإحد منهم وقد قال عليه السلام من حصر بثر رومه فله احنة وكان كاتب الوحي بين يدي رسول اللَّه ﷺ ولما توفي عليه السلام كان لأبي بكر ثم لعمر أميناً كاتباً يستشار في مهام الأمور: ولما قتل عمر كانت أغلبية الشوري لـه فاستقبـل بخلافتـه السنة الـرابعة والعشـرين من الهجرة ( V رنوفمبر سنة ٦٤٤ م ).

أول قضية نظر فيها:

شاع عقب ضرب عمر أن قتله لم يكن عمل أي لؤلؤة وجده بل كان هناك أشخاص شركوا في دمه فقد قال عبد الرحمن بن أبي بكر غداة طعن عمر: مروت على أي لؤلؤة أمن رست حفينة والهرمزان وهم نجى فلها رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطة فانظروا بأي شيء قتل فجاءوا بالخنجر الذي ضرب به أبو لؤلؤة فاذا هو على الصفة التي وصفها عبد الرحن وكان رجل من تيم قد اتبع أبا لؤلؤة فقتله وأخذ منه الخنجر فلها رأى المحن وكان رجل من تيم قد اتبع أبا لؤلؤة فقتله وأخذ منه الخنجر فلها رأى الهرمزان فقتله ثم مضى حتى أن جفينة وكان نصرانياً من أهل الحيرة أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة ليلعلم بها الكتابة فعلاه عبد الله بالسيف ولم سمع بذلك صهيب وهو القائم مقام الخليفة أرسل ألبه من أن به وأخذ منه بالسيف وسجنه حتى يتم أمر الاستخلاف وينظر في أمره فلها بويع عثمان أشيروا على في هذا الذي فتى في الإسلام ما فتى، فقال علي أرى أن تقتله فقال بعض المهاجرين قتل عمر بالألمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن فقال عمرو بن على المسلمين سلطان إنما كان ولك على المسلمين سلطان إنما كان هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان أنا وليهم قد جعلتها دية واحتملتها في مالي وكان ذلك حلاحسناً لتلك المشكلة.

# كتب عثمان إلى الأمراء والأمصار:

كتب عثمان إلى أمراء الأمصار كتاباً عاماً هذه صورته: « أسا بعد فان الله أمر الأثمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونوا جباة وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة وليوشكن أئمتكم أن يصيسروا جباة ولا يصيروا رعاة فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ألا وإن أصدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيها عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوهم بما عليهم ثم العدو الذي تمتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء ».

وكتب إلى أمراء الأجناد بـالثغور: ﴿ أَمَا بَعَدُ فَـانَكُمْ حَمَّاهُ الْإِسلامُ وَذَادَتُهُمْ وقد وضع لكم عمـر ما لم يغب عنـا بل عـلى ملاً منـا ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير اللَّه بكم ويستبدل بكم غيركم فمانـظروا كيف تكونـون فاني أنظر فيها الزمني اللَّه النظر فيه والقيام عليه يم.

وكتب إلى عمال الحراج: أما بعد فإن الله لـمـخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق خـذوا الحق وأعطوا الحق بـه والامانـة الأمانـة قومـوا عليها ولاتكـونوا أول مـن بسلبها فتكونوا شركـاء من بعدكم إلى مـا بعدكم إلى مـا اكتسبتم والوفـاء الوفـاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد فان الله لمن ظلمهم ٤.

وكتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار: «أما بعد فاتحا بلغتم ما بلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتكم الدنيا عن أمركم فان أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم، وبلوغ أولادكم من السبايا؛ وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن فان رسول الله 震 قال الكفر في العجمة فاذا استعجم عليهم أمر تكلفوا أو ابتدعوا ».

#### أول خطبة له:

وكانت أول خطبة له عقيب بيعته أن صعد المنبر فحمد الله وأنني عليه ثم قال: إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمار فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه فلقد أثيتم أصبحتم أو أصبيتم، ألا وإن اللذيا طويت على الغرور فلا تغزيكم الحياة الدنيا ولا يغزيكم بالله الغرور واعتبروا بمن مفيى، ثم جدوا ولا تغفلوا فإنه لا يغفل عنكم، أين أبناء المدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعصروها ومتعوا بها طويلا ألم تلفظهم أرموا بالدنيا حيث رمى الله واطلبوا الأخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا والذي هو خير فقال عز وجل فوواضرب لهم مشل الحياة الدنيا كها أثرتانه من السياء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هميها تغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً. المال والبنون زينة الحياة الدنيا الدانيات خير عند ريك ثواباً وغير أملاله().

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآيات ٤٦-٤٥.

#### الأمصار والأمراء لأول عهد عثمان:

كانت الأمصار الكبري لأخر عهد عمر وأول عهد عثمان هي :

١ ـ مكة وأميرها نافع بن الحارث الخزاعي:

٢ ـ الطائف وأميرها سفيان بن عبد الله الثقفي .

٣ ـ صنعاء وأميرها يعلى بن منبه حليف بني نوفل بن عبد مناف.

٤ \_ الجند وأميرها عبد اللَّه بن أبي ربيعة .

 ٥ ـ البحرين وما والاها وأميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي. وهذه الخمس في الجزيرة العربية.

٦ ـ الكوفة وما يتبعها وأميرها المغيرة بن شعبة الثقفي ـ

البصرة وما يتبعها وأميرها أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعىري
 وهاتان بالعراق.

٨ ـ دمشق وأميرها معاوية بن أبي سفيان الأموي.

٩ ـ حمص وأميرها عمير بن سعد. وهاتان بالشام.

١٠ ـ مصر وأميرها عمرو بن العاص السهمي .

# الفتوح في عهد عثمان:

كانت مغازي أهل الكوفة الري وأذربيجان وكان باللغرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة آلاف بأذربيجان وأربعة بالري، وكان بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل وكان يغزو هذين اللغرين منهم عشرة آلاف مقاتل الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة وكانت هذه الغزوات لتأييد الفتح الإسلامي في تلك البلاد والمحافظة على الغفور من أن يتنابها عدو وإعادة من شق العصا إلى الطاعة. ففي عهد الوليد بن عقبة على الكوفة انتفضت أذربيجان ومنعت ما كانت صالحت عليه فغزاها الوليد حتى رضيت بأن تؤدي ما كانت صولحت عليه، وسير سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرمينية فشتت شمل المجتمعين بها عن أراد نقض الطاعة:

وفي عهد إمارة سعيد بن العاص فتحت طبرستان (") سار اليها بجند كثيف فيه الحسن والحسين ابنا علي والعبادلة أبناء عباس وعدر وعمرو بن العماص والزبير وحذيفة بن اليمان وغيرهم فقاتل أهل طبرستان حتى طلبوا الصلح.

وفي سنة ٣٢ هـ أوغل عبد الرحن بن ربيعة الباهلي في بلاد الحزر<sup>(٣)</sup> حتى وصل بلنجر وهي أكبر مدنهم خلف باب الأبواب ولكن الترك تجمعوا عليهم هناك وصادم وهم بجمعهم الكبير فأصيب عبد السرحن بن ربيعة وانزم المسلمون فتفرقوا فرقتين فرقة عادت فقابلت سلمان بن ربيعة الذي كان قد أرسل مدداً لانحيه فنجت وفرقة أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على ثغر الباب بعد عبد الرحن أخوه سلمان.

أما البصرة فكانت مغازيها بلاد فارس وخراسان وثغر السند ففي عهد إمارة عبد الله بن عامر انتفض أهل فارس وقتلوا أميرهم عبيد الله بن معمر فسار البهم عامر وأوقع بهم وقعة شديدة وفي عهد إمارة ابن عامر على البصرة قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس وعوته انقضت الدولة الساسانية.

وفي سنة ٣١ هـ انتفض أهـل خراسان فخرج اليهم ابن عـامر في جيئن كثيف فلها وصل الطبسين وهما بـابا خراسان تلقـاه أهلها بـالصلح ثم سار إلى قهستان فقاتـل أهلها حتى طلبـوا الصلح فصالحهم ثم قصـد نيسابور فصالحهم ثم وجه الأحنف بن قيس إلى طخار سنان؟ ثم إلى مـوو الـرود فلقيته جموع هـزمها وكانت للأحنف فتـرح كثيرة بتلك الجهات ثم سار إلى بلخ فصالحـه

 <sup>(</sup>١) بلدان واسعة على شناطىء بحر الخنزر قصبتها آسل وظبرستنان بين النوي وقومس والبحر وبلاد الديلم والجبل.

 <sup>(</sup>٢) هي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدريند.

<sup>(</sup>٣) ولاية واسعة من نواحي خرصان رهبي لحخارستان العليا والسفسل فالعليا شرقي بلخ وضربي خر جيحون وبينها وبين بلخ ٦٨ فرسخاً والسفل غربي جيخون أيضاً إلا أنها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العليا وأكبر مدينة بطخارستان: طالقان.

أهلها ثم ذهب إلى خوارزم فاستعصت عليه فعاد عنها. ولما تم لابن عامـر هذه الفتوح عاد إلى البصرة.

وأما الشام فقد كانت جمعت كلها لمعاوية بن أبي سفيان وكانت لم غزوات مع الروم فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي في طريقه جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة وسير حبيب بن مسلمة بأمر عثمان إلى أرمينية فسار حتى أن تاليقلا فصالحه أهلها ثم استمر في فتوحه حتى وصل تفليس(1).

وفي سنة ٢٨ هـ فتح معاوية جزيرة قبرص وغزا معه جم كثير من الصحابة منهم عبداة بن الصامت معه زوجته أم حرام بنت ملحان وكمان معاوية كثيراً ما يتمنى غزو الروم في البحر إلا أن عمر كان يمنعه من ذلك لأنه كمان يسرى. الغزو فيه تغريراً بالمسلمين.

كتب عمسر إلى عمرو بن العساص صف إلى البحر وراكب فبإن نفسي تنازعني إليه فكتب إليه عمرو (أني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير إن ركن خرق القلوب وأن تحرك أزاغ العقول يزداد فيه اليقين قلة والشك هم فيه كدود على عود إن مال غرق وإن نجا برق ) فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية (لا والذي بعث عمداً بالحق لا أخل فيه مسلماً أبداً،

فلها كنان زمن عثمان أذن له في ذلك وقال لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم فمن اختار الغزو طائماً فاحله وأعنه، ففعل، وسار إلى قبرص وأمده من مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح أميرها بنفسه ففتحوها صلحاً على سبعة آلاف دينار كل سنة يؤدون إلى الروم مثلها لا يمنعهم المسلمون من ذلك وليس على المسلمين منعهم عن أرادهم من ورائهم وعليهم أن يعلموا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم ويكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم.

وقد رتب معاوية أمر الغزو في البحر وأعد لذلك أسطولا جعل أميره عبد

<sup>(</sup>١) مدينة بأرمينية الأولى وكانت قصبة ناحية جرزان قرب باب الأبواب.

الله بن قيس الحارثي حليف بني فزارة فكان يغزو كثيراً ما بين شاتية وصائفة في البحر ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب ولكنه خرج في يـوم طليعة في قــارب فانتهى إلى المرقى من أرض الروم به فتكاثروا عليه وقاتلوه.

وأما في مصر؛ ففي عهد عمرو بن العاص انتقضت الإسكندرية بسبب مكتاب ملك الروم وتسيره إليهم أحد قواده في أسطول عظيم فسار إليها عمر و وافتتحها بعد أن هزم الروم منكرة وهدم سور الإسكندرية واستولى على كثير من مراكب الاسطول وسير عمرو عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى أفريقية وهي السواحل الشمالية للقارة من طرابلس إلى طنجة فسار ابن سعد واستولى على كثير من المدن التي كانت تابعة للروم وانتهى أمره بالصلح على أن يدفعوا له الذي الذي وحسمانة ألف دينار.

وفي عهد إمارة عبد الله بن سعد بلغه عجيء ملك الروم بأسطول عظيم فيه ستمائة مركب فسار إليه ابن سعد بأسطوله وخرج معاوية بنفسه من الشام بأسطوله ولما اجتمعت مراكب المسلمين تقابلت في البحر بأسطول قبسطنطين فاتفق الفريقان على ربط المراكب بعضها ببعض ففعلوا ثم دارت بين الفريقين رحا الحرب على سطح الماء فكانت وقعة هائلة سموها ذات الصواري وانهزمت فيها مراكب الروم هزيمة منكرة وجرح ملكهم فانهزم بمن نجا من قومه واستولى المسلمون على كثير من مراكبهم في عهد عثمان صارت الخلافة الإسلامية دولة بحرية بما صار إليها من مراكب الروم استحدثه معاوية وعبد الله بن سعد من المراكب ولم يكن من ذلك بد لحماية الثغور الإسلامية التي كمان يشن الروم عليها الإغارة من وقت لأخر.



#### الأحوال الداخلية والفتن

#### الأحوال الداخلية :

لا بد أن نبسط القول فيها كمانت عليه أحوال المسلمين في الأمصار المختلفة خصوصاً البصرة والكوفة ومصر لأن الفتنة الكبرى قـد استخدم لهما العامة من هذه الأمصار الثلاث.

روى الطبري عن الحسن البصري قال كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج من البلدان إلا بأذن وأجل فشكوه فبلغه فقال ألا إني سننت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جلعاً ثم ثنيا ثم رباعياً ثم سديساً ثم ببازلاً ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ألا وإن ثم رباعياً ثم سديساً ثم ببازلاً ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ألا وإن عابدة ألا فأما وابن الخطاب حي فلا؛ إني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن يتهافتوا إلى النار. فلم ولى عثمان لم يأخذ بالذي كان ياخذهم به عمر فانساحوا في البلاد فلم وأوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس باخذهم به عمر فانساحوا في البلاد فلم إلوها ورأوا الدنيا ورآهم الناس وصاروا أوزاعاً وأملوهم وتقدموا في ذلك فقالوا يملكون فنكون قد عرفناهم وتقدمنا في التقرب والإنقطاع إليهم فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول فننة كانت في العامة وقال إلن أخوف ما أخاف على هذه الأمة حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم وقال إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة انتساركم في البلاد فان الرجل ليستأذنه في الغزو وهو عن حبس بالمدينة من الماجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة فيقول قد كان لك غزوك

مع رسول الله على ما يبلغك وحير لك من الغزو اليدم ألا ترى الدنيا ولا تراك. فلما كان عثمان على عنهم فاضطربوا في البلاد وانقطع إليهم الناس فكان أحب إليهم من عصر. وروى الطبري بسنده قال: لم تمض سنسة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال أموالا في الأمصار وانقطع إليهم الناس.

وكانت قريش بحسب القاعدة التي كانت متبعة كأعضاء الاسرة التي لها الأمر كبارها مرشحون لأن يلوا الخلافة يوماً ما وليس هناك نظام يعين سابقهم ولاحقهم ومع هذا فهم متباعدو العشائر غتلفوا الأمر فكان عصر والحال ما ذكرنا دقيقاً في الحجر على أعلامهم ألفه يهارجوا حاضرة الحلافة.

من الضروري أن نشرح حال المسلمين في عهد عثمان حتى يتفسح كيف نتجت تلك الشورة المشتومة التي جنى المسلمون مرهما أحقىاباً طويلة وهم إلى الآن في آلام شديدة من جرائها.

كانت عامة المسلمين حتى آخر حياة عمر لا يعرفون الإختلاف بينهم إذ أن دواعي الإختلاف مفقودة وأكبر داعية الشر بين العرب أن يختلف رؤساؤهم ثم لا توجد يد قوية تقف بالمختلفين عند الحمد الذي لا ينبغي أن يتجاوزوه كنات روح عمر تخيف الرؤساء وذوي الرؤوس النابغة فلا يجدون سبيلا إلى منا وقر في أنفسهم من الألفة الإسلامية ومتى أمن اختسلاف الكبراء فلا معنى للشقاق بين الرعية وظل العدل وارف فوق رؤوسها.

ولى عثمان سعد بن أبي وقاص الكوفة وكان معه عبد الله بن مسعود على الخراج فاقترض سعد من ابن مسعود مالا لأجل ولما حل الأجل جاء ابن مسعود يتقاضاه فلم يتيسر لسعد السداد فارتفع بينها الكلام حتى استعان ابن مسعود بأناس من الرعبة على استخراج المال واستعان سعد بأناس على استغراج المال واستعان سعد بأناس على استغراج المال واستعان سعد بأناس على المنظاره، فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً: يلوم هؤلاء سعداً، ويلوم هؤلاء عبد الله بن مسعود.

بلغ هذا الشقاق عثمان فغضب على الرجلين فعزل سعدا عن إمارة

الكوفة وأبقى ابن مسعود على الخراج وولى الكوفة الوليد بن عقبة وكان على غرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ولما قـدم الوليـد كان محبباً إلى الناس ورفيقاً مهم: حدث في زمنه أن شباباً من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكمان له جمار قد أشبرف على الحمادث ورآه فاستصرخ الشبرط فجماؤوا وقبضوا عليهم وفيهم زهيربن جندب الأزدي ومورع بن أي مورع الأسدي وشيبل بن أبي الأزدى فحوكموا وثبتت عليهم جريمة القتل فقتلوا فاضطغن آباؤهم لذلك على الوليد وصاروا يتحينون الفرص للإيقاع به وكان سمار يسمرون عنده ومنهم زبيد الطائي وكان أبو زبيد نصرانياً ثم أسلم وكان معروفاً بشرب الخمر فأتَ آت أولئك النفر الحاقدين على الوليد فقال لهم هل لكم في الوليد يعاقر أبا زبيد الخمر فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألسنتهم فتوجهوا إلى ابن مسعود فأخبروه بذلك فقال ابن مسعود من استتر عنا بشيء لم نتبع عورته ولم نهتك سترة فأرسل الوليد إلى ابن مسعود فعاتبه في ذلك وقال أيرضي من مثلك بأن يجيب قوماً موتورين بما أجبت أي شيء استربه إنما يقال هـذا للغريب فتـلاحيا وافتـرقا عـلى تغاضب. ولم يكف ذلـك أولئك القـوم بـل صمموا على الذهاب إلى دار الخلافة وشكوى الوليد والشهادة عليه بشرب الخمر فقدم من انتدبا للشهادة على عثمان ومعها نفر يعرفهم عثمان ممن قد عزل الوليد عن الأعمال فأخبروه الخبر فقال من يشهد فقالوا فلان وفلان فسألهما كيف رأيتها قالا كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر فقال عثمان ما يقيء الخمر إلا شاربها فأرسل عثمان إلى الوليد فأقدمه المدينة وأفتى على بوجوب حده فحدوه حد شارب الخمر وعزله عثمان وولي على الكوفة بدله سعيد بن العاص فخرج حتى أتى الكوفة ومعه أولئك النفر الذين أوقعوا بالوليد فلما وصلها صعد منبرها وقال لهم والله إن قد بعثت إليكم وأنا كاره ولكني لم أجد بدا إذ أن أأتمر ألا إن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها واللَّه لأضربن وجهها أو تعييني وإني لرائـد اليوم ثم نزل وسأل عن الكوفة وأهلها حتى خبرهم ثم كتب إلى عثمان و إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وطلب أهل الشرف منهم والبيوتات والسابقة والمقدمة والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت حتى ما ينظر

إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها. فكتب إليه عثمان ۽ أما بعد ففضل أهل السابقة والتقدمة بمن فتح الله عليه تلك البلاد وليكن من نزلحا بسببهم تبعا لهم إلا أن يكونوا تشاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعاً بقسطهم من الحق فإن المعرفة بالنساس يصاب بها المدل ۽ فارسل سعيد إلي وجوه الناس وأشرافهم من أهل الأبيام والقادسية فقال لهم أنتم وجوه الناس من ورائكم والوجه ينبيء عن الجسد فأبلغونا والروادف وخلص بالقراء والمستمعين لسمره فكأغا كانت الكوفة يبساً شملته نار والروادف وخلص بالقراء والمستمعين لسمره فكأغا كانت الكوفة يبساً شملته نار عثمان بذلك فجمع أهل المدينة وأخبرهم بما جاءه من عند سعيد ويمقدار عثمان بذلك فجمع أهل الكوفة واضطراب أمرهم.

كان لسعيد بجلس خاصة وهم من قدمنا صفتهم وكان في بعض الأحيان بجلس للناس جلوساً عاماً ولا بحجب عن مجلسه بأحد فينيا هو ذات يوم في بحلس العامة وهم يتحدثون إذا قبال قائل ما أجود طلحة بن عبيد الله فقال سعيد بن العاص إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يكون جواداً والله لو أن لي مثله لاعاشكم الله عيشاً رغداً فقال شاب حدث والله لوودت أن هذا المطاط لك ( وهو ما كان لآل كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة) فقال الناس لذلك الشاب فض الله فاك تتمنى له سواداً ثم ثار إليه جماعة من سفهائهم فيهم الاشتر النخعي وعمير بن ضابيء ونظراؤهما فأراد أبو الشاب أن عامة لولا أن هداها سعيد ومنع أولئك النفر من غشيان مجلسه فامتعوا ولاهم لم إلا الوقيعة في سعيد ومن والاه فكتب أشراف أهل الكوفة إلى عثمان بذلك فط إلا الوقيعة في سعيد ومن والاه فكتب أشراف أهل الكوفة إلى عثمان بذلك يظوا منه إخراج هؤلاء النفر من الكوفة فأمر بنفيهم إلى الشام ليكوفوا تحت نظر معاوية بن أبي سفيان فلي قدموا على معاوية أداد استصلاحهم بالمروف وأكرمهم ثم قال لهم ذات يوم إنكم قوم من العرب لكم أسنان ولكم ألسنة وأكوكمه أسنان ولكم ألسنة

وقد أدركتم بالإسلام شرفأ وغلبتم الأمم وحويتم مىراتبى ومواريثهم وتسد بلغني أنكم نقمتم قريشاً وأن قريشاً لـو لم تكن عدتم أذلـة كـما كنتم إن أثمتكم لكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عني جنتكم وإن أثمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونــة واللُّه لتنتهن أو ليبتليـتكــم اللَّه بحـن يســومـكم ثــم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيها جررتم على الرعبة في حياتكم وبعـد مـوتكم فــردوا عليـه رداً دل عــلى تمكن الفتنـة في رؤوسهم فــرد عليهم معاوية رداً شديداً وعلم أنهم لا يصلحون وقال لهم لما ظنوا أنفسهم في الكوفة مه إن هذه ليست بأرض الكوفة والله إن رأى أهل الشام ما تصنعون وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلعمري إن صنيعكم ليشب بعضه بعضاً وكتب إلى عثمان بأنه لم يقدر على استصلاحهم وأنه لا يود بقاءهم في الشام فأمر عثمان أن يسيرهم إلى حمص عند عبد السرحن بن خالد بن الوليد فأديهم عبد الرحمن تأديباً شديداً حتى أظهروا الرجوع والندم فأمر عثمان أن يعيدهم إلى الكوفة فلما عادوا اشتد أمرهم في الوقيعة بعثمان وعماله وهؤلاء هم رؤوس الفتنة من أهل الكوفة وهم مالك بن الحارث الأشتر وثابت بن قيس النخعي وكميل بن زيـاد وزيد بن صـوحان العبـدي وجنوب بن زهم الغامدي وجندب بن كعب الأزدي وعروة بن الجعد وعمر بن الجعد وعمر بن الحمق الخزاعي. وفي آخر عهد عثمان خرج سعيد إليه ليبلغه أحوال الكوفة ولما أراد العودة خـرج إليه أولئـك الناس ومن استغـووه وقالـوا واللَّه لا يدخلها علينا واليأ أبدأ ولما علم بـذلـك عثمـان عـزلـه عنهم وولى عليهم أبـا موسى الأشعرى حسب طلبهم هكذا كان الحال غلب فيها الفوغاء أهل الحلم وضعف سلطان الأمراء وقوة الطاعة لم يبق لها في نفوس القوم من أثر.

وفي البصرة التي هي الحاضرة الثنانية للمراق لم تكن الحال خيراً من ذلك ففي سنة ٢٩ هـهاج أهلها على أبي موسى الأشعري عاملهم واستعفوا عثمان منه فعزله عثمان منه فعزله عنهم وولي بدله عبد الله بن عاصر وكان لـه في أعمال الفتوح بالكوفة أثر جيد وكانت إمارته تشمل أعمال البصرة وأعمال البحرين ولثلاث سنين من إمارته بلغه أن في عبد القيس رجلا نازلا على حكيم بن جبلة وكان حكيم رجالا لصاً إذا قفلت الجينوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس ليغير على أهل الـذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصبب ما يشاء ثم يرجع فشكاه أهمل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان فكتب إلى ابن عامر يأمره بحبس حكيم ومن كان مثله بالبصرة فلا يخرجن منها حتى تأنسوا منه رشداً فكان لا يستطيع أن يخرج منها فلما قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن سبأ ويكنى بابن السوداء نزل عليه وكان يلقى إلى الناس في السر تعاليم حبيشة وأصل هذا الرجل يهودي أظهر الإسلام ليضل الناس فصار يقول لهم عجبت ممن يقول برجعة المسيح ولا يقنول برجعة محمد فيقبل منه النباس ذلك ويقنول لهم عجباً لكم أيهـا المسلمــون يكــون فيكم أهـــل بيت نبيكم ثم يقصــون عن أمركم إلى ما يماثل هذا الكلام الذي يسهل قبوله لأنه جاءكم من قبل تعظيم نبهم ورفعة مقامه على سائر الأنبياء ثم ما هو قريب من ذلك من استهجال تـرك آله وإقصـاهم عن أمـر خــلافتـه فبلغ شيء من خبـره عبــد الله بن عــامــر فاحضره وساله من أنت فقال رجل أهمل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك فقال ما يبلغني ذلك فأخرج عني فخرج حتى أن الكوفة فأخرج منها فسار إلى مصر وهناك وجد مهده بعد أن نفث ما نفث بالعراق.

أما آلامر في مصر فقد كان أشد مما في العراق فإن ابن صباً لما ألقي إلى الناس تعاليمه ومن ضمنها أنه كان قد ألف نبي ووصى وكنان على وصى محمد ثم قال محمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء ثم بعد ذلك من أظلم من لم يجز وصية رسول الله ﷺ ووثب على وصيه وتناول أمر الأمة ثم قبال بعد ذلك أن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصى رسول الله ﷺ فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على أميركم واظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الامصار وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيم وأظهر الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب ولاتهم ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرؤوه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولـوا بذلـك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية مما اسلى هؤلاء الناس إلا أهل المدينة جاءهم ذلك عن جميع الأمصار فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين يأتيك عن الناس الذي يأتينا، فقال لا واللَّه ما جاءني إلا السلامة فأحسروه بما جاءهم فأشاروا عليه أن يبعث إلى الأمصار من يستقى أحبارها ويعلم ما فيها فندب لذلك رجالا سيرهم إلى الأمصار فسير محمد بن مسلمة إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعبد الله بن عمر إلى الشام، وعمار بن ياسر إلى مصر وفرق في البلاد الأخرى فأقبل جميعهم؛ إلا عماراً، فقالوا أيها الناس ما أنكرنا شيئًا ولا أنكره أعـلام المسلمين ولا عــوامهــم، أمـا عمـــار فقد ورد إلى عثمان كتاب من عبـد اللَّه بن سعد بن أبي سـرح أمير مصر يخبـره فيـه أنــه قــد ــ استماله قوم بمصر وانقطعوا إليه منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملحم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر. وكان من أشد المؤلمين على عثمان بمصر رجلان: محمد بن أبي حـذيفة، وكـان الذي دعـاه إلى ذلك كـان يتيماً في حجـر عثمان، فكان عثمان وإلى أهل بيته ومحتمل كلهم فسأل محمد عثمان العمل حين ولي فقال يـا بني لو كنت رضيـاً ثم سألتني العمـل لاستعلمتك ولكن لست هناك قال فـأذن لي فلأخـرج فلأطلب مـا يقوتني قـال اذهب حيث شئت وجهزه من عنده وحمله وأعطاه فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية. والثاني: محمد بن أبي بكر وقد كان من الإسلام بالمحل الـذي هو بـه وغره أقوام فطمع وكانت له دالـة فلزمه حق فـأخذه عثمـان من ظهره ولم يـدهن فاجتمع هذا إلى هذا فصار كما يقول سالم بن عبد الله بن عمر مذعماً بعد أن كان محمداً وإنما مال إليهم عمار بن ياسر لأنه كان كذلك حاقداً على عثمان، فقد قال سعيد بن المسيب إنه كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام، فضر سهاً عثمان وكان قذفاً.

أما الحال في الشام، فقد كانت أحسن الأحوال لما عرف به معاوية من الحسرم والضبط إلا أنه كان فيها حادثة استعملها أولئك الضالون في التشيع على عثمان وذلك أن ابن السوداء لما أتى الشام جاء أبا ذر؛ فقال: يا أبا ذر ألا تعجب من معاوية يقول المال مال اللَّه ألا إن كل شيء لله كأنـه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحموا اسم فأتماه أبو ذر فقمال ما يمدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله يا أبا ذر، السنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره قال فبلا تقله فإنى لا أقول إنه ليس لله، ولكن سأقول مال المسلمين ثم أتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت أظنك يهودياً، ثم أتي عبادة بن الصامت فتعلق به وأتي به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أبا ذر الشام وجعل يقول يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء. بشر الـذين يكنزون الـذهب ولا ينفقونها في سبيـل اللَّه بمكاو من نــار تكوى بهــا جباهم وجنوبهم وظهورهم. فيا زال حتى ولمع الفقراء بمثل ذلك، وأوجبوه على الأغنياء، وحتى شكا الأغنياء ما يلقون من الناس. فكتب معاوية إلى عثمان بذلك؛ فأمره عثمان أن يجهز أبا ذر فأرسله إليه فلما قدم عليه ورأى المجالس في أصل سلع قال بشر أهل المدينة بغارة شعبواء وحرب مذكار ولما دخل عملي عثمان قال يا أبا ذر ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك فأخبره أنه لا ينبغي أن بقال مال الله ولا ينبغي للأغنياء أن يقتنوا مالا فقال يـا أبـا ذر عـلي أن أقضى مـا على وآخذ ما على الرعية ولا أجبرهم على الزهد وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والإقتصاد. وكان هـذا الرأي الإشتـراكي متمكنناً من أبي ذر وقـد وجد الخليفـة أنه رأى فائـل فأمـر أبا ذر أن يخـرج إلى الربـذة فيقيم بها ويقــال إن أبــا ذر هــو الذي طلب منه ذلك فسيره وأجرى عليه رزقاً وعلى رافع بن خديج مثله وقد توفى أبو ذر بالربدة سنة ٣٢ هـ وكان من السابقين إلى الإسلام. أما الحال في المدينة فقد كانت تلك الكتب التي يرسلها السبئيون سبباً لكثرة الحديث في عمال عثمان وفشو القالـة حتى تأثـرت بذلـك نفوس الكثـير منهم وفيهم من هو حاقد على عثمان لأسباب تخصه وقد بلغ الحال أن بعضهم واجمه عثمان بما يسوؤه من الكلام فكان يتحمل ذلك بصبر. لما رأى عثمان كثرة الكلام أرسل إلى عماله بالأمصار أن يوافيه جمعاً بالموسم فقدموا عليه عبد اللَّه بن عامر ومعاوية وعبد اللَّه بن سعد وأدخل معهم في المشورة سعد بن العاص وعمروبن العاص فقال لهم ويحكم ما هذه الشكاية وما هـذه الإذاعة إني واللَّه لخائف أن تكونـوا مصدوقـاً عليكم وما يصعب هذا إلا بي فقالوا له ألم تبعث ألم يرجع إليك الخبر عن القوم ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء ولا واللَّه ما صدقوا ولا بروا ولا نعلم لهـذا الأمر أصلا وما كنت لتأخذ به أحداً فيقيمك على شيء وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذ بها ولا الإنتهاء إليها قال فأشيروا عـلى فقال سعيـد بن العاص هـذا أمر مصنوع يصنع في السر فيلقي بـه ذي المعرفة فيخبر بـه فيتحدث بـه في مجالسهم قال في دواء ذلك قال طلب هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء الذين بخرج هذا من عندهم وقال عبد الله بن سعد خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم فانه خير من أن تدعهم وقال معاويـة قد وليتني فـوليت قومـاً لا ياتيك عنهم إلا الخير والرجلان أعلم بناحيتهما قال فيا الرأي قال حسر الأدب فيها ترى يـا عمرو وقـال رأي أنك وليت لهم وتـراخيت عنهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد في مواضع الشدة وتلين في موضع اللين، إن الشدة تنبغي لمن لا يألمو الناس شـراً واللين لمن يخلف النـاس بالنصح وقد فـرشتهـا جميعـاً بـاللين. فتـرون أن جميعهم أشــاروا عليه باستعمال الشدة مع هؤلاء الذين لا هم لهم إلا إذاعة الأكاذيب لتنفيذ أغراض في أنفسهم فقال لهم عثمان كل ما أشرتم به على قد سمعت ولكل أمر باب يؤتي منه إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن وإن باب الذي يغلق عليه فيكفكف بـ اللين والمؤاتاه والمتابعة إلا في حـدودو الله التي لا يستطيع أحد أن يبادىء بعيب أحـدها فـان سده شيء فـرفق فذاك والله ليفتحن وليست لأحد على حجة حق وقد علم اللَّه أني لم آل الناس ولا نفسي وواللَّه إن رحما الفتنة لـدائرة فـطوبي لعثمان إن مـات ولم يحركهـا كفكفوا النـاس وهبوا لهم حقوقهم واغتفروا لهم وإذا تعوطيت حقوق اللَّه فـلا تدهنـوا فيهـا، ثم رد الأمراء إلى أعمالهم ولم يأمر بشيء مما أشاروا به وقد عرض معاوية على عثمان ان يسير معه إلى الشام فأي وقال لا أبيع جوار رسول الله ﷺ بثي، وإن كان فيه قطع خيط عنقي فعرض عليه أن يرسل له جنداً يقيمون معه بالمدينة للمحافظة عليه فأي وقال لا أقتر على جيران رسول الله الأرزاق بجند يساكنهم وأضيق على أهل الهجرة والنصرة.

كان التصميم الذي دبره السبئية أن يشوروا بعد مسارحة أمرائهم للأمصار فلم يهيأ لهم ذلك ولم ينهض إلا أهل الكوفة خرجوا بحجة أنهم يستعفون عثمان من سعيد بن العاص فخرجوا حتى إذا قابلوا سعيداً بالجرعة ردوه واجتمع الناس عـلى أبي موسني الأشعـري وأقره عثمـان ولما رجـع الأمراء لم يكن للسبئية سبيل إلى الخروج فكاتبوا أشياعهم من أهـل الأمضار أن يتـوافوا بالمدينة؛ لينظروا فيها يريدون وأظهروا أنهم يأمرون بـالمعروف وينهـون عن المنكر ويسألون عشمان عن أشياء لتطير في الناس ولتحق عليه فخرجت وفود من الأمصار الثلاثة حتى قاربت المدينة فلما علم عثمان بمجيئهم أرسل إليهم رجلين ليعليها علم القوم وماذا يريدون وكمان الرجملان ممن نالمه أدب من عثمان فاصطبروا ولم يضغنا فلما رآهما أولئك القادمون أخبىروهما بمما يريدون فقالموا إنا نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أنا قررناه بها فلم يخرج منها ولم يتب ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أبي قتلناه، فرجع الرجلان إلى عثمان وأخبراه الخبر فضحك؛ ثم أحضر هؤلاء القوم وجمع الناس وأخبرهم خبر القوم فأشار عليه بعض المشيرين منهم أن يقتلهم فقال عثمان بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا ولا نحاد أحداً حتى يركب حداً أو يبدى كفراً إنْ هؤلاء ذكروا أموراً قد علموا منها مثل الذي علمتم ألا إنهم زعموا أنهم يذكرونها ليوجبوها عملي عند من لا يعلم قـالــوا أتم الصــلاة في السفــر وكـــانت لا تتم، ألا وإني قــدمت بلداً فيـــه أهــلى فأتمت لهذين الأمرين أو كذلك هو قالوا نعم.

وقالوا حميت حمى وإني والله ما حميت حمى قبلي والله ما حموا شيشاً لأحد ما حموا إلا ما غلب عليه أهـل المـدينـة ثم لم يمنحوا من رعيـه أحـد واقتصـروا لصدقات المسلمين بجمونها لشلا يكون بين من يليها وبين أحد تسازع ثم ما منعوا ولا توار احلسين منعوا ولا تحو المسلم منعوا ولا أحد المسلم المسلم ومالي من المعبر غير واحلسين ومالي من ثاغية ولا راغية وإلى قد وليت وإلى أكثر العرب بعيراً وشاة فمالي اليوم شاة ولا بعيرين لحجى أكذلك هو؟ قالوا اللهم نعم.

وقالوا كـان القرآن كتبـاً فتركتهـا إلا واحداً ألا وإن القـرآن واحد جـاء من عند واحد وإنما في ذلك تابع لهؤلاء أكذلك هو؟ قالوا نعم.

وقـالـوا إنى قـــد رددت الحكم وقــد سيــره رسـول اللّه 織 والحكم مكي سيـره رسـول اللّه 織 من مكــة إلى الطائف ثم رده رســول اللّه 織 فرســول اللّه رده أكذلك هو؟ قالوا نعم.

وقالوا استعملت الأحداث ولم أستعمل مجتمعاً عتملا مرضياً وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عنه وهؤلاء أهل بلده ولي من قبلي حدث منهم وقبل في ذلك لرسول الله هذا أشد عا قبل في إستعماله أسامة، قال: أكذلك هو؟ قالوا: نعم.

وقالوا إن أعطيت ابن أي سرح ما أفاء الله عليه وإن إغا نفلته خس ما أفاء الله عليه من الخمس وكان مئة ألف وقد نقل مثل ذلك أبو بكر وعمر فرعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذلك لهم أكدلك هو؟ قالوا نعم. وقالوا إن أحب أهل بيتي وأعطيهم فأما حيي فائه لم يكن معهم على جور بل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤهم فإن إغا أعطيهم من مالي ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس ولقد كنت أعظي العطية الكبيرة الزغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وأنا يومئد حريص شحيح أفحين أتبت على أسنان أهل بيتي وفي عمري وودعت الذي في أهلي قال الملحدون ما قالوا وإن والله ما حملت على مصر من الأمصار فضلا فيجوز ذلك لمن قاله ولقد رددته عليهم وما قدم إلا الأخاس ولا يحل لي في فوقه وما أتبلغ منه ما آكل إلا من مال. وقالوا أعطيت الأرض رجالا وإن هذه الأرضين شاركهم فيه المهاجرون والأنصار أيام افتتحت فمن أقام بمكان من هذه الفترح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما حوى الله له فنظرت في الذي يصيبهم عما أفاء الله عليهم فبعته لهم بأمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنفلت إليهم نصيبهم فهو في أيديم دوني. وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وبعل ولده كبعض من يعطي فيه فبدأ ببني أبي العاص فاعطى آل الحكم رجاهم عشرة آلاف فأعدوا مئة ألف وأعطى بني عثمان مثل ذلك وقسم في بني العاص وفي بني العيص وفي بني حرب ولانت حاشية عثمان الأولئك

فاكتفى عثمان بهـذا الدفـاع عن نفسه ولم يفـل شيئاً مـع ذلك الـوفد بـل أعادهم إلى أمصارهم فكاتبوا بينهم واتفقوا على أن يخرجوا من أمصارهم كأنهم عمار ثم يتوافوا بالمدينة لتنفيذ ما عزموا عليه فخرج أهل مصر في أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعـددهم بين الستمائة والألف وأميـرهم جميعاً الغـافقي بن حريب العكى ولم يجترئوا أن يعلموا النـاس بخروجهم إلى الحـرب وإنما خـرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق عليهم أربعة أمراء وعددهم كعدد أهل مصر وأميرهم جميعاً عمرو بن الأصم وخرج أهل البصرة في أربع رفاق وعددهم كعدد أهل مصر وأميرهم جميعاً حرقوص بن زهير السعدى وكانت أهواء أهل الأمصار الثلاثة نختلفة فأهل البصرة كانوا يريدون طلحة لأن ضياعه كانت ببلدهم وأهل الكوفة كانوا يريدون الزبير وأهمل مصم كانبوا يريبدون علياً لتعباليم ابن السوداء ووجبود ابن أبي بكر وهمو ربيب على وابن أبي حذيفة بينهم، ولما كانوا من المدينة على ثلاثة تقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب وناس من أهل الكوفة فنزلوا الأعوص وجاءهم هناك ناس من أهل مصر وتركوا عـامتهم بذي المـروة واتفقوا جميعاً أن يقدموا روادأ ليدخلوا المدينة وينظروا هل وصل المدينة خبرهم لأنهم كانوا يخافون أن يستعد لهم أهل المدينة بحرب فأرسلوا لذلك رجلين فلما دخلا

المدينة كلما عليا وطلحة والـزبير وقـالا إنما نـأتـم هذا البيت ونستعفى هـذا الوالى من بعض عمالنا ما جئنا إلا لـذلك واستأذناهم للنـاس بالـدخـول فكلهم أي ذلك علمها فرجع الرائدان إلى قومها وأخسراهم الخبر فاجتمع من أهمل مصر نفر أتوا علياً ومن أهل البصرة نفر أتوا طلحة ومن أهـل الكوفـة نفر أتــوا الزبــير فسلم المصريون على على، وعرضوا له بالأمر فرد عليهم رداً شديداً وكذلك فعل طلحة راسزبير بمن جماءهم فخرج القوم وأروهم أنهم راجعون حتى انتهوا إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة ثم يكروا راجعين فافترق أهل المدينة لخروجهم فلما بلغ القوم عساكرهم كروا بهم فبغتوهم فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير في نواحيها فنزلوا مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن فلزم الناس بيوتهم فأتاهم على فكلمهم وقال ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم فقال المصريون أخذنا مع البريد كتابا بقتلنا وقال الكوفيون والبصريون جئنا ننصر إخواننا كأنما كانوا على مبعاد فقال لهم على كيف علمتم يـا أهل الكـوفة ويـا أهل البصـرة بما لقى أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم ظويتم نحونا، هذا واللَّه أمر أبرم بالمدينة قالوا فضعوه كيف شئتم لا حاجة لنا في هـذا الرجـل ليعتزلنـا ثم قالـوا لعلى إن اللَّه قد أحل لنا دم هذا الرجل؛ قم معنا إليه قـال واللَّه لا أقوم معكم إلى أن قالوا فلم كتبت إلينا فقال على واللَّه ما كتبت لكم كتباً فنظر بعضهم إلى بعض (تأملوا كيف استغل المفسدون اسمه ليهيجوا الناس) ثم تـركهم على وخـرج من المدينة، ثم دخلوا بالكتاب على عثمان فقالوا كتبت فينا بكذا وكذا فقال إنما هما اثنتان أن تقيموا على رجلين من المسلمين أو يميني بـاللَّه لا إلـه إلا هـو مـا كنبت ولا أمللت ولا علمت وقد تعلمون أن الكتباب يكتب على لسان الرجل وقد ينقش الخاتم على الخاتم فقالوا قد واللَّه أحل اللَّه دمك ونقضت العهـ د والميثاق فتركهم عثمان وكان القوم يحاولـون منه أن يخلع نفسـه من الخلافـة وهو يأبي وكان لا يزال يصلى بهم ثم منعوه من الصلاة في المسجد وحصروه في داره، وكان عثمان بدون ريب يفكر وهو محصور أن على بن أبي طالب لم يفعل ما يمكنه لرد هؤلاء الناس فكانت بينهما المراسلات يطلب إليه أن يجهد في تخفيف هذا الحصار عنه ومن ذلك ما رؤاه أبو العباس محمد بن يزيدالمبرد في كتبابه الكمامل أن عشمان كتب إلى علي وهـ محصور (أما بعد فقـد بلغ السيـل الزي وجاوز الحزام الطبيق وبلغ الأمر أشده) ثم تمثل بهذا البيت:

(فان كنت مأكولا فكن غير آكل وإلا فأدركني ولما أمرق)

كانت حاشية عثمان من بني أمية ترى أن لعلي ضلعاً في هذا الأمر فكانت الوجوه تقابل عابسة وتبدي عبا في القلوب العبون فلم يكن هناك سبيل لعمل صالح في مصلحة المسلمين وقد أدت الحال إلى أن ترك على المدينة رأساً، وفي هذه الفتنة التي نظن أنه لم يكن قمعها إلا أنه كان هناك شيء واحد في هذا الوقت الحرج وهو تنامي كل ما في النفوس لأن الأمر كان أعظم من أن يذكر كل فريق عيب صاحب، ولا يغيب عن الفكر أن رؤوس المسلمين لو كانت متفقة قاماً لأمكنهم أن يقاوموا هذا السيل الذي أقبل عليهم ولكن القلوب كانت قد انصدعت ألفتها فغلب السفهاء على الأمر وفعلوا ما فعلوا، لو كانت هناك نظر بعيد لرؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة وفيهم الشواد العظام والأئمة الأعلام لما كان لسفهاء الأمصار مها كثر عددهم أن ينغذوا رغيتهم التي فوت كلمة المسلمين.

استمر الحصار على عثمان واشتد عليه حتى منعوه الماء قكان لا يضل منه إليه شيء إلا خفية وكان عثمان يطل عليهم من آن لأخر، ويعظهم فلا تؤثر فيهم الموظلة ثم شددوا عليه الحصار لما بلغهم أن جندا من الأمصار أقبلت لنصر عثمان،، وفي أثناء الحصار ولي عبد الله بن عباس موسم الحج وكتب معه كتاباً مطولا يقرؤه على المنطمين في الموسم ويعلمهم بما هو فيه، فسار ابن عباس أميرا على هذا الموسم فقرأ الكتاب على المسلمين ولكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت.

أراد المحاصرون التعجيل بالأمر خوفاً من خطر يضاجئهم فأحرقوا أبـواب المدار ومنهم من تسور من دار ابن حزم وكان جارا له ولما رأى ذلك عثمان استسلم للقضاء وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصرف وهم قليلون لا يغنون شيئاً فتقدم شيئاً حتل عليه جماعة فيهم محمد بن أبي بكر مريداً قتله فلم يصنع شيئاً فتقدم غيره فضربه الغافقي بحديدة كانت معه وجاء سودان بن حمران ليضربه فاكبت على عثمان زوجه البارة نبائلة بنت القرافصة واتقت السيف بيدها فتعمدها ونفخ أصابعها فاطعن أصابع يدها ثم أهرى له بعضهم فضرب عنقه وانتهبوا ما في البيت وأخرجوا من فيه ثم أتوا بيت المال فانتهبوه، وأذاعوا بالمدينة خبر قتله وكانت مدة حصاره اثين وعشرين يوماً، وكان قتله لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة. سنة ٣٥ هـ (٢٠ مايو سنة ٢٥٦ م) وذلك افتتاح التاريخ المشده





أسباب مقتل عثمان بيت عثمان على وكيف انتخب ترجمته أول خطبة له \_ أول أعماله

# إجمال الأسباب التي أدت إلى قتل عثمان:

بعـد أن أتينا عـلى تفصيل الحـوادث التي أدت إلى هـذه الفـاجعـة نتبعهـا. ببيان مجمل لما يستنتج من تلك الحوادث.

السبب الأول:

مها كان رؤساء الأمة مخاصين بعضهم لبعض يتعاونون فيا ببنهم على قضاء المصالح العامة فقلها يجد مريد السوء سبباً للفتن والشورات وإذا انصدع شمل القلوب وحلت الكراهة محل المحبة والتحاسد محل التناصر انفسخ المجال لرواد الفتن وعبي الاضطراب وعلى هذا كان الحال في المدينة حاضرة الخلافة ويجمع رؤساء المسلمين والمرشحين منهم لولاية الأمر فان من يتصفح أحوالهم وما كان يبدو على أنسنتهم من الكلمات الشديدة المؤلة في حق عثمان سواء في غيبته يحكم أن النفوس قد انطوت على مكروهه حتى كانوا يلقبونه في بعض الأحيان نعثلا ونعشل رجل مصري كان طويل اللحية شبهوه به للغض منه ويقول في لسان العرب إنهم لم يجدوا فيه عبياً سوى هذا وحتى قام من بينهم رجل أخذ العصا التي كان عثمان يخطب عليها فكسرها وهي عصا رسول الله يقال ويقعل من غير بيان الأسباب التي ادت إلى مثل هذا ومن غير نظر إلى ما تحدث هيجين مثيرين.

السبب الثاني:

كان عثمان معروفاً مخلق الحياء واللين أما الحياء فقد كان مشهوراً به في جاهليته وفي إســـلامــه حتى قـــال في حقــه عليــه الســـلام (ألا أستحى من رجــل تستحى منه الملائكة) وخلق الحياء يحمل صاحبه على الإغضاء عن كثير مما يكره أما اللين فان الرجل كان كثير التشاؤم يخاف الفتن على المسلمين ويبود أن لا يكون فتح بابها على يده يعرف ذلك من استقرأ خطبه وكتبه حتى إن خطبته التي قالها علىُّ المنبر لأول مرة لم تخل مِن هذا. دعاه الخلق الأول إلى التسامح مـع من يناله منهم أذى في حق نفسه فلا يوجه إلى واحدد منهم كلمة تسوءه وهذا وإن حسن عند الحكماء فإنه لا يحسن أبداً في سياسة الرعية بل لا بد لمقام الخلافة من هيمة في القلوب تقف بالناس عند الحد بهم انظروا إلى ما فعله عمر مع سعد بن أي وقاص حينها زاحم الجموع المحيطة بعمر ووصل إليه مدلا بمركزه فبانه خفقه بالدرة وقال جئت لا تهاب سلطان الله في أرضه فأحببت أن أعلمك أن سلطان اللَّه لا يهابك فلا بد لسلطان اللَّه من قوة تمنع عنه ضعفاً أو ذلم ، والخلق الثاني جعله يمتنع عن عمل أي تـدبير لمعـاقبة المفسـدين الذين رفعـوا اليـه وثبت أنهم يدبرون حركة الفتنة من غير مبالاة أشار عليه ولاته حينها جمعهم بالموسم أن يستعمل الشدة مع أولئك الذين يثيرون العامة بما يضعونه من الأحاديث الملفقة وكانت كلمة العمال في ذلك واحدة فلم يعبأ بقولهم بل اللين على الشدة لئلا يكون فاتحأ باب الفتنة الذي يخيفه، ثم جاءه بالمدينة نفر من أولئك الناس وعلم مقصدهم وأشار عليه مشيره من أهل المدينة بعقوبتهم فلم يفعل بل اكتفى بأن دافع عن نفسه أمامهم بتلك الخطبة التي تلوناها عليكم ثم تركهم يعودون إلى بلادهم فيا زادهم ذلك إلا فساداً لأنهم ليسوا بطلاب حق تنفعهم الذكري وتقنعهم الحجة وإنما هم طلاب شر يتطلبون الطريق اليه فكلما أعجزهم باب عدلوا إلى غيره.

السبب الثالث:

ما خالف به عثمان صاحبه عمر في أعلام قريش فان عمر كان يحجر

عليهم في المدينة فلا يسمح لهم أن يبارحوها إلا بإذن وأجل فلما جاء عثمان سمح لهم بذلك وكان هذا لهم مما حبيه اليهم ولكن ترتب عليه ما حذره عمر فإنه قد اجتمع إليهم أناس عن لا سابقة لهم في الإسلام والتصقوا بهم وتقربوا إليهم حتى إذا كان الأمر لهم في يـوم من الأيام كـانوا أقـرب النـاس اليهم فنبـه بذلك ذكرهم وإلا فلماذا كان أهل البصرة يريدون طلحة وأهل الكوفة يريدون الزبير وأهل مصر يريدون علياً. صحيح أن علياً لم يجيء مصر ولكن جاءها من هـو أمس الناس بـه رحما وهـو محمد بن أبي بكـر ربيبـه لأن أمـه أسـماء بنت عميس تزوجها على بعد موت أبي بكر وكان محمد في حجرها فرباه علي فلم تكن طلبات أهل الأمصار إلا نتيجة لما فعله وانقطاع العامة إلى أولئك الأعلام أو لمن هو منهم بسبيل حتى يكون لهم شأن إذا انتقلت الخلافة إلى صاحبهم ولذلك لما تم الأمر لصاحب المصريين ولم يتم للآخرين اجتمعا عليه، لا يمكن من قرأً تفصيل الحوادث التي سبقت قتل عثمان أن ينفي عن أعلام قريش تطلعهم إلى ولاية الأمر ولكن من الصعب أن يثبت على أحدهم اشتراك حقيقي مع المتآمر والذي يؤخذ عليهم هو هوادتهم في القيام بنصرة عثمان خليلة البلمين واسترسال بعضهم في الأقوال التي تحط من قدره حتى وقت اشتدادا الأزمة وعملي مسمع من رؤساء الثائرين الذين يشند هياجهم بمثل هذه الكلمات.

# السبب الرابع:

سهولة التأثير في الجماعات منى أتوا من قبل ما يهوون وما يجبون وهم في هدف الاحوال لا يصبرون حتى يثبتوا بما يلقي عليهم بل سرعان ما يصدفونه ويألمون له إن كان ماراً: كان الناس مسلمين يجبون نبيهم أكثر بما يجبون أنفسهم عربا يجبون العدل والمساواة كها عودهم عمر فجاءهم ذلك الشيطان عبد الله بن سبأ من الجهة التي يالفونها وهي نقطة ضعفهم صار يضع لهم الكلام في تعظيم الرسول وأهل بيته ويعسبوهم على بن أبي طالب وصى الله كما لكلام في وصى وأنه من اللازم أن يعطي الامر لصاحب الحق لأن من اجتراً علي بن أبي على بدأ لعلى بن من أحم صار يزيد على ذلك ما يدسه مدحاً لعلى بن

أبي طالب حتى علا به إلى درجة لم يـطلبها عـلى لنفسه ومثـل هذا الكـلام يسهل إدخاله في القلوب خصوصاً إذا كان قد سبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر الخلافة ولذلك نرى الرجل كان يتتبع من أصابهم من ولاة عثمـان أذى في نفسه أو ماله ثم جاءهم من قبل العدل والمساواة فصار يطعن في أمراء عثمان مرة بأنهم شبان ومرة بأنهم من ذوي قرباه ومرة بأنهم ظلمة يسومون الناس خسفاً والذين كانوا يؤدونه لأغراض في أنفسهم اشتغلوا في الأمر بمهارة فصارت شيعتهم في كل مصر تكتب إلى مصر الأخر بما عندهم من المحزنان فيقرأ كتابهم على العامة فيستغيثون بالله مما حل بأهل ذلك المصر ومن ذلك المصر نفسه تكتب كتب ترسل إلى المصر الأول فتقرأ على العامة فيستغيثون باللَّه مما حل بأخوانهم . ويقولون نحن في عافية ممــا ابتل بــه هؤلاء الناس حتى أمكنهم أن يــوغروا صـــدر العامة التي تجتمع عليهم وليس لما يكتبون صحة فقد كانوا يعيبون معاوية وهــذا لم يــوجده عثمــان بل ولاه رســول اللَّه ﷺ وولاه أبو بكــر وولاه عمــر ولم نــر من العمال من استمر موثوقاً به من عمر حياته كلها إلا أفراد قلائل منهم معاوية بن أبي سفيان فقد كان والياً من أول حياة عمر إلى آخرها وكانت الشام أعدل ولايات المسلمين وأهدأها وكانوا يعيبون عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح لا لأنه ظالم أو جائر وإنما لأمر آخروهو أن النبي ﷺ حكم بقتله يوم الفتح ثم استوهب منه عثمان فعفا عنه ولم يعلموا أن الرسول كان إذا عفا فانما جر على الذنب ستراً لا يزول وكانوا يعيبون مثل الوليد بن عقبة وهذا كان والياً لعمر بن الخطاب ومات عمر وهو وال له وكانوا يعيبون سعيد بن العاص وهو باعتراف أهل البصرة من أجود العمال وأحكمهم بالقسط فلم تكن هذه المذام موجهة بحق لرفع جور وإنما كانت للتأثير في قلوب الناس وهم يتأثرون بسـرعة من مثــل هذا القول وساعدهم على ذلك أن أولياء الأمر لم يبادروا بـأخذ الحيـطة لأن العمال لم يكن لهم مثل ذلك السلطان والخليفة حذر من أن يأمر بذلك فضاعفت مصلحة الأمة. وإذا أردنا أن نحمل الناس في ذلك الوقت تبعة أعمالهم وجدنا عثمان أقلهم تبعو في ذلك لأن الحلم واللين لم يكونا في زمن من الأزمة مما يتجنى به على أولى الأمر والتبعة يحملها من مهدوا السبيل لذلك.

من الغريب بعد ذلك أن تبقى هذه سبباً دائهاً لتضريق كلمة المسلمين، ففي بعض الأحيان فرقة عملية تتوسط فيها السيوف والأسنة وفي بعض الأحيان فرقة كلامية تنتهي بعداء ونفور وليس ذلك إلا أن المسألة البست ثوب الدين وكل حلول الوصول بما يتبته برما يختلقه إلى غرض من الأغراض. ولو نظرنا إلى المسألة بنظر صحيح لقلنا خليفة من خلفاء المسلمين غضب عليه بعض رعيته بعضهم سيء القصد والبعض الأخر تبايع لحم ثم قياموا عليه وحصروه وقتلوه بشكل وحشي لا يتفق مع أصول الإسلام تم نحكم بأنهم أخطاوا خطأ عظياً ثم ذهبوا إلى من له الحق أن يدينهم ولم يق منهم من بحكننا الإنتفام منه لسوء قصده أو تبين الصواب له لخطه. وغاية الأمر أن الباقي لنا من كل ذلك هد الإستفادة ما كان. فالماقل منهم أن يتعلم ويفهم أن لا يجقد على قوم لم تبق منهم باقية .

لا تمكن حماية الأسة من أصحاب المقاصد السيئة الذين يريدون فتنتها وتهييجها لغير مصلحتها إلا إن كان فيها من العقلاء من يحترم رأيهم وتسمع كلمتهم فانهم بيصرون قومهم بما يعود عليهما لخير والفلاح، وكل أمة فقدت هؤلاء السراة العقلاء سهل على مثل ابن سبأ ومن لف لفه أن يفتنوها ويلفتنوها عما يصلحها ويجعلوا بأسها بينها شديداً. وهم في كل زمن كثيرون. فما ظنك إن كان سراتها عمن يساعد على فنح باب السر بأغضائه وتهاونه إن الشر حينتذ يكون مستطيراً والبلاء عظهاً، وسيرد عليكم من ذلك شيء كثير.

## دفن عثمان:

من غريب ما فعله أولئك الثائرون أنهم لم يصرحوا بدفن عثمان ولم يدفن إلا بصعوبة واستتار. خرجوا به بعد المغرب فدفنوه، ولم يشيع جنازته إلا نفر قليل، وصل عليه جيرين مطعم.

#### بيت عثمان:

ا ـ ٢ ـ تزوج عثمان بمكـة رقية بنت رسـول اللّه ﷺ وولدت ولـدأ اسمه عبد اللّه، فماتت، ثم تزوج بعدها أم كلثوم واختها. 3 ـ وتزوج أم عمر وبنت جنلب الدوسي فولدت لـه عمراً وخالداً وأبـانا .
 وعمر ومريم .

٥ ـ وتزوج فاطمة بنت الوليـد المخزوميـة فولـدت له الـوليد وسعيـداً وأم
 سعيد.

٦ ـ وتنزوج أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية فولـدت لــه عبـد
 الملك، ومات.

٧ ـ وتزوج رمملة بنت شيبة من بني عبد مناف فولدت لـ عائشة وأم أبان
 وأم عمر.

٨ ـ وتنزوج نائلة بنت القرافصة الكلبية فولـدت لـ مريم، وقد تـوفي
 وعنده فاختة وأم البنن ورملة ونائلة.

#### عمال عثمان:

العلاء بن ألخضوضي: على مكة ـ القاسم بن ربيعة الثقفي على الطائف: يعلى ابن منية: على صنعاء ـ عبد الله بن ربيعة: على الجند ـ عبد الله بن عاصر: على الحسوة سعيد بن العاص: على الكوفة ـ عبد الله بن سعد: على مصر ـ معاوية بن أبي سفيان على الشام.



#### كيف انتخب:

لم تكن المظروف التي حصل فيها انتخاب علي بن أبي طالب مشابمة لما كان عليه الحال في انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول الله ﷺ وكان أعلام الصحابة بالمدينة فاختلفوا قليلاً ثم ثابوا إلى الجماعة وأجمع رأيهم على انتخاب أبي بكر وعقب وفادة أبي بكر لم يكن ثم مجال للخلاف لأنه كان قد عهد إلى عمر فرأى السلمون وجوب طاعته. وعقب وفاة عمر كان قانون الشورى قد سن لهم فأصاب الانتخاب عثمان فكان عمر قد عهد إلى واحد من سنة يعينونه هم وبين الحدود في المخالف. أما عند مرت عثمان فلم يكن الأمر كذلك؛ فالمدينة فيها جماعة الثوار على عثمان، وهم قاتلوه وهم أوزاع متفوقون من أمصار مختلفة لم يكن لهم ذكر إلا يبذه الشورة وليس عددهم بشيء أمام جنود الأمصار التي لم يكن لها اشتراك في الجريمة، وأصحاب رسول الله يشي متكير من كان خارج المدينة؛ ومنهم المرابطون في المخور، ومنهم من كان مقياً بالمدينة.

كانت الكلمة العليا في المدينة إذ ذاك بطبيعة الحال لمؤلاء العابشين، الـذين قتلوا الخليفة؛ ولم يكن في نـظر جمهورهم أليق من عـلى للخلافة فكلموه في البيعة له فامتنع قليـلا ثم أجاب إلى ذلـك. يقول الكـوفيون أول من بـايعه الأشتر، وكان من المهم عنده أن يبايعه طلحة والـزبير لأنها زميـلاه في الشوري وان تطلع إلى الخلافة أحد دونه فهما، روى البطبري عن البزهري أنه دعاهما إلى البيعة فتلكأ طلحة فقام مالك الأشتر وسل سيفه وقـال واللَّه لتبـايعـين أو لأضربن به ما بين عينيك فبايعه وبايعه الـزبـير وروى أن عليـاً قـال لهـما إن أحببتها أن تبايعـاني وإن أحببتها بـايعتكما فقـالا بل نبـايعك وقــالا بعد ذلـك إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا وجيء بسعد بن أبي وقاص ليبايع فقال لا أبايع حتى يبـايع النـاس واللَّه ما عـلــك مني بأس قــال أخلوا سبيله. وجيء بعبـد الله بن عمر ليبـايـع فقـال لا أبـايـع، حتى يبـايــع الناس، قال إتني بحميل، قال: لا أرى حميلًا قال الأشتر: خل عني أضرب عنقه، قال على دعوه أنا حميله إنك ما علمت لسيء الخلق صغيراً وكبيراً، وتخلف من الأنصار جمع منهم حسان بن ثابت وكعب بـن مـالـك ومسلمـة بن مخلد وأبـو سعيد الخـدري ومحمد بن مسلمـة والنعمان بن بشـير وزيد بن ثـابت ورافع بن خديج وفضاله بن عبيدة وكعب بن عجره وكان هؤلاء عثمانية بميلون إلى عثمان، وهرب قـوم من أهل المـدينة إلى الشـام ولم يبايعـوا عليـاً ولم

يبايعه قدامية بن منظعون وعبـد الله بن سلام والمغيـرة بن شعبة وبـايعه من عـدا هؤلاء من أهل المدينة إلا من فر ولحق بالشام

## ترجمة على:

هو على بن أن طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو ابن عم رسول الله ﷺ وشقيق والده وأمة فاطمة بنت أسد. ولد قبل الهجرة باحدى وعشرين سنة ولما أرسل الرسول عليه السلام كان على مراهقاً وكان مقيماً مع الرسول في بيته تخفيفاً على أبيه فكان من أول من أجاب إلى الإسلام وكان له الشرف العظيم ببياته موضع الرسول ليلة أن ترك مكة مهاجراً حتى لا يرتاب المترصدون في وجوده ببيته ثم هاجر بعد أن أدى الودائع التي أمر أن يسلمها لأهلها وبعد الهجرة زوجه عليه السلام بنته فاطمة وحضركل مشاهده عليه السلاء ما عُدا غزوة تبوك فإن الرسول خلف فيها على أهله وكان له الأثر المحمود والمقام الذي لا يجهل في جميع الغزوات وكان شجاعاً يخوض الغمـــات ولا يبالي بشدة وكان يكتب لرسول الله ﷺ ولما لحق الرسول بربه كان على يرى في ندسه أنه حق بالخلافة ممن عداه وكان يظن أن الناس لا يعدلون به غيره لما ك، من شرف القرى والصهر ولكن المسلمين رضوا أبا بكر للخلافة فلم يبايع إلا بعد أن ماتت فباطمة كيها قيل ولما عهد أبيو بكر لعمر ورضى به المسلمون بايع معهم إلا أنه كان بدون ريب يرى أنه أحق بالأمر من عمر كما كان أحق من أن بكر وكان في عهد عمر كالمستشار يستشيره عمر كثيراً في الأحكام الشرعية ولما عهد إلى الشورى دخل معهم وكان يغلب على ظنه أن تكون الأغلبية لـه إلا أنها لم تصادف وصرفت عنه إلى عثمان فرضى وبايع ولم تكن علاقته بعثمان في آخر حياته حسنة الظاهر حتى إن اسمه استعمل للتغرير بالناس حتى يهيجوا على خليفتهم وحتى خاطبه بعض أهـل مصر قـائـلًا إن لم تقم معنا فلم كتبت إلينا ولكن نبرأ من أن يكون كتب وحلف على ذلك: ولما انتهى أمر عثمان بويع بالخلافة على نحو ما فصلنا قبل ذلك بعد قتل عثمان بخمس ليال.

#### أرل خطبة له:

صعد المنبر فحصد الله واثنى عليه ثم فال: إن الله عز وجيل أنزل كتابا الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة إن الله حرم حرما غير مجهولة وفضيل حرمة المسلم سبحانه يؤدكم إلى الجنة إن الله حرم حرما غير مجهولة وفضيل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب بادروا أمر العامة تحقوت أحدكم الموت فان الناس أسامكم وإنما من خلفتكم السباعة تحدوكم تفقوا تلحفوا فانما ينتظر الناس أحراهم اتقوا الله عباده في عباده ويبلاده إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. أطبعوا الله عبر وجل ولا تعصبوه وإذا رأيتم الخبر فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعبوه واذكروا إذا أنتم فليسل مستضعفون في الأرض.

## ولما أراد علي الذهاب إلى بيته قال له السبئية فيها قيل:

إنا غر الأصر إصرار الرسن بمشرفيات كغدران اللبن حتى يمرن على غيرعنن

خذها إليك واحذرن أباً حسن صولة أقسوام كأسداد السفن ونسطعن الملك بدلين كسالشسطن

## فقال علي وذكر ما كان:

إني عجزت عجزة لا أعتبذر سبوف أكيس بعدها وأمتمسر أوقع من ذيبلي ما كنت أجر وأجمع الأمر الشتيت المتتفر إن لم يشاغبني العجول المتتصر أو يتسركوني والسلاح يبتسدر

ولما تحت البيعة جاءه جاعة من الصحابة وقالوا له إنـا قد اشترطنا إقـامة المُـدود وإن عؤلاء القوم قـد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم فقال هم إن لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف أصنع بقـوم يملكوننـا ولا تملكهم ها هم أرلاء قـد شارت معهم عبــدانكم وشابت إليهم أعــرابكم وهم خــلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة عل شيء عا تريدون قالوا لا قال فلا والله فللا أدى إلا رأياً ترونه إن شاء الله إن هذا الأسر أسر جاهلية وإن فؤلاء القروم مادة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيسرح الأرض من أخذ بها أبداً إن الناس من هذا الأسر إن حرك عسل أمور: فوقة ترى ما ترون وفوقة ما لا ترون وفوقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدا الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا - واشتد على قريش وحال بينم ويين الخروج وإتما هجبه على ذلك هرب بني أمية ونفرق القوم وبعضهم يقول اوالله إن ازداد الأمر على انتصار من هؤلاء نؤخره والله إن علياً لمب علينا ولا يتربي والله إن علياً لمستفن برأيه وأمره عنا ولا نراه إلا سيكون علي قريش أشد من غؤيه.

## أول أعمال علي :

رأى على أن يكون أول أعماله عزل جميع ولاة عشمان قبل أن تصل إليه بيعة أهل الأمصار وقد حذره عاقبة ذلك المغيره بن شعبه أولا وابن عباس ثانيا فإلى ذلك إباء تاماً كانه قد وقر في نفسه أن هؤلاء العمال لا يصلحون لأن يلوا شيئاً من أمر المسلمين وأن الإبقاء على واحد منهم بيوما كماملا نقص في دينه ولو كان الأمر قد استتب وبايعه أهل الأمصار لما كان في عزل الولاة شيء لأن الخليفة هو الذي يعطى الولاة سلطانهم فهو حر في اختيار عماله ولكن هذه السيرعة الغربية لم تفهم مع أنه قبل أن يؤخر الحد على قتلة عثمان حتى يهذأ الناس مع أن هذا حد من حدود الله.

فرق العمال على الأمصار فأرسل عثمان بن حنيف إلى البصرة وعمارة بن شهاب إلى الكوفة وعبيد الله بن عباس إلى اليمن وقيس بن عبادة إلى مصر وسهل بن حنيف إلى الشام فأما سهل فانه خرج حتى أن تبوك فلقيته خيبل فسالوه من أنت فقال أمير على الشام فقالوا إن كمان عثمان بعثك فحيهلا بك وإن كان غيره بغتك فارجع قال أو ما سمعتم بالذي كان. قــالوا بــل فرجــع إلى على.

وأما قيس بن سعد فانه سار حتى أن مصر فافترق عليه أهلهما فرقما فرقمة دخلت في الجماعة وكانوا معه وفرقة وقفت واعتزلت إلى خربيني وقالوا إن قتل عثمان فنحن معكم وإلا فنحن على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا وفرقمة فالوا نحن مع علي ما لم يقد إخواننا وهم في ذلك مع الجماعة.

وأما عثمان بن حنيف فانه سارحتى البصرة وكان أهلها فرقاً كاهل مصر وأما عمارة فانه سارحتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الأسدي وقد كان حين بلغهم خبر عثمان خرج يدعو إلى الطلب،بدم، فطلع عليه عمارة فقال له ارجع فان القوم لا يريدون بأميرهم بدلا وإن أبيت ضربت عنقك فرجع عمارة وانطلق عبيد الله بن عباس إلى اليمن فجمع لعلي كل شيء من الجناية وتتركة وخرج بذلك وهر سائر على حاميته إلى مكة فقدمها بالمال.

## اضطراب الحبل:

اضطراب الحبل في جميع الأمصار الكبرى الإسلامية.

فغي الشام كان الأمير معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أبية أميراً على الشمام في عهد عمد وعثمان وكنان محبوباً من أهله فلما وقع إليه مقتل عثمان واستخلاف علي لم يرض أن يدخل في بيعته لأسباب

١ ـ أنه يتهم علياً بشيء من أمر عثمان.

٢ ــ آوى قتلته في جيشه .

٣ - أنه كان بين الرجلين نفور أدي إلى أن علياً برى من أول واجباته عزل معاوية عن إمارة الشام وليس ذلك من السهل على رجل اعتباد الإمارة والعزة نعم ليس من السهل أن يدخل عماراً في بيعة نتيجتها إذلالة والإستهانة به وكيف يختار ذلك وهو محاط بجند يفضلونه على أنفسهم ويرونه أليق للإمارة عليهم ولم ير لعلي بيعة توجب عليه طاعة يضطر إليها اضطراراً.

أرسل علي إلى معاوية سبرة الجهني يطلب إليه أن يبايع فلما قدم عليه لم يكتب معاوية إليه بشيء ولم يجبه حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان أراد معاوية أن يعلن خملاقته فدعا بسرجل من بني عبس فدفع إليه طوماراً مختوماً عنوانه:



وقال له إذا دخلت المدينة في قبض على أسفيل الطومار وارفعه حتى براه الناس فلها قدم العبيي المدينة في غرة ربيع الأول رفع الطومار كها أمره معاوية وخرج الناس. ينظرون فتفرقوا إلى منازهم وقد علموا أن معاوية معترض ثم مشى الرسول حتى دخل إلى على فسلمه الطومار فقضه فلم يجد فيه شيئاً ثم سأل الرسول ما وراءك قال إني تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود قال عن قال من خيط نفسك وتركت سين ألف شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب هم قد البسوه منبر دمشق فقال على من يبطلبون دم عثمان الست موتوراً كثرة عثمان اللهم إني أبراً إليك من دم عثمان نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله ومن الغريب أن عليا لما أمر الرجل بالرجوع منه فاراد السبية أن يقتلوه فصاح الرجل يا لمضر يا لقيس الخيل والنبل أني أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة آلاف خصى فانظروا كم الفخرلة والركاب ولم يخلص الرجل إلا بشق الأنفس.

أحب الناس أن يعلموا رأي على في معاوية وانتقاضه ليعرفوا رايه في قتال أهل القبلة أن يجسر عليه أم ينكل عنه وقد بلغهم أن الجسن بن علي دخل عليه ودعاه إلى القعود وترك الناس قدسوا إليه زياد بن حنظلة التميمي فجلس إليه ساعة ثم قال له علي يا زياد تيسر فقال لأي شيء قال تعز والشام فيقال زياد الأناة والرفق أمها .:

ومن لم يصنانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم فسئل على:

## متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنف حميا تجتنبك المــظالم

فخرج زياد على الناس فسألوه عما وراءه فقال السيف ثم دعا على ابنه محمداً فأعطا لواءه وعبأ جنده واستخلف على المدينة قثم بن عباس وأقبل على التهيؤ والتجهز. وبينها هو على ذلك إذ فجاه ما هو أشد عليه من أمر الشام وهــو خلاف طلحة والزبير وعائشة ومن لف لفهم وإنهم توجهوا إلى البصرة وذلك أن عائشة كانت خرجت من المدينة وعثمان محصور قاصدة الحج وأن تبتعد عن المدينة في هذه الأوقات وقد علمت وهي بمكة أن عثمان قتل وأنه قد بـويع لعـلى بعده فخطب الناس بالمسجد الحرام خطبة هذا نصها (إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة إجتمعوا إن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس الأرب واستعمال من حدثت سنه وقد استعمل أسنانهم قبله ومواضع من مواضع الحمى حماها لهم وهي أمور قد سبق بهما لا يصلح غيرهما فتابعهم ونـزع لهم عنها استصـلاحـا لهم فلها لم يجـدوًا حجـة ولا عـذراً خلجـوا وبـادروا بالعدوان ونبيا قبولهم عن فعلهم فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا الشهر الحرام والله لأصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم فنجاة من اجتماعكم حتى ينكل بهم ويشسرد من بعاهم واللَّه لــو أن اللذين اعتدوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما يخلص اللذهب من حبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه كإيماص الثوب بالماء).

كان بكة في ذلك الوقت عبد الله بن الخضرمي عاملها لعثمان وعبد الله بن عامر قدم من البصرة ويعلي بن أمية قدم من البصرة ويعلي من المدينة طلحة والزبر فاجتمعت كلمتهم على أن يأتوا البصرة ويعلنوا الطالبة بدم عثمان والقصاص عن اشترك في دمه ثم ساروا في وجهتهم هذه وكان يصلي بالناس عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وخرج معهم مروان وسائر بني أمية إلا من خشع منهم ولم يزالوا حتى قاربوا البصرة ولما علم بقدومهم عثمان بن جنيف أمير البصرة من قبل علم يتدومهم عثمان بن جنيف أمير البصرة من قبل علم يتدومهم عثمان بن جنيف أمير البصرة من قبل علم يتدومهم عثمان بن جنيف أمير البصرة من قبل علمي انتسدب رجلين هما عمران بن حصين وأبو الأسود

الدؤلي ليسيرا فيعلما ماذا يريد القوم ولما وصلا استأذنا على عائشة فأذنت لهما واستخبراها عن قدومها فقالت لهما: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول اللَّه وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحـدثين واستـوجبوا فيــه لعنة اللَّه ولعنة رسوله مع ما نـالوا من قتـل إمام المسلمـين بـلا تـرو ولا عـذر فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجلود وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين غير نافعين ولا متقين لا يقـدرون على امتناع ولا يؤمنون فخـرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا وقرأت ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس (١) نهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول ُاللَّه ﷺ الصغير والكبير والذكر والأنثى. إننا إلى معروف نـأمركم بـه ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره، ثم سألا طلحة ما أقدمك فقال المطالبة بدم عثمان قالا ألم نبايع عليا قال بلي واللج عـلى عنقي وما استقبـل عليا إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان وقال لهم مثل ذلك الزبير فعاد الـرجلان إلى ابن حنيف فأخبراه فعزم على التهيؤ لمنعهم من البصرة ولم يكن أهلها على رأى واحد فلما قدم جيش عائشة إلى البصرة خرج إليهم من أهلها من هو عـلى رأيهم وخرج ابن حنيف فكان هو ومن معه في ميسرة المربد ووقف الأخرون في ميمنتــه فتكلم طلحة والزبير محرضين على المطالبة بدم عثمان الخليفة المظلوم فكان يكون بين الفريقين شر فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كأنه صوت امرأة جليلة وخطبت الناس في معنى ما جاءت له فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتين فرقة قالت صدقت والله وبرت وجاءت بالمعروف وفرقة لم تبرضه ولكن لم يحصل بين الفريقين قتال ثم خرج حكيم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة فأشرع هؤلاء رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم ومن معه فلم ينته فاضطروا أن يدافعوا عن أنفسهم حتى حجز بينهم الليل وفي غـد ذلـك اليـوم

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ١١٤.

خرج عثمان وخرج حكيم فقاتلوا إلى أن زال النهار ومنادى عائشة يناشدهم ويدعوهم إلى الكف فيابون حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا بالصلح فاصطلحوا على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة ويسألوا عن بيعة طلحة والزبر فإن كانا قد بايعا كرها فالأمر أمرهما وإلا فالأمر أمر عثمان ثم أرسلوا رسولا هـ وكعب بن سور قاضي البصرة فسار حتى أتى المدينة يوم جمعه فدخل المسجد ونادى يـا أهل المدينة إنى رسول البصرة إليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة على أم أتيا طائعين فلم يجبه أحمد من القوم إلا ما كان من أسامة بن زيمد فانمه قام فقال اللهم إنها لم يبايعا وإلا وهما كارهين فوثب عليه سهل بن حنيف والناس وكادوا يأتون عليه لولا أن قام فخلصه من أيديهم صهيب بن سنان وأبو أيـوب الأنصاري في عدة من الصحابة فيهم محمد بن مسلمة وأخذ بيده صهيب إلى داره وقال أما وسعك ما وسعنا من السكوت وعند ذلك رجع كعب إلى البصرة. . وكان على لما علم بخبر كعب كتب إلى عثمان يعجزه ويقول واللَّه ما أكـرها عـلى ً فرقة ولقد أكرها على جماعة وفضل وإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظرا فلما عاد كعب إلى البصرة وورد الكتاب طلب طلحة والزبير من عثمان أن يخلى لهم الأمر فلم يفعل فهاجموه وأخذوه وقد أمرت عائشة بأن يترك ليسير حيث شاء فترك البصرة وعاد إلى على وكان لحكيم بن جبلة معهم مناوشات قتل في نهايتها وقتل معه عدد عظيم عن له شركة في دم عثمان ثم نادي منادي الزبير وطلحة بالبصرة ألا من كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فيأتنا بهم فجيء بهم أذلاء فقتلوه، ثم أقام ذلك الجيش بالبصرة وكتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام وإلى أهل الكوفة يطلبون إليهم أن يقوموا بمثل ما قاموا هم به. واستمروا منتظرين ما تأتيهم به الأقدار.

روى الطبري عن علقمة بن وقاص الليثي قال لما خرج طلحة والزبير وعائشة رأيت طلحة، وأحب المجالس إليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زووه، فقلت يا أبا محمد أرى أحب المجالس إليك أحلاها وأنت ضارب بلحيته إلى زورك ألا كرهت شيئاً فاجلس، فقال يا علقمة بينا نحن يد واحدة على من سوانا، صبرنا جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضا، وإنه كان مني في عثمان شيء ليس توبتي إلا يسفك دمي في طلب دمه، قلت: فرد محمد بن طلحة: فان لك ضيعة وعيالا فان بك شيء فقال ما أحب أن أرى أحداً نخلف في هذا الأمر فامنعه فأتيت محمد بن طلحة فقلت له لو أقمت فان حدث به حدث كنت تخلفه في عياله وضيعته قال ما أحب أن أسأل الرجال عن أمره.

# المحاضرة التاسعة والعشرون ﴿



## الجمل - صفين

## أمر على:

لما بلغ علياً مسير من سار إلى البصرة وهو يتهيأ للشام رأى أن يبدأ جذا الفتق وكان يحاول أن يدركهم قبل أن يصلوا البصرة، فلما وصل الربذة بلغه أنهم فاتوه فبعث إلى أهمل الكوفة يبطلب إليهم أن ينفروا إلى معاونته عملى المخالفين. ولما وصلت الرسل الكوفة جاء الناس إلى أميرهم أبي موسى يستشيرونه في الأمر فقام فيهم خطيباً، وكأن آخر خطبته: أما إذا كان ما كان، فانها فتنة صهاء النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الراكب فكونوا جرثومة من جراثيم العرب، فأغمدوا السيوف، وأنصلوا الأسنة، واقطعوا الأوتــاز وآووا المظلوم والمضطهد حتى يلتثم هذا الأمر وتنجل هذه الفتنة فتكلمت رسل على وأغلظت لأبي موسى القول، ولما كان الحسن بن على عمن أرسل في هذه الوفادة قال لأهل الكوفة: يما أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم، وسيروا إلى إخوانكم فانه سيوجد لهذا الأمـر من ينفر إليه، واللَّه لأن يأتيه أولو النهي أمثل في العباجلة وخير في العباقبة، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا وابتليتم به، فسامح الناس وأجابوا ورضوا به، وقـال لهم الحسن إني غاد فمن شـاء منكم أن يخرج معي عـلى الظهـر ومن شـاء فليخرج في الماء فقفز من أهل الكوفة تسعة آلاف أحد بعضهم السر وأحد بعضهم الماء وقد قابلته الجنود البرية بذي قار فقال لهم قد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فان يرجعوا فذاك ما نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق وبايعناهم حتى يبدأوا بظلم ولن ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد

إن شاء اللَّه ثم إن علياً اختار القعقاع بن عمرو للسفارة بينـه وبين أهـل البصرة فسار حتى أتى عائشة فقال: أي أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت أي بني إصلاح بين الناس. فطلب أن يحضر طلحة والزبير حتى يعرف رأيها، فلما جاءا أخبرا أن مقصدهما كمقصد عائشة، فقال لهما القعقاع: ما هذا الإصلاح، قالا قتلة عثمان فان هذا إن ترك كان تركا للقرآن وإنَّ عمل كان إحياء للقرآن فقال قد قتلتها قتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الإستقامة عنكم اليـوم قتلتم ستمائـة رجل إلا رجـلا فغضب لهم ستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم طلبتم ذاك الذي قلت (حرقوص بـن زهير) فمنعه ستة آلاف وهم على رجل فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون فإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالـذي حذرتم قـربتم به هـذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهـون وأنتم أحميتم مضر وربيعة من هـذه البلاد فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير ولا أرى دواء لهذا الأمر إلا التسكين وإذا سكن اختلجوا فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمة وان أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثار بعثه الله في هذه الأمة هزاهز فآثروا العافية ترزقوهما وكانبوا مفاتيح الخبيركما كنتم تكونبون ولا تعرضوننا للببلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم وأيم اللَّه أني لأقـول هذا وأدعـوكم إليه واني خـائف أن لا يتم حتى يأخذ اللَّه من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كالأمور ولا كقتل ألرجل السرجل ولا النفسر المرجل ولا القبيلة المرجل. فقال لم القوم أحسنت وأصبت فإن جاء على بمثل ما قلت صلح الأمر فـرجع القعقـاع إلى علي فـأخبره فناعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح. ثم أمر بـالـرحيـل وقـال من ضمن خطابه: ولا يرتحلن غداً أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس ولعن السفهاء عنى أنفسهم. فاجتمع نفر من رؤساء المجلبين على عثمان ومعهم ابن السوداء وقال بعضهم لبعض إن اجتمع الناس غداً واصطلحوا

فليس الصلح إلا علينا فقال لهم ابن السوداء إن عزكم في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غداً فانشوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فإذا من أنتم معه لا يجد بدأ من أن يمتنع ويشغل اللَّه علياً وطلحة والزبر عما تكرهون فاتفقوا على ذلك والناس لا يشعرون، ولما وصل على إلى البصرة بعث إلى القوم إن كنتم على ما فارقتم القعقاع فكفوا وأقرونـا ننزل وننـظر في هذا الأمـر فنزلـوا والقوم لا يشكون في الصلح ومشت السفراء بين الفريقين وبات القوم ينتظرون العافية من هذا الحادث الجلل، قيام السئيون في الغلس ووضعوا السلاح في عسكر أهل البصرة فسأل طلحة والزبنزما هذا؟ قالـوا أطرقنـا أهل الكـوفة ليـلاً فقال قد علمنا أن علياً غير منته جتى يسفك الدماء ويستحل الحرمة ولانه لن يطاوعنا وسأل على عن الخبر وكان السبئيون قد وضعوا رجلًا قريباً منه يخبره بما يريدون فقال له ما فجئنا إلا وقوم منهم يبيتونا فرددناهم من حيث جاءوا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس فقـال على قـد علمت أن طلحة والـزبير غـير منتهيين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وأنها لن يطاوعانا ولم يجد الفريقان في ذلك الوقت أبداً من القتال وكانت عائشة في هودجها بين أهل البصرة وكان ذلك اليوم من أهول ما رآه المسلمون فإنهم وقفوا بعضهم أمام بعض وكل . . افع دفاعاً دينياً وكان أهل البصرة وشجعانهم يلوذون بجمل عائشة حتى لا تصاب بشر فقتل حوله عدد منهم ولا يدور بخلد أحد من الناس أن ينهزم وراجيز أهل النصرة يقول:

نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننعى ابن عفان بأطراف الأسل الموت أحلى عندنا من العسل ردوا علينا شبخنا ثم بجل

ولما رأى على كشرة القتل حول الجمل رأى الناس لا تسلمه أبداً وفيهم عين تطرف نادي اعقروا الجمل فجاء الجمل إنسان من خلفه وعقره فسقط وسقط الهودج وكأنه قنفذ مما رمي فيه من النبل فجاء محمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر فقطعا مرضة الرحل واحتملا الهودج فنجياه من القتل وخرج بها محمد حتى أدخلها البصرة؛ وقد ترك الناس والضعف ظاهر فيهم الزبير بن العوام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم بمسيره عمرو بس جرموز فاتبعه حتى إذا كان بوادي السباع غافله فقتله

قتل في هذه الواقعة المنكرة عشرة آلاف من شجمان المسلمين بينهم كثير من أعلامهم منهم طلحة وإينه محمد والزبير (وكاد يقتل عبد الله) وعبد المرحمن ابن عتاب بن أسيد وغيرهم من رجالات قريش وسائر العرب.

ويعد أن أنتهت الموقعة مرَّ علي بين القتل فكلها رأى صرعى أهل البصرة وعرفهم قال زعموا أنه إنحا حرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا فبلان ثم صلى على القتل وأمر بدفتهم جيعاً. وبعد ذلك زار عائشة في البيت الذي نزلت فيه فسلم عليها وقعد عندها ثم أمر بأن تجهز إلى المدينة فجهزت خير جهاز ولما جاء يوم رحيلها ودعها بنفسه وقد قالت وسط مشيعها إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وأنه عندي على معتبني من الأخيار وقال علي أيها الناس صدقت والله وسرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك وأنها لزوجة نبيكم ﷺ في اللانيا والأخرة وخرجت من المصرة يوم السبت لغرة رجب سنة ٣٦ هـ وشيعها على أمالا وسرح بنيه معها يوماً.

بعــد انتهاء المــوقعة أخــذ على بيعــة أهـل البصــرة وأمر عليهــا عبد الله بن عباس وجعل على الخراج وبيت المال زياد بن أبي سفيان.

هكذا إنهت هذه الموقعة التي سهلت على المسلمين فيها بعد أن يقف بعضهم بإزاء بعض محاريين يستحل كل دم الآخر بعد أن كان ذلك الموقف في نظرهم عظياً مهيباً.

لا يمكننا أن نبرر عمل الفريقين المتحاربين من كل الرجوه فان طلحة والزبير وعائشة خرجوا كما يقولون للمطالبة بدم عثمان الذي سفك حراماً من غير ترة ولا ذنب يوجب ذلك ولا نسرى كيف فهموا أن ذلك ممكن من غير أن يكون للمسلمين إمام يرجع إليه الأمر في تحقيق هذه القضية وإقامة الحد عمل من يستحقه إن إعطاء الحق للأفراد في أن يتجمعوا لإقامة حد قصر الإمام في إقامته أو أتهم بالهوادة فيه مفسدة للنظام الذي أسس عليه الإسلام وإذا كانوا لا يرون الإمامة على صحة فقد كان المفهوم دعوة أهل الحل والعقد من كبيار السلمين أو للنظر في أمر الخلافة وإعطائها لمن يرضاه الناس ثم ينظرون بعد ذلك في إقامة الحد ولكنهم قاموا بصفتهم أفراداً من كبار الأمة ودعوا الناس إلى أمرهم من غير أن يكون لهم إمام يسرجعون إليه ولا ندري كيف غـاب كل ذلك عنهم مع سابقتهم وفضلهم ولكنهم يقولون إن الفتن إذا أقبلت تشامت وإذا أدبرت تبينت ولم يكن عند على بن أبي طالب من الأناة ما بمكنه من المصابرة حتى يلتثم هذا الصدع أحسن مما كان حقيقة أن أولئك الشياطين الدين لا يريدون بالأمة خيراً أعجلوه وأنشبوا الحرب حتى اشتبه الأم على الفريقين كليهما ولكن هذا عيب كبير في قيادة الجيوش أن يكون الرئيس بحيث يمكن فرقة من جيشة أن تعجله عن النظر فيها هو قـادم عليه وإن هـو قادم عليــه وإن من الخطأ العظيم أن يستعين على بمثل هذه الفرقة السبئية وتأوى إلى جنده في الوقت الذي يطالب الناس فيه من كل جهة بالقصاص من قتلة عثمان فانهم بالضرورة لا يحسن في نـظرهم أن يتفق على ذلـك لأن الإتفاق إنمـا يقم على رؤوسهم فهم يبذلون كل جهدهم في تضيق المسالك على كل من يريد الإصلاح حفظًا لأنفسهم على أن مجرد وجودهم في جيشه كـاف لأن تحوم الطنون حول اشتراكه في الدم المسفوك وإن كان ينكر ذلك إنكاراً تاما وهو عند الصادق في قوله والنتيجة أن تبعة هذه الحرب يتحملها كل من الفريقين وتبين للناس أنه لا يكفى لبراءة الإنسان من الفعل أن لا يكون قد فعله بل يجب أن يبتعد عما يحدث الريبة وليس يكفى الرئيس لتقوية مركزه أن يكون عنده من القوة ما يغلب به من خرج عليه من قومه بل يجب مع هذا أن يكون عنده من حسن الحيلة والأناءة ما يعيد الخارج عليه أن حظيرته والكي لا يكون إلا آخر الدواء.

#### أمر صفين

لم تكن واقعة الجمل على شدة هولها وفظاعة أمرها إلا مقدمة لما هو أشــد منها هولا وأفظم أمراً وهو الحرب في صفين.

إنصرف على من البصرة إلى الكوفة فاختار جرير بن عبد الله البجلي ليكون رسولا إلى معاوية بن أبي سفيان يطلب إليه البيعة فشخص جريـر إلى دمشق وأنهى إلى معاوية ما جاء له فماطله واستنظره، وكان أهمل الشام قـد آلى رجالهم أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا عثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفني أرواحهم والشام مجمع أجناد المسلمين لأنها ثغر عظيم يجاوز الأمة الرومية التي لم تزل حافظة من قوتها فكانت الجنود الإسلامية هناك على غاية الإستعداد. عاشرهم معاوية طويلًا وهو الرجل السياسي المحنث فامتلك قلوبهم وصاروا أطوع أمره ما أمرهم ائتمروا بـه ومـا نهاهم انتهوا عنه ومثل تلك القوة العظيمة سهلت لـه أن يرفض بيعة عـلى ويتهمـه بالإشتراك في دم عثمان أو على الأقبل بحماية قاتليه حتى آواهم إلى جيشه ولم يعمل أي عمل في القصاص منهم فجاء جرير عليا أخبره بما عليه أهـل الشام فلم يىر إلا المسير والقتـال خرج فعسكـر بـالنخيلة وبلغ معـاويـة خـروجـه إليـه بنفسه فخرج إليه بأهل الشام أخذ على بجنوده طريق الجزيرة وعبـر الفرات من الرقة. هناك قدم طلائعه أمامه حتى إذا كانوا بسور الروم التقوا بطلائع معاوية فكانت بين الفريقين مناوشات قليلة ثم تحاجزوا ثم تلاحقت جنود على معاوية فعكسرت الطائفتان في سهل صفين وتواقفت الجنود الإسلامية بعضها أمام ىعض.

إختار على ثلاثة من رجاله ليذهبوا إلى معاوية يطلبون إليه الطاعة وهم يُشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني وشبث بن ربعى التميمي أضادوا حتى دخلوا على معاوية فتكلم بشير بن عمرو وقال: يا معاوية إن الدنيا أعنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة وإن الله محاسبك بعملك وبجازيك بما قدمت يسداك؛ وإني أنشدك الله أن لا تفرق جماعة هذه الأمة وتسفك دماءها؛ فقال له معاوية هلا أوصيت صاحبك بذلك فقال إن صاحبي ليس مثلك إن صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول ﷺ قال فيقول ماذا؟ قال يأمرك بطاعة الله وإجمابة ابن عمك إلى ما يمدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دنياك وحير لـك في عاقبـة أمرك قــال معاويــة ونطل دم عثمــان لا واللَّه لا أفعل ذلــك أبــداً فقام شبت فقال يا معاوية إن قد فهمت ما رددت إنه واللَّه لا يخفي علينا ما تغزو وما تطلب إنك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل بـ أهـواءهم وتستخلص بـه طاعتهم إلا قـولك قتـل إمـامكم مـظلومـاً فنحن نـطلب بـدمـه فاستجاب لـك سفهاء طغام وقد علمنا أن قد أبطأت هنه بالنصر وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب ورب متمن أمر وطالبه يحول الله عز وجل دونه بقدرته وربمـا أوتي المتمنى أمنيته وفــوق أمنيته وواللَّه مــالك في واحــدة منهما خبر لئن أخطأت ما ترجو إنك لشر العرب حالا في ذلك ولئن أصيبت وما تمني لا تصيبه حتى تستحيل من ربك صلى النار فاتق اللَّه يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله. ولم يكن من معاوية جـواب على هـذه المقالـة الشديدة إلا رد شـديد وأمـره إياهم بـالإنصراف، فـأتوا عليـــأ وأخبروه بـالخبر. كـان القـوم جميعـاً يهـابــون أن تلتقي جمــوع الشــام بجمــوع العــراق خــوفــاً من الإستئصال والهلاك فكانت تخرج الفرقة من جيش أهمل العراق فتخرج لهما مثلها من جيش أهل الشام فيقتتلون وعلى هذه الحال كان شأنهم في ذي الحجة سنة ٣٦ هـ فلما أهل المحرم توادع الفريقان إلى انقضائه طمعاً في الصلح واختلفت بينهما الرسل في ذلك فبعث عملي عمدي ويسزيمد بن قيس الأرحبي وزياد بن حصفة وشيث بن ربعي وهمو أحد الرسل في المرة الأولى وربما كان حمقه سبباً في عدم النجاح. لما دخلوا على معاوية بدأ عدي فقال إنا أتيناك بَّدعوك إلى أمر يجمع اللَّه عَز وجل بـه كلمتنا وأمتنـا ويحقن به الــدماء ويؤمن بــه السبل ويصلح به ذات البين إن ابن عم سيد المرسلين أفضلنا سابقة وأحسننا في الإسلام أثراً وقد استجمع لـ الناس وقـد أرشدهم اللَّه بـالذي رأوا فلم يبق احد غيرك وغير من معك فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم الجمل فقال معـاوية كـأنك إنمـا جئت مهدداً ولم تـأت مصلحاً هيهـات يا عـدي ا كـلا واللَّه إني لابن حرب مـا يقعقـع لي بـالشنــان وإنــك لمن المجلبـين عــلي ابن أ عفان وإنك لمن قتلته وإني لأرجو أن تكون ممن يقتل اللَّه هيهـات. يا عــدى قد

حللت بالساعد الأشد فقال شيث وزيادة أتيناك فيها يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الأمثـال دع ما ينتفـع به من القــول والفعل وأجبنـا فيها يعمــا وإياك نفعه وقال يزيـدبن قيس إنا لم نأت إلا لنبلغـك ما بعثنـا به إليـك ولنؤدى عنك ما سمعنا منك ونحن على ذلك لن ندع أن ننصح لك وأن تلكر ما ظننا أنا لنا عليك به حجة وإنك راجع به إلى الألفة والجماعة إن صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولا أظنه يخفى عليك أن أهل المدين والفضل لن يعدلوا بعلى ولن يميل بينـك وبينه فـاتق الله يا معـاوية ولا تخـالف علياً فـإنا والله ما رأينا رجلًا قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع الخصال لحصال الخير كلها منه فقال معاوية أما بعـد فإنكم دعـوتم إلى الطاعـة والجماعـة فأما الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي وأما الطاعة لصاحبكم فإنا لا نراها إن صاحبكم قتل حليفتنا وفرق جماعتنا وآوي ثـارنا وقتلتنـا وصاحبكم يـزعم أنه لم يقتله فنحن لا نسرد ذلك عليمه أرأيتم قتلة صاحبنا ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم فليعدهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة ، فقال له شيث أيسرك يا معاوية أنك إن مكنت من عمار تقتله فقال وما يمنعني من ذلك والله لمو أمكنت من ابن سمية مما قتلته بعثممان ولكن كنت قاتله بنائل مولى عثمان فقال شيث لاتصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الأقوام وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها فقال معاوية إنه لوقد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق وبـذلك انتهت هـذه السفارة التي لم يكن يظن أن تنتهى إلا بمثل ما إنتهت إليه، لأنه كان من الضروري أن تكون قاعدة الصلح والدعوة شيئاً في مصلحة كل من الطرفين يتناول هذا عن شيء وهذا عن شيء حتى يكون صلحا. أما هذه السفارة فقمد كانت دعوة كسوابقهما مع ما في بعض الداعين من هذه الشدة التي تفسد القلوب وتباعد ما بينها وأرسل معاوية إلى على حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد والأخنس بن شريق فدخلوا عليه فتكلم حبيب فقال؛ أما بعد: فـإن عثمان بن عفـان كان خليفـة مهديـا يعمل بكتـاب الله وينيب إلى أمـر الله فاستثقلتم حياته واستبطأتم وفاته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتلة عثمان

إن زعمت أنك لم تقتله به ثم اعتدل أمر الناس فيكون أمرهم شوري بيهم يولي الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم، فقال له: ما أنت لا أم لـك والعزل وهـذا الأمر اسكت فإنك لست هناك ولا بأهـل لـه فقـام وقـال والله لتريني بحيث تكــره فقـال عـــلى ومـــا أنت ولـــو أجلبت بخيلك ورجلك لا أبقى اللَّه عليك إن بقيت على أحقره وسواء أذهب فضوب وصعد ما بدالك وقال شرحبيل بن السمط إن كلمتك فلعمري ما كلامي إلا مثل كلام صاحبي قبل فهل عندك جواب غير الذي أجبت به فقال نعم فحمد الله وأنني عليه ثم ذكر بعثة الرسول ﷺ وهـدايته للنـاس ثم قبضه الله اليـه واستخلف الناس أبـا بكر وأخلف أبو بكر عمر فأحسنا السيرة وعدلا في الأمة وقد وجدنا عليهما أن توليا علينا ونحن آل رسول اللَّه فغفرنا ذلك لهما وولى عثمان فعمل أشياء عابها الناس عليه فساروا إليه فقتلوه ثم أتاني الناس وأنــا معتزل أمــورهـم فقالــوا لي بايع فأبيت عليهم فقالوا لي بايع فإن الأمة لا ترضى إلا بـك وإنا نخـاف إن لم تفعل أن يفترق الناس فبايعتهم فلم يبرعني إلا شقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله لـه سـابقـة في الـدين ولا سلف صـدق في الإسلام طليق ابن طليق حزب من هذه الأحزاب لم يرل الله ولرسول وللمسلمين عدواً هـو وأبـوه حتى دخـلا في الإسـلام كـارهـين فــلا غـرو إلا حلافكم معه وانقيادكم معه وتدعون آل نبيكم الذين لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلفهم ولا أن تعدلوا بهم من النياس أحداً ألا وإني أدعوكم إلى كتاب اللَّه وسنة نبيه وإماتة الباطل وإحياء معالم الدين. فقال له شرحبيل اشهد أن عشمان قتل مظلوماً فقـال لهما لا أقــول إنه قتــل مظلومـاً ولا أنه قتــل ظالمـاً قالا فمن لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه براء ثم انصرفوا من غير نتيجة وذلك معقول . . . لما انسلخ المحرم أسر على من ينادي ألا إن أسير المؤمنين يقول لكم إني قـد أستـدمتكم لتـراجعـوا الحق وتنيبـوا إليـه واحتججت عليكم بكتاب اللَّه فدعوتكم إليه تناهوا عن طغيان ولم تجيبوا إلى حق وإني قد نبذت البكم على سواء إن اللَّه لا يحب الخائنين ففزع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم وكتبـوا كتائبهم وبـات الفريقــان يشتغلان بتعبئــة الجيوش. وفي غــد ذلك اليــوم وهو يوم الأربعاء أول صفر سنة ٣٧هدابتدأت الحرب من غير أن يقف كل الجمعين وجهاً لوجه بـل كل يوم يخرج قائد من هنا وقائد من هنا حتى إذا مضت سبعة أيام قبال علي لجنده ليلة الأربعاء ثمامن صفر حتى متى لا نناهض هؤلاء القرم بجمعنا واتفق معهم على ذلك فباتوا يصلحون أمرهم وفي ذلك يقول كعب بن جمل التغلبي.

أصبحت الأسة في أمر عجب والملك مجموع غداً لمن غلب فقلت قولا صادقاً غير كذب إن غداً نهلك أعسلام العرب

وفي الصباح زحف على بجنود أهل العراق وزحف له معاوية بجنود أهل الشام وذلك يوم مشتوم لا يزال المسلمون يعدونه شؤماً من لمدن ذلك المحادث إلى الآن. تناهض الناس ذلك اليوم واقتلوا قتالا شديداً بهارهم كله ثم انصر فوا عند المساء وكل غير غالب ثم أعادوا الكرة في غد ذلك اليوم وكنات حلتهم أشد من اليوم الأول وقد انكشفت ميمنة أهل العراق وإنتهت هزيتهم إلى علي فعشى نحو الميسرة فإنكشفت عنه مضر في الميسرة وثبتت ربيعة ومر به في ذلك الوقت الأشتر النخعي فقال له علي أنت هؤلاء القوم فقل لهم أين فرازكم من الموت فلها هب إليهم الأشتر وهبيج الناس لخوض الغمرات فتابعوه وكروا معه فأخذ لا يعمد لكتيبة إلا كشفها ولا لجمع إلا عرس معاوية بين العصر والمغرب ولم يزل حق شذه الجموع المهاجة والحقيم بصفوف معاوية بين العصر والمغرب ولم يزل الأشتر في هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية وكان معاوية يقول أردت في هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الإطنابة:

أبت لي عـفـــيّ وأب بـــلائــي وإقـــدامي على البــطل المشيــح وإعــطائي عـــل المكــروه مـــالي وأخــذي الحمد بالثمن الربيح وقـــولي كلها جشــات وجــاشت مكــانـك تحمــدي أو تستــريمي

فمنعني هذا القول من الفرار. وفي هذا اليوم قتل عمار بن ياسر.

ولما أمسى على الفريقين لم يتصلا بل استمر القتال شديداً طول الليل

ويسمون هذه الليلة الهرير يشبهونها بليلة القادسية حتى إذا أصبح عليهم صبح يوم الجمعة أخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل بها ويهيج الناس بقوله وعملي بمده بالرجال لما رأى من ظفره. وبيناهم في الشدة الشديدة إذا بالمصاحف قد رفعت على رؤوس الرماح من قبل أهــل الشام وقــائل يقــول هذا كتــاب اللَّه عز وجل بيننا وبينكم من لثغور الشام بعــد أهل الشــام من لثغور العــراق بعد أهــل العراق فلما رأى أهل لعراق المصاحف مرفوعة قالــوا اجيب إلى كتاب اللَّه فقــال لهم على ياعباد اللَّه امضوا على حقكم وصدقكم فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي سرح والضحماك بن قيس ليسموا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم منكم صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال ويحكم أنهم ما رفعوهــا ثم لا يرفعــونها ولا يعلمون بما فيها وما رفعها لكم إلا خديعة ودهاء ومكيدة فقالوا ما يسعنا أن نـدعي إلى كتاب اللَّه عز وجل فنأبي أن نقبله، وقال مسعر بن فدكي التميمي وأشباه لـه من القراء أجب إلى كتاب اللَّه إذا دعيت إليه بن فدكي التميمي وأشبـاه له من القراء أجب إلى كتاب اللَّه إذا دعيت إليه وإلا ندفعك إلى القوم أو نفصل كما فعلنا بإبن عفان إنه علينا أن نعمل بما في كتاب اللَّه عز وجل لتفعلنها أو لنفعلنها بك. ثم طلبوا منه أن يبعث إلى الأشــتر ليترك القتــال، فــأرســل إليــه رسولا فقال الأشتر للرسول ليست هـذه الساعـة التي ينبغي لك أن تـزيلني فيها عن موقفي، إني قد رجـوت أن يفتح لي فـلا تعجلني فرجـع الرسـول بالخبـر فها إنتهى إليه حتى ارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر فقال لـه القوم واللَّه ما نراك إلا أمرته أن يقاتل ثم قالوا إبعث إليه فليأتـك وإلا واللَّه اعتزلناك فقال للرسول ويجك، قل للأشتر أقبل فإن الفتنة قد وقعت فلم يسعمه إلا المجيء وترك ساحة الحرب ثم أرسل الأشعث بن قيس ليسأل معاوية عيا يريده فلما ذهب إليه قال لـه معاويـة نرجـع نحن وأنتم إلى ما أمـر اللَّه في كتابـه تبعثون منكم رجلا ترضونه ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتـاب اللَّه لا يعدوان ه ثم نتبع مـا اتفقا عليـه فقـال لـه الأشعث هـذا الحق ثم رجع إلى علي فأخبره فقال الناس رضينا وقبلنا، فقال أهل الشام قند اخترنا عمرو بن العاص فقال الأشعث ومن تابعه وإنا قند رضينا أبا موسى الأشعري فقال علي قد عصيتموني في أول الأمر فلا تعصوني الآن وبين لهم تخوفه من أبي موسى لأنه كان يخذل الناس عنه فابوا إلا إياه فاضطر علي للسر على ما رأوا.



عقد التحكيم نتائجه ـ الخوارج

#### عقد التحكيم:

وكتب الفريقان بينهم عقد التحكيم وهذه صورته:

بسم الله الرحن الرحيم هذا ما تقاضي عليه على بن أبي طالب بمناويه بن أبي سفيان قاضي على على الكوفة ومن منعهم من شيعتهم من لمؤمنين والمسلمين، وقاضي معاوية على أهـل الشام ومن كـان معهم من المؤمنين والمسلمين إنا ننزل بمند حكم اللَّه عـز وجل وكتـابه ولا يجمـع بيننــا غيـره وإن كتاب اللَّه عز وجل بيننا من فـاتحته إلى خـاتمته نحى مـا أحيا ونميت مـا أمات؛ فها وجد الحكمان في كتاب اللَّه عز وجل وهما أبو موسى الأشعري عبـد اللَّه بن قيس وعمرو بن العاص القرشي عملا بـه وما لم يجـدا في كتاب اللَّه عـز وجــل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق والثقة من الناس أنهها آمنان على أنفسهما والأمة لهمها أنصار عملى الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهـد اللَّه وميشاقه أنا على ما في هذه الصحيفة، وإن قد أوجبت قضيتهما عملي المؤمنين والإستقامة ووضع السلاح بينهم أينها ساروا عملى أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميشاقه أن يحكم بين هذه الأمة ولا يراداهما في حرب ولا فرقة حتى يعصبها وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحببنا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراضي منهما وإن توفي أحد الحكمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط وإن قضيتهما الذي يقضيان فيه مكانه عدل بين أهمل الكوفة أهمل الشام وإن رضيا وأحبا فلا يحضرهما فيه إلا من أراد، ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود، ثم يكتبان شهادتها على ما في هذه الصحيفة وهم أنصار على من ترك هذه الصحيفة وأراد فيه لحاداً وظلاً واللهم إنا نستنصرك على من ترون ما في هذه الصحيفة ويلي ذلك أساء الشهود من الطرفين ـ 10 صفر سنة ٣٧هـ.

وبهذا العقد انتهت واقعة صغين التي قتل فيها من شجعان المسلمين وأنجادهم تسعون الفا وهو عدد لم يذهب مثله ولا قريب منه في جميع الوقائع الإسلامية من لهذن رسول الله ﷺ إلى تساريخها ولسولا أن عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية وضاعت الثغور ومما يزيد الاسف أن هذه الحرب لم يكن المراد منها الموصول إلى تقرير مبدأ ديني أو رفع حيف حل بالأمة وإنما كانت لنصرة شخص على شخص فشيعة على تنصره لأنه ابن عم رسول الله ﷺ وأحق الناس بولاية الأمر وشيعة معاوية تنصره لأنه ولى عثمان وأحق الناس بطلب دمه المسفوك ظلماً ولا يعرون أسه ينبغي لهم مايعة من آوى إله قتلك.

يظهو للمتتبع أخبار ما بين علي ومعاوية أن الرجلين كمانا على تباين تمام ويلي يرى لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة ما ليس لغيره من مسائر الناس حتى أشياخ قريش وأصحاب السابقة منهم وزاد به ذلك الفكر حتى كان يرى أن الأشياخ يعلمون ذلك ويغضون عنه وكان يرى في معاوية انحطاطاً هاشلا عنه والماذا؟ لأنه من الطلقاء وأولاد الطلقاء الذين عادوا رسول الله ﷺ وسلم مناصاً من ذلك وإذا كان الرجل يرى أشياخ قريش دونه قدراً ولم يكن يسلم مناصاً من ذلك وإذا كان الرجل يرى أشياخ قريش دونه قدراً ولم يكن يسلم غم إلا مرغاً لأنه لم بجد له أنصاراً فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن في وقت بابعه الناس فيه بالخلافة وردوا إليه حقه المسلوب منه وقد وجد أنصاراً يؤيدونه كان إذا تكلم عن معاوية أو كاتبه يظهر من كلامه الإحتفار له والترفع عنه والازدراء برسله وخاطبهم بأشد ما يخاطب به إنسان ولا ينظر أن

الرجل قد استحوذ على قلوب نصف الأمة الإسلامية ومثله لا ينال إلا بالاناءة وهيء من المصانعة والسهولة وهذه أشياء لم يرعلى أن ينزل إليها أما معاوية فإنه بدون ربب كان يرى نفسه عظياً من عظاء قريش لأنه ابن شيخها أبي سفيان بن حرب وأكبر ولد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف كيا أن علياً أكبر ولد هاشم بن عبد مناف سيان في الرقعة النسبية ثم كان يرى النبي تلا والخلفاء الثلاثة من بعده قد وثقوا به ثقة كبرى حتى جمت له الشام كلها وهي أعظم بلدان المسلمين بعد العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والاتر الصالح في حماية الغفور الرومية وهو يعلم أن علياً لا ينظر إليه بنلك العين التي كان ينظر له بها من قبله بدليل أن أول عمل له كان عزله فرأى أن أنضحامه إلى علي يعطم عن تلك المنوز السامية التي نالها ومن يدري ماذا انتصاماه إلى علي يحله عن تلك المنزلة السامية التي نالها ومن يدري ماذا المكان في تلك المناة اذا وجد أمامه شبهاً تفسح له المجال في تلك

١ - أنه لم يستشر في تلك البيعة وهـو من أعاظم قـريش ووال من أكبـر
 الولاة تحت إمرته جند من جنود المسلمين لا يقل عن مثنى ألف.

٢ ـ أن كثيراً من الصحابة رفضوا بيعة علي.

٣ ـ أن أول من ندبه للخلافة هم الثائرون على عثمان الذين قتلوه.

أنه آواهم في جيشه ولم يقتص منهم فأخد من ذلك أنه ممالى، لهم طم
 على فعلتهم ـ كل تلك الشبه جعلته يمتنع عن البيعة ويأخذ لنفسه الحيطة حتى
 لا يقع في المذلة والمهانة .

شخصان ينظر كل منهما إلى الآخر بهذا النظر لا يمكن اتفاقها ولا وصولها إلى طريق رشاد بمخفف عن المسلمين ما نزل عمل رؤوسهم من تلك الفتنة الهائلة ولم يكن مدار مراسلتهم بالشيء الذي يصبح أن يكون قاعلة بين فريقين لكل منها قوة تؤيده فعلي كان يطلب مبايعته ولا يزيد وبغير ذلك لا يكون صلح حتى إن رسله التي يرسلها من أهل العراق كانوا يكلمون معاوية بلهجة المحتفر المستخف ومعارية يطلب أولا أن يسلم قتلة عثمان إليه ليقتص منهم ثم يكون الأمر شورى بينهم وكدا الأمرين لا يرضي به علي أما قتلة عثمان فلأنه إذا أراد انتزاعهم من جيشه لا يأمن أن يتعصب لهم قسومهم فينقسم جيشه وأما الثانية فلأنه لا يترك حقا قد ثبت له بالبيعة التي رآها تمت وليس لأحد مها عظم قدره أن يعترض عليها فكيف بمثل معاوية في نفسه أضف إلى ذلك أن فرقة السبئية التي كانت تتخلل جند علي لم يكن من مصلحتها أن يكون صلح بين الطرفين فهم لا يسكنون عن حمل الحطب لإشمال نار انفتنة كلها قاربت الخصود ولذلك كان لهذا التحكيم الذي إتفق عليه الطرفان وإن نتيجة من أسوأ التائج في جند على.

# نتائج التحكيم:

بعد أن كتبت شروط الصلح عاد معاوية بجنده إلى دمشق أما جند علي فإن الأشعث بن قيس خرج بكتاب الصلح يقرؤه على الناس ويعرضه عليهم يقرؤنه حتى مر به على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أدية وهو أخو أبي بلال فقرأه عليهم فقال عروة أتحكمون في أمر الله الرجال لا حكم إلا لله ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابته ضربة خفيفة فغضب للأشعث قومه من البمن فمشى رؤساء بني تميم فتنصلوا إليه واعتذروا فقبل وصفح ثم عاد الجيش يريد الكوفة.

روى الطبري عن عصارة بن ربيعة قال خرجوا مع على إلى صفين وهم متواودن أحياء فرجعوا متباغضين أعداء ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم ولقد أقبلوا يتدافعون الطويق كله ويتشاقحون ويضطوبون بالسياط يقسول الخوارج با أعداء الله أدهنتم في أمسر الله وحكمتم وقال الأخرون فارقتم إمامنا وفرقتم جاعتنا فلها دخل على الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتوا حروراء فنزل بها منهم اثنا عشر ألفا ونسادى مناديهم إن أمير القتال شيث بن ربعى التميمي (وهذا كان رسول على إلى معاوية وكنان يتوقع في خطابه ويعجب من معاوية كيف لم يبابع علياً وهو سبد المسلمين وابن عم سيد المسلمين إلى آخر ما قال) وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء الشكوي

والأمر بعد الفتح والبيعة للَّه عـز وجـل والأمـر بـالمعـروف والنهي عن المنكـر. فبعث إليهم على عبد اللَّه بن عباس وقال له تعجل في حوابهم وخصومتهم حتى أتيك فخرج إليهم ابن عباس فأقبلوا عليه يكلمونه فلم يصبر عليهم بل قال ما نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل ﴿إِن يريدا إصلاحا يوفق الله بينها ١٠٠٨ فكيف بأمة محمد ﷺ فقال له أماما جعل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به - أما ما حكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه. حكم في الزاني مائة جلدة وفي السارق بقطع يـده فليس للعباد أن ينظروا في هـذا قال ابن عبـاس فإن اللَّه عـز وجل يحكم بــه ذوو عدل منكم فقالوا لـه أو تجعل الحكم في الصيـد والحدث يكـون بـين المـرأة وزوجهـا كالحكم في دماء المسلمين، وقالوا إن هذه الآية بيننا، أعـدل عندك ابن العـاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا فإن عدلا فلسنا بعدول ونحن أهل حزبه وقـد حكمتم في أمر اللَّه الـرجال وقـد أمضى اللَّه حكمه في معناوية وحـزبـه أن يقتلوا أو يىرجعوا وقبـل ذلك مـا دعونـاهـم إلى كتاب اللَّه فـأبوه ثـم كتبتـم بينكـم وبينه كتابا وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة وقىد قبطع عمز وجمل الإستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منلذ نزلت بسراءة إلا من أقر بالجزية ثم جاء على فوجد قوما ابن عباس يخاصمهم فقال لـ إنته عن كـلامهم ألم أنهك. ثم سألهم ما أخرجكم علينا قالوا حكومتكم يـوم صفـين فقـال أنشدكم الله ألست قد نهيتكم عن قبول التحكيم بل فرددتم على رأيي ولما أبيتم إلا ذلك اشترطتم على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن وأن يميتا ما أمات القرآن حكم بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم بحكم بما في القرآن وإن أبيا فنحن من حكمهم براء قالوا له فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء فقال إنا لسنا حكمنا الـرجال إنمـا حكمنا القـرآن وهذا القـرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق به الرجال قالوا فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيها بينـك وبينهم قال ليعلم الجـاهل ويتثبت العـالم ولعل اللَّه عــز وجــل

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣٥.

يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة أدخلوا مصركم رحمكم اللَّه. والخوارج يدعـون أنهم قالوا إن التحكيم كان منا كفراً وقد تبنا إلى اللَّه فتب كما تبنا نبايعـك وإلا فنحن مخـالفون فبـايعهم علي وقـال أدخلوا فلنمكث ستة أشهـر حتى يجبى المـال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عـدونا فـدخلوا على ذلـك وتوضيح نظريـة هؤلاء القوم أن علياً كان إماماً بويع بيعة صحيحة فمن امتنع عن بيعته فهو مرتكب جريمة العصيان والبغي وهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافراً فإذا يكون معاوية بغي على الإمام العدل وحارب الله ورسوله وحينئذ يكون له ولقـومه حــد مقرر في القــرآن والحدود المقررة لا معنى للتحكيم فيها لأنه تغيير للمشروع إن قضي بخلافة. ولما كـان معاويـة ومن معه يستحقـون في نظرهم هـذه العقـوبـة نصـاً فـاللين معهم ومهادنتهم إدهان في دين اللَّه وتحكيم للرجال لا حكم فيه إلا وهذا في نظرهم جريمة وفاعلها ضال والضال لايصلح لخلافة المسلمين فلا خلافة لعلي ولا حرمة لمن اتبعه فلهم أن يقاتلوهم وهم في نظرهم كجنـد معاويـة سواء بسـواء: فانـظروا كيف جاءت هؤلاء الناس نتيجة بعض مقدماتها باطل فــلا عجب أن تكون هي أيضــاً باطلة. أما كون جريمة العصيان ومحاربة اللَّه والـرسول لهـا حد مقــرر في كتاب اللَّه فذلك صحيح وأما كون معاوية ومن معه بغاة فذلك شيء يحتاج إلى السظر فإن إدعى أن له شبهاً في نفس إمامة الإمام أهي منعقدة أم لم تنعقد فهذا يصح فيه التحكيم وليس تحكيهاً للرجـال في دين اللَّه وإنما هـو تحكيم في صحة وصف ينبني عليه حكم فإن القاضى الذي ترفع إليه قضية سرقة لا يطلب منه الإجتهاد في أن السارق تقطع يـده أو لا تقطع وإنمـا يطلب منـه الإجتهاد في معـرفة أهـذا سارق أم غير سارق فإذا ثبتت لـ الصفة وجب عليـ حتَّما أن يحكم بقطع اليد فإن قالـوا إن التحكيم من على شـك في إقامته والشاك لا يجـوز لـه أن يسفـك الدماء للمطالبة بأمر مشكوك في صحته كان هذا باطلا أيضاً لأن صاحب الحق كثيراً ما يتأكد أن الحق ل. فإذا رأى من خصمه إنكاراً أو تمسكاً بشبه فإنه لا طريق أمامه إلا أن يرفع الأمر لقاض أو محكمين يكون حكمهما قاطعا لنزاع خصمه، وعلى الجملة فـإن هذه الفئـة الجديـدة قد بنت أمـرها عـلى مقدمـات لم تنضج فزادوا الطين بلة، وبعد أن كنا أمام فرقتين صرنا الآن أمام ثلاث فرق

يستحل بعضها دماء بعض وصار لعلي عدوان والمتبع لأحوال الخوارج ومقاماتهم في حروبهم يتأكد أنهم مخدوعون بما ظهر حتى صار عندهم حقيقة من الحشائق التي يورون التي يورون التي يورون التي التي يورون أنه أفضل المسلمين وأعلمهم وأفقههم في الدين واليوم يباينونه هذه المباينة ويرون أنه ضل في التحكيم ولم يعد يستحق أن يكون خليفة وأن كمل من تابعه بعيد عن طريق الرشاد.

## إجتماع الحكمين

لما حل أجل اجتماع الحكمين: بعث على أربعمائة رجل عليهم شرح بن المناه الحارثي ومعهم ابن عباس يصلي يهم ويلي أمورهم وأبو موسى الأشعري معهم، وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام فتوافقوا بدومة الجندل بافرح وكنان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري بما جاء به ولا بما رجع به ولا يسأله أهل الشام عن شيء وإذا جاء رسول علي جاء أهل العراق إلى ابن عباس فسألوه ما كتب إليك أمير المؤمنين فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا ما نراه إلا كتب بكذا وكذا فقال لهم ابن عباس أما تعقلون أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به، ويرجع لا يعلم بما رجع به، ولا يسمع لهم صياح ولا لفظ وأنتم عندي كل يوم تظنون الظنون، وشهد هذه الجماعة عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام المخزومي والمغيرة بن شعبة وغيرهم.

اجتمع الحكمان وبحثا في اجاء وهو إصلاح ما بين الناس فتكلم عمر وقال ألست تعلم أن عثمان قتل مظلوماً قال أبو موسى أشهد ـ قال عمرو الست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ـ قال بل ـ قال عمرو فإن الله يقول ﴿وَوَمَن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان متصوراً ﴾ (١٠ فما يمنعم من معاوية ولي عثمان يا أبا موسى وبيته في قريش كها قد علمت فإن

<sup>(</sup>١) سُورة الاسراء: الآية ٣٣.

نخوفت أن يقول الناس ولي معاوية وليست له سابقة فإن لك بـــذلك حجــة تقول إن وجدته ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمة ألحسن السياسة ألحسن التدبير وهو أخو أم حبيبة زوج رسول اللَّه ﷺ وقد صحبه فهـو أحد الصحـابة. ثم عرض له بالسلطان بقول. إن ولى أكرمـك كرامـة لم يكرمهـا خليفة فقـال أبو موسى يا عمر واتق الله فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف يولاه أهله ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل أبرهــة بن الصباح إنما هو لأهل الدين والفضل مع أني لو كنت معطية أفضل قريش أعطيته على أبي طالب وأما قولك إن معـاوية ولي دم عثمـان قولـه هذا الأمـر فإني لم أكن لأوليـه معاوية وأدع المهاجرين الأولين وأما تعريضك لي بـالسلطان فواللَّه لـــو خرج من سلطانه كله ما وليتـه وما كنت لأرتشى في حكم اللَّه عــز وجل ولكنــك إن شئت أحيينا إسم عمر بن الخطاب فقال عمرو وإن كنت تحب بيعة ابن عمر فها يمنعك من أبني وأنت تعرف فضله وصلاحه فقال إن إبنـك رجل صـدق ولكنـك قـد غمسته في هذه الفتنة. وهذه المناقشة تدل على أنها قد اتفقا على خلع المتنازعـين واختلفا فيمن يخلفهما وحينئذ اتفقا أن يكون الأمر شورى بين الساس يولـون من رضوا ولم يبق إلا إعلام الناس بما اتفقا عليه فخرجا وكان عمرو يقـدم أبا مـوسى في كل كلام فتقدم أبو مـوسى فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال أيهـا الناس إنـا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع عليه رأيي ورأي عمر وهو أن نخلع علياً ومعاوية وتستقبل هذه الأمة فيـولوا منهم من أحسوا عليهم وإني قد خلعت عليـاً ومعاويـة فاستقبلوا أمـركم وولـوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا ثم تنحى وأقبل عمرو فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاويـة فإنـه ولي عثمان والمطالب بدمـه وأحق الناس بمقـامه فتنـابزوا ـ ويروى المسعودي أنهما لم يحصل منهما خـطبة وإنمـا كتبا صحيفـة فيها خلع عــلى ومعاوية وإن المسلمين يولـون عليهم من أحبوا وهـذا القول أقـرب في نظرنـا إلى المعقول وإن لهج كثير من المؤرخين بـذكر الأول لأن هـذه الخطبـة عـلى فـرض حصولها وأن الخديعة تمت على أبي موسى لم تكن لتفيد معاوية شيئاً لأن الذي ثبته

إنما هو حكمه والذي يلزم الأمة بمتضى الصحيفة إنما هو مـا اجتمعا عليـه لا ما رضي بـه أحد الحكمين ولم ينقـل أحـد أن أبـا مـوسى رضي في خـطابـه ببيعـة معاه مـة.

ومن الوقت الذي جرى فيه عقد التحكيم وعين الحكمان يشعر الإنسان بأنه لا يؤدي إلى نتيجة لأن أبا موسى كها يظهر من ماضيه رجل يكره الفتن ويجب للمسلمين السلامة ويتمنى لو وصل إلى ما يريد من أي طريق يسلكه وقرينه يميل إلى معاوية ويجب تأييده وتنبيت خلافته وهو مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك فلا يهمه إلا أن يصل إلى مقصوده مها استعمل في سبيل ذلك من الخداع ومثل هذين لا يتفقان. قال المفيرة بن شعبة لبعض من معه من قريش سأعلم لكم علم هذين الرجلين أيتفقان أم يختلفان فدخل عمرو فقال يا أبا عبد الله أخبر في عها أسالك عنه كيف ترانا معشر المعتزلة فأنا قد شككنا في الأمر عمرو وأراكم يا معشر المعتزلة خلف الأبرار وأمام الفجار ثم جاء أبا موسى فسأله كها سأل عصرو فقال له أراكم أثبت الناس رأيا فيكم بقية المسلمين فانصرف المغيرة إلى أصحابه وقال لهم لا يجتمع هذان على أمر واحد.

لم يكن علي ليرضى بهذا الحكم الذي تأكد أنه مخالف للكتباب والسنة اللذين عهد إلى الحكمين أن يحكما بها ورضي به معاوية طبعاً لأن أقـل ما في الحكم أن ليس الأمر لعلي وصار الأمر للناس يولون من شاءوا وعنده جند عظيم ويختارونه ولا يفضلون عليه أحداً فزادت آمالة في أن يكون خليفة المسلمين.

رأى علي أنه لا بد له من معاودة الكرة إلى معاوية وأصحابه ولكن عرض له معاودة الخوارج ذلك المعاودة الخوارج ذلك المدادة المعاودة الخوارج ذلك الأنهم كانوا ينظنون أن علياً وافقهم على كراهة التحكيم ورؤيته ضلالة وجاءه إنسان فقال له أن الناس قد تحدثوا أنك رجعت لهم عن كفرك فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمر الخوارج فعابه فوثبوا من نواحي المسجد يقولون لا حكم إلا الله وعلى يقول كلمة حق أريد جها باطل وعند ذلك اجتمعت الخوارج في

منزل عبد الله بن وهب الراسي فخطبهم خطبة حثهم فيها على الحروج وقال في المخرجوا بنا من هذه الفرية الظالم أهلها إلى بعض كور هذه البلاد أو إلى بعض هذه المدائر أو الفرية الظالم أهلها إلى بعض كور هذه البلاد أو للى بعض هذه المدائر من المنافرة المنافرة ألى المنافرة على المتميزين منهم فكلهم يأباهم ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال هاتوها أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت فيامعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفقوا أن يخرجوا وحدانا مستخفين حتى تم عليه الأمر ولما خرجت الخوارج جاءت شيعة على إليه فبايعوه وقالوا نحن تم عليه الأمر ولما خرجت الخوارج جاءت شيعة على إليه فبايعوه وقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وبعد هذا الخروج وعلمه بما فعل أبو موسى خطب أهل الكوفة فقال الحمد لله وإن أن الدهر بالخطب الفادح والحدثان المعصية تموث المحسرة وتعقب الندم وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمرى ونحاتكم رأي لو كان لقصير أمر ولكن أبيتم إلا ما أردتم فكنت أنا وأنتم كها قال أخو هوزان.

أمرتهم أمري بمسعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى مكان الهدى أو أنني غير مهند فلما أننا إلا من غزية إن غيوبت غيية أرشد

الا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا القرآن ظهورهما وأحييا ما أمات القرآن واتبع كل منها هواه لغير هدى من الله حكما بغير حجة بينة ولا سنة ماضية واختلفا في حكمها وكالامها ولم يرشد فيرى الله منها ورسوله وصالح المؤمنين استعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الإثنين. وكتب إلى الخوارج يدعوهم إلى المجيء لحرب أهل الشام فكتبوا إليه رأما بعد لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيا بيننا وبينك وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا يجب الخائفين فلع قرأ كتابهم أيس منهم وأراد أن

يدعهم ويسير إلى الشام فخرج حتى عسكر بالنخيلة ومن هناك كتب إلى ابن عباس يأمره أن يرسل إليه جند البصرة وإلى أمير المدافن يأمره أن يرسل إليه جندها فاجتمع عنده نحو سبعين ألف جندي هناك بلغه أن الناس يقولون لو سار بنا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم فإذا فرغنا منهم توجهنا إلى الشام فقام فيهم . خطيبا وبين هم أن قتال أهل الشام أهم فتنادى الناس يا أمير المؤمنين سر بنا إلى ما أحببت. بلغ علياً وهو في مقامه بالنخيلة أن الخوارج اعترضوا الناس وقتلوا منهم فأرسل رسولاً ليعلم جلية الخبر فقتلوه ولما جاءه ذلك الخبر قال النّاس يا أمير المؤمنين علام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا سربنا إلى القوم فإذا فرغنا بما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام فلم يجد بدأ من موافقتهم ونادى بـالرحيـل فلما وصلهم أرسل إليهم أن ادفعـوا إلينا قتلة إخـواننا منكم نقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل الشام فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم فبعثوا إليه وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم. ولم تنجح فيهم تلك الخطب الرائعة والوصايا العظيمة التي نطق بها وهم يسمعون فرفع راية مع أبي أيوب الأنصاري ونادى من جماء هذه الراية منكم عمن لم يقتل ولم يستعرض فهـ و آمن ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم فانصرف منهم جمع وخرج إلى علي جمع وبقه مع ابن وهب ٢٨٠٠ من أربعة آلاف فقامت رحى الحـرب بين الفـريقين وانتهت في ذلك اليوم بقتل ابن وهب ومعظم من معه ووجدوا من جرحاهم نحواً من ٤٠٠ فأمر بهم على فدفعوا إلى عشائرهم وقال احملوهم معكم فداووهم فإذا برثوا فخذوهم معكم إلى الكوفة ولما تم لعلى الظفر قال للناس توجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم فقالوا يا أمر المؤمنين نفذت نبالنا وكلت سيوفنا وفصلت أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصداً فارجع إلى مصرنا فلنستعد بأحسن عـدتنا ولعـل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من هلك منا فإنه أوفي لنا على عدونا: فلما نبزل النخيلة أمر الناس أن يلزموا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم وأن يقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا ألى عـدوهم فأقـاموا هنــاك أيامــاً ثم تسللوا من معسكرهم فلدخلوا إلا رجالا من وجوه الناس قليلا وترك المسكر خالياً فلها رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير وبعد أيام دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وما الذي ينظرهم فمنهم المعتل ومنهم المكره وأقلهم من نشط: وهو في كل يوم ياة منطيهم من خطبه الشديدة يخهم ويستنهضهم فلا يفيد ذلك وصار بي جند لا يمر ولا يحل ضعف سلطان أمامهم وفضلوا الدعة عمل تلك الحروب المنظيرة التي كادت تستاصلهم.

هـ أن كانت حال أهل العراق مع إمامهم. أما حال أهل الشام مع إمــامهـم فكانت على العكس من ذلك جند مطيع وقلوب متحدة وفي هـ أه كفاية لمن يـريد العـطائم وكذلـك كان شـأنه دائــاً في علو إلى ما يستعين به من الحيل.

كان ما يهم مماوية أن يستولي على مصر فإنها متاخمة له وهي مورد رزق عظيم للجنود فاعمل لذلك الرأي ونجح. كان محمد بن أبي حديقة بمصر حين عثمان فضبطها واستولى عليها وافترق عليه أهل مصر فلها تم الأمر لعلي ولى عليها قيس بن سعد بن عبادة وهو من عظياء شيعته وكانت ولايته في بدء سنة ٣٦ هـ وكان رجلاً سياسياً خييراً بالأمور فاستقامت له الأمور بمصر إلا أن فرقة من المصرين اعترات بقرية خربتي قد أعظموا قتل عثمان وكان عليهم مسلمية بن مخلد الأنصاري فبعث إليهم قيس إني أكروهكم على البيعة وأنا أدعكم وأكف عنكم؛ كان أثقل شيء على معاوية وجود قيس بمصر مخافة أن يقبل إليه بأهل العراق ويقبل إليه سعد بأهل مصر فيقع بينها فكاتبه معاوية ومناه فلي البيعة وأنا فله كتاباً لا يستين مواده منه إلا أنه قال أنا كاف عنك ولن بأتبك من قبلي شيء تكرهه فلها قرأ معاوية كتاب لم يأمن أن يكون ذلك، مكايدة فكتب له كتاباً تحر يطلب منه التصريح برأيه ولما رأى قيس أن معاوية لا يقبل منه والمناطلة أظهر له ذان نفسه وكتب له كتاباً جعله يياس منه واستنبط وجه الحيلة في إخراجه عن مصر فقال لأهل الشام لا تسبوا قيس بن سعد ولا

تدعوا إلى غزوه فإنه لنا شيعة يأتينا كيس نصيحته سراً ألا ترون ما يفعل بأخوانكم المذين عنده بخربتي يجري عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن شربهم ويحسن إلى كـل راكب قـدم عليـه منكم لا يستنكـرونــه في شيء وكـانت لعـــلى جواسيس بالشام فبعثوا إليه الخبر فاتهم قيسا وكتب إليه يأمره بقتال أهمل خربتي وهم يومئـذ عشرة آلاف فـأبي قيس أن يقالتهم وكتب إلى عـلي إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهمل الحفاظ منهم وقمد رضوا مني أن أؤمن سربهم وأجرى عليهم أرزاقهم وأعطياتهم وقد علمت أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأمر أهون على وعليك من الذي أفعل بهم ولو أني غزوتهم كانوا لي قرنا وهم أسود العرب فذرني فأنا أعلم بما أداري منهم \_ فأبي على إلا قتالهم. أى قيس أن يقاتلهم وكتب إليه إن كنت تتهمني فاعزلني عن عملك وابعث إليه غيري فعزله وولى على مصر محمد بن أبي بكـر فلم يلبث شهـراً حتى كتب إلى أولئك المعتزلين يخيرهم بـين أمرين الـدخـول في طـاعتـه أو الخـروج من مصر فبعثوا إليه إنا لا نفعل دعنا حتى ننظر إلى ما تصر إليه ولا تعجل بحربنا فأبي عليهم فامتنعوا منه وأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم لـه هائبـون فلما أتاهم خبر معاوية ومن معه من أهل الشام لعلى وأن علياً ومن معه رجعوا عن أهل الشام اجترأوا على محمد بن أبي بكر وأظهروا له المبارزة فأرسل لهم صريتين الواحدة تلو الأخرى ونصيب كلتيهما الهنزيمة وحينئيذ اضطرب أمه مصر فلما بلغ ذلك عليا قبال ما لمصر إلا أحد رجلين صاحبنا الذي عزلناه عنها أو ملك بن الحارث الأشتر وكان قد استعمله على الجزيرة فكتب إليه بعد التحكم فاستقدمه وولاه مصر وكتب إليه ذلك العهد المعدود من أحسن ما كتب في العالم. والظاهر أن هذا العهد قد كتب بعد ذلك بأزمان.

لم يصل الاشتر إلى مصر بل مات بالقلزم ويقال إنه سم في شربة عسل بحيلة من معاوية فكتب علي إلى محمد بن أبي بكر (أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريحي الاشتر إلى عملك وإني لم أفصل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا ازدياداً من لك في الجد ولو نزعت ما تحت يدك من سلطائك لوليتك ما هو أيسر عليك في المؤونة وأعجب إليك ولاية منه، إن الرجل الذي كنت وليته مصر كان لنا نصيحا، وعلى عدونا شديداً وقد استكمل أيامه ولاقى حمامه ونحن عنه راضون فرضى الله عنه وضاعف له الشواب وأحسن له المآب، واصير لعدوك وشمر للحرب وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأكثر ذكر الله والاستعانة به والحوف منه يكفلك ما أهملك ويعنك عمل ما ولاك اعاننا الله على مالا يتال الا برحته).

كان معاوية في ذلك الوقت قد قوي بتيجة التحكيم وبيايعه أهل الشام بالخلافة فلم يكن له هم إلا مصر فرأى أن يستمين بمن بها مما ساءهم قسل عثمان فكتب إلى مسلمة بن غلد ومعاوية بن خديج يقويها وعينها فكتبا إليه بخبر من معها وأنهم ممتعون وأن ابن ابي بكر هائب هم وطلبا المدد فجهز إلى مصر عصرو بن العاص في ستة آلاف رجل فأقبل حتى نزل أدان أرض مصر فاجتمعت عليه العثمانية وكتب إلى ابن أبي بكر (أما بعد: فتنع عني بدمك يا ابن أبي بكر وأما بعد: فتنع عني بدمك يا ابن أبي بكر فإن الناس بهذه البلاد قد ابن علم على المسلموك لو قد التعموا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها فإني لك من الناصحين) فكتب محمد إلى علي يعلمه بذلك ويطلب منه مدداً.

أقبل ابن العاص مريداً مصر فخرج إليه محمد في ألفي رجل يقدمهم كنانة بن بشير فلم يحتملوا الجنود الشامية ومن مالاهم من جنود مصر فقتل، وفر الباقون واختفى محمد بن أبي بكر فاقبل عمرو حتى نـزل الفسطاط وخرج معاوية بن خديج يطلب محمداً حتى ظفر به فقتله ويقال إنه أحرقه بالنار بعد ذلك أما على فلم ينجح في إخراج الجنود لاضائة مصر إلا بعد شدة حيث انتدب له ألفان ولكتهم لم يسيروا إلا قليلا حتى بلغ علياً ما كان فأرسل إليهم من ردهم من الطريق وحزن كثيراً على ابن أبي بكر.

وكانت مصر لمعاوية قوة كبيرة ولم يكفه الاستيـالاء عليها بــل رأى أن يجهز البعــوث لأطراف عــلى ينتقصها فــأرسل النعمــان بن بشــير إلى عــين التمــر وبهــا مالك بن كعب مسلحة لعلي فكتب إلى علي يستمده فأمر الناس أن ينهضوا إليه فتأقلوا فخطب فيهم هذه الخطبة: يا أهمل الكوفة كليا سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام أظلكم انجحر كل امرىء منكم في بيته وأغلق بابه انجحار الشب في جحره والضبع في وجارها المغرور من غررقموه ومن فاز منكم فاز بالسهم الأخيب لا أحرار عند النداء ولا اخوان ثقة عند النجاء إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا منيت بكم عمى لا تبصرون وبكم لا تنطقون وصم لا تسمعون إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا منيت بكم عمى لا تبصرون وبكم لا تنطقون وصم لا تسمعون إنا لله

ووجه معاوية بن أبي سفيان ابن عوف في ستة آلاف للإخارة على هيت والأنبار والمدائن فسار حتى أق هيث فلم يجيد بها أحداً ثم أن الأنبار وبها مسلحة لعلي فغلبهم على أمرهم واحتملوا ما بها من الأموال وعادوا إلى معاوية فخرج علي في طلبهم فلم يلحقهم . . . ووجه عبد الله بن مسعدة إلى تياه ، وأمره أن يصلى ما متنع ثم يأي مكة وأمره أن يصلى ما متنع ثم يأي مكة والمدينة فوجه له علي جيشا يقدمه المسيب ابن نجية الفراري فلحق ابن مسعدة بتياء فاقتلوا قتالا شديداً وانتهى الأمر بأن سهل لهم المسيب طريق الفرار ولم يلحقهم فاتهم بالغش.

ووجه الضحاك بن قيس للإغارة على بوادي البصرة فأغار عليها ووجه بسر بن أرطأة في ثلاثة آلاف إلى الحجاز واليمن فسار حتى أن المدينة وامتلكها وبابع أهملها لمعاوية ثم أن مكة فبابع أهملها كذلك ثم ذهب إلى اليمن وكان واليها عبيد الله ابن عباس لعلي فلما علم بمسير بسر إليه فر إلى الكوفة أن علياً واستخلف على صنعاء فجاء بسر واستولى على اليمن وقتل ابنين صغيرين لعبيد الله وكان بسر عسوفا أسرف في قتل من رآه من شيعة على.

وهكذا كانت الحال في تلك الأزمنة التقيلة التي كانت إلى الفوضى أقرب.

ومن أغرب ما يروى أن ابن عباس وهو الساعد الأشد لعلي فارقـه وترك البصرة التي كان قـد ولاه عليها وجـاء مكة لأن عليـا انهمه بمـال أخذه من مـال المسلمين.



# المحاضرة الحادية والثلاثون كي



مقتل علي - ببت علي صفته وأخلاقه - الحسن بن عواد مدينة الإسلام في عهد الحلفاء الراشدين - الحلاقة القضاء - الجند والحراج والصدقات والعشور. التقود - الحج - الصلاة - العلم والتعليم

مقتل عر

اجتمع ثلاثة نفر من الخوارج وهم عبد السرحمن بن ملجم والبرك بن عبد اللَّه وعمرُ و بن بكر التميمي فتذاكروا أمر الناس وعـابوا ولاتهم ثم ذكـروا أهل النهر فتر موا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاً إخواننا الذين كانوا دعــاة الناس لعبــادة ربهم والذين كــانوا لا يخــافون في اللَّه لــومة لائم فلو شــرينا أنفسنا الينا أثمة الضلالة فالتمسنا قتلهم فأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم إخواننا فقال ابن ملجم أنا أكفيكم على بن أبي طالب وقال البرك أنا أكفيكم معاوية وقال عمرو بن بكر وأنا أكفيكم عمرو بن العباص فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل منا عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه فـأخذوا أسيـافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان سنة ٤٠ هـ أن يثب كل على صاحبه الذي توجه إليه وأقبل كل رجل منهم على المصر الذي فيه صاحبه: فأمل ابن ملجم المرادي وكان عداده في كندة فخرج حتى أتى الكوفة ولم يخبر من بها من إخوانه شيئاً كراهة أن يظهر وكان بالكوفة من تيم الرباب قتل منهم على يوم النهر عشرة وفيهم امرأة لها قطام الشجنة على أباهـا وأحاهـا يوم النهـر وكانت فائقة الجمال فلما رآها أذهلته عيها جاء ليه فخطبها فقالت لا أتروجك حتى تشفى لى قال وما يشفيك قالت ثـالاثة آلاف وعبـد وقنية وقتـل على بن أن طالب وقال هـ و لك مهـ ر أما عـ لي فلم أرك ذكرتـ لي وأنت تريـ دنني قالت بـ لي النمس غرته فإن أصبت شفيت نفسك ونفسي ويهتئك العيش معي وإن قتلت في عند الله خير وأبقى من الدنيا وزينتها وزية أهلها فقال لها والله ما جئت هذه المصر إلا لذلك ثم اختارت له مساعداً من قومها واختار هو مساعداً آخر ولما كانت ليلة الجمة 10 رمضان سنة ٤٠ ترصدوا له حتى خرج يريد صلاة الصبح فضربه ابن ملجم في قرته بالسيف وهو يتادي الحكم لله لا لك ولا لأصحابك ففرع الذين كانوا بالمسجد للمسلاة وعلي يقول لا يفوتنكم البرجل فقد عليه الناس من كل جانب وأخذوه ودخل الناس على علي فقالوا له إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن فقال ما آمركم أنتم أبصر ثم أومى أولاده فقدناك ولا نفقدا فنبايع الحسن فقال ما آمركم أنتم أبصر ثم أومى أولاده أشهر إلا أياما قضاها في هذا العناء وشدة الجهند ودفن بالكوفية التي كانت خاصرة خلافه.

أما ألبرك ابن عبد الله فإنه قعد لمعاوية في ذلك اليوم البذي ضرب فيه علي فلم خرج معاوية شد عليه بالسيف فرقع السيف في البته ودووى من الضربة وأمر عند ذلك بعمل المقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد. وأما عصرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص في تلك الليلة فلم يخرج لأنه كان شاكياً وصلى بدله خارجة بن حداقة وكان صاحب شرطته فشد عليه الحارجي فقتله وهو يظن أنه عمروا فقالوا اراد عمرا وأراد الله خارجة.

بينت علي

تزوج على بن أبيّ طالب.

ا ـ فاطمة بنت رسول اللّه ﷺ وهي أولى زوجاته ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده وكان له منها الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى.

. ٢ ـ أم البنين بنت جزام من بني عنامر بن كلاب فولـدت لـه العبناس وجفراً وعبد الله وعثمان .

٣ \_ ليلي بنت مسعود التيمية فولدت عبد الله وأبا بكر.

٤ \_ أساء بنت عميس الخنعمية فولدت له يجيى ومحمداً الأصغر.

الصهباء بنت ربيعة من بني جشم بن بكــر وهي أم ولــد من سبى
 تغلب قولدت له عمر ورثية

٦ - أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وآمها زينب بنت رسول الله 繼
 فولدت له مجمداً الأوسط.

٧ ـ خولة بنت جعفر الحنفية قولدت له محمداً الشهير بابن الجنفية.

ــ أم سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أم الحسين ورملة الكبرى.

٩٠ ـ محياة بنت امرىء القيس الكلبية ولدت له جارية مانت صغيرة .

وكان له بشأت من أمهات شتى منهن أم هان، وميمونة وزيئب الصغرى ورملة الصغرى وأم كاثيرم الصغرى وفاطمة وأمامة وحديجية وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة وأمهاتهن أمهات أولاء شتى وكان البسل من ولده الخمسة الحسن والحسين وتحمد بن ألجنتية والعباس وعمر .

### صفة على وأخلاقه :

يخطر ببال من فحص تباريخ الخلفاء الراشدين وعلم تفاصيل أجوالهم .

هدا السؤال: كيف دانت قريش لشيخين أولها من بني تميم بن كبب والشاني من بني عمدي؟ وخصعت لها الحضوع إلنام، فسار القوم بقلب واحد في سبيل نصرة الإسلام وعلو شبائم حتى إذا آلت البني عبد مناف ووليها الثنان منهم .

تغصت على الولها حياته في آخرها، ولم يصف الأمر لثانهها في جمع حياته، بل كانت مدة اختلاف وفوقة مع ما هو معلوم من قرب بني عبد مناف للرسول .

كانت مدة اختلاف وفوقة مع ما هو معلوم من قرب بني عبد مناف للرسول .

قله فهم عشيرته الأفدون وسنادة في جاهليتهم كها سبادوا عليهم في الإسلام .

ذلك إلى ما امناز به ثانهها من الميزات الكبري التي لم تجتمع في غيره؟ لا بعد لذلك من أسباب: أما صا كان من أسباب فيها مفني وأما أمر على فأنا منتجب عنه الأن ببيان ما كان من خلق علي وما كان من الطووف التي أحاطت به .

### كان على ممتازاً بخصال قلما اجتمعت لغيره وهي :

### الشجاعة \_ الفقه \_ الفصاحة

فأما الشجاعة فقد كان محله منها لا يجهل. وقف المواقف المعهودة الوحاض غمرات الموت لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه وأول ما عرف من شجاعته بياته موضع رسول الله ﷺ ليلة الهجرة وهو يعلم أن قوماً يتراصدونه حتى إذا خرج يقتلونه فلم يكن ذلك عما يضعف قلبه أو يؤثم في نفسه ثم في بدر وما بعدها من المشاهد كان علماً لا يخفي مكانه ببارز الأقران فلا يقفون له ويفرق الجماعات بشدة هجماته وقد آتاه الله من قوة العضل وثبات القسط الأوفر. أغمد سيفه مدة أربع وعشرين سنة حتى إذا جات خلافته جرده على خاليفه فعمل به الأقاعل وكان الناس يهابون منازلته ويشون مبارزة بالما يعلمون من شدة صولته وقوة ضربته.

وأسا الفقه فلم يكن مقامه فيه بالمجهول صحب رسول الله ه منذ صبوته وأخذ عنه الفرآن وكان يكتب له مع ما أوتيه من ذكاء بني عبد مناف ثم بني هباشم ولم يزل معه إلى أن توفي عليه السلام كل هذا أكسب قوة واستباط الأحكام المدينية فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان يستشيرونه في الأحكام ويرجمون إلى رأيه خالفهم في بعض الأحيان وأكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب.

وأما الفصاحة فيعرف مقداره من خطبه ومكاتباته التي جمع منها السيد المرتضى جملة عظيمة في الكتاب الموسوم بنهج البلاغة وقد وصفه شارحه الاستاذ الشيخ محمد عبده بقوله:

كنت كليا انتقلت من موضع منه إلى موضع أحسن بتغيير المشاهد وتحول المعاهدة فنارة كنت أجدني في عالم يغمره من المعاني أرواح عالية في حلل من العبارات الزاهية تطوف على النفوس الزاكية وتمدنو من القلوب الصافية تـوحي إليها رشادها وتقوم منها مرادها وتنفر بهـا عن مداحض المـزال إلى جواد الفــــل والكمال.

وطوراً كانت تتكشف في الجمل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح في أشباح النمور وضالب النسور وقد تحفزت للوثاب ثم انقضت لللاختلاب فخلبت القلوب عن هواها وأخذت الخواطر دون مرعاها واغتالت فاسد الأهواء وباطل الآراء، وأحياناً كنت أشهد أن عقداً نورانياً لا يشبه خلقاً جسدانياً فصل عن الموكب الإلهي واتصل بالروح الإنساني فخلع عن غاشبات الطبيعة وسما به إلى الملكوت الأعل وغما به إلى مشهد النور الأجل وسكن به إلى جانب التقديس بعد استخلاصه من شوائب التلبيس وآنات كأني أسمع خطب الحكمة ينادي بأعياء الكلمة وأولياء أمر الأمة يعرفهم مواقع المسواب ويبصرهم مواضع الارتباب ويحذرهم مزالق الأضراب ويرشدهم لم يق الكياسة ويرشع بهم إلى منصات الرياسة ويصعدهم شرف التدبير بهم على احسن المصر،

وقد جمع الكتاب من الحكمة شيئاً كثيراً.

هذه الصفات العالية مع منحه من شرف القرابة للرسول ﷺ ومصاهرته له جعلته لنفسه فضلا على سائر قريش وكبيرها شيخها وفتاها ويرى بىذلك له الحق في ولاية الامر دونهم فقد قال لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن على منها على القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلى الطير. وقال فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً على منذ قبض الله نبيه ﷺ حتى يحرم الناس هذا. وهناك طبيعة ثابتة في الناس أنهم لا يميلون إلى شخص يحرى لنفسه النفوق ومزيد الفضل وإثما يقرب إلى قلوبهم من يقول وليت عليكم ولست بخيركم. جعله ما يراه لنفسه يقتنع أن الحق فيها يراه وافقه عليه غيره أم خالفه، ومن هذا شأنه لا يلجأ إلى الإستشارة فيها هو صانع، وهذا شيء خالفه، ومن هذا أنفس الكبراء والأشياخ. وروى أنه لما يويع عتب عليه طلحة شديد لا تقبله أنفس الكبراء والإستعانة في الأمور بها فقال لها لمتد مقصما يسيراً

وأرساتما كنيف الانخبري اي شيء لكيافيه حق دفعتكيا عنه وأي قسم استأثرت عليكيا به أم أي حق رفعه إلى أحد من المسلمين ضعفت عنه أم جهلته أم أخطات بابه والله ما كانت لي في الحلاقة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوقري إليها وحملتموني عليها، فلما أفضب إلى نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته وما استسن النبي هافقتديته فلم أحتج في ذلك إلى رأيكا ولا أري غيركا ولا وقع حكم جهلته فأستشيركها وإخواني المسلمين ولو كان ذلك لم أرغب عنكها ولا عن غيركها وأما ما ذكرتما من أمر الاسوة فإن ذلك لم أحكم أنا فيه برأي ولا وليته هرى مني بل وجدت أنا وأنتها ما جاء به رسول الله هقد فرغ منه فلم أحتج اليكها، قد فرغ الله من قسم وقسمه وأمضى حكمه فليس لكها والله عندي ولا لغيركما في هذا عتبي . أخيذ قسمير من طل مذا .

لما رفعت قضية عبيد الله بن عمر في قتله الهرمزان إلى عثمان كان من رأي على قتله ولكن عثمان قضى بخلاف رأيه وحكم باللدية والتوامها في ماله وهو خليفة قضاؤه عترم صواباً كان أم خطأ فلها آل الأمر إلى عبيد الله إلا أن يمارية وكان من قواده العنظام بصفين. وكانت لعثمان قطائع أقطعها الناس ولم يكن ذلك من رأى على فقال بعد خلافته: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالحرو عليه أضيق. بويع وولاة الأمصار من علية قويش وذوي النراي واللهاء فيها، فأشار عليه مشيره ألا يعجل سنوعهم من أمصارهم حتى يتم أمره فلم أنه لو ملك عليهم كانت مصيبة كبرى فناؤوه وكانوا عليه يداً واحدة أراد في هذه الظروف أن يحمل الناس على مثل حد السيف مع ما مسبق لهم من مضادة الخليفة وثقتهم في أنفسهم أنه لولاهم ما يوبع فلم يجتملوا ذلك له حتى قاوا: ارض التحكم وإلا فعلنا بك ما فعلناء بعثمان. ويلا ول ابن عباس على

البصرة نظر بعضهم إلى بعض وقالوا قدم بن العباس على الحجاز وعبيد الله بن العباس على البصرة نقيم قتلنا ابن عضان العباس على البصرة فقيم قتلنا ابن عضان وكانت سآمته منهم وسآمتهم منه تزداد كل يوم حتى لم يكن له على أنفسهم سلطان بدعوهم فلا يجيبون ويستصرخهم فلا يفزعون. كبراء قريش وعظماؤها المقوم بالطاعة وملكوا قلويم بالرفق فلم يكن لهاتين الطائفتين توازن عنيد الحصومة كان معاوية يساهل بعض الشيء لرؤوس أجناده ويفيض عليهم من العطاء ما يجعل وقابم خاضعة له وعلى رضى الله عنيه يحاسبهم على النقير العطاء ما يجعل وقبته هو عتاج إليهم حت كان شيء من ذلك سباً في تغير قلب ابن عباس عليه وفرقته له غيرك البصرة وذهب إلى مكة. ليس شان علي في ابن عباس عليه وفرقته له غيرك البصرة وذهب إلى مكة. ليس شان علي في ين عباس عليه وفرقته له غيرك المحسرة وذهب إلى مكة. ليس شان علي في يشعلم الأمة عليه فضلا عن أن كثيراً من التهم كانت تلصق بعماله من قدم يشون بها كالحال في قيس بن سعد وعبد الله بن عباس، وعلى الجملة فإن أكبر معالمباب في عدم استقامة الأمر لعلي برجع إلى عقيدته في نفسه وثقته المتناهية عن رأي الأشياخ من قريش وشدته عليهم شاة له يعله ها ما يهون أمرها وعدم إعطائع الظروف التي كان فيها حقها من السياسة.



كان من رأي جند على أن يبايعوا الحسن بن علي بالخلافة بعد قتل أبيه فبايعوه ولكن الرجل نظر إلى الظروف التي هو فيها نبظرة صائبة وجد جنداً لا يركن اليه وخصها قوي الشكيمة وفوق ذلك كان يكره الفتن ويجب للمسلمين الألفة فلم ير خيراً لنفسه ولا لامته من أن يتنازل لمعاوية وصالحه على شروط رضيها الطرفان وكتب إلى معاوية ببيعته وسلم إليه الكوفة في أواخر ربيع الأول سنة ٤١ هدوبذلك تم ما قاله رسول الله ﷺ إن أبني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وهدأت الأحوال وسمى المسلمون ذلك العام وهو السنة الحادية والأربعون من الهجرة عام الجماعة.

### مدينة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين:

اصطلح المؤرخون عمل تسمية الدولة الأولى من دول الإسلام بدولة الحلفاء الراشدين ومدتها تقرب من ثملائين سبة. ونحن الآن ذاكرون شيئاً من المدينة الإسلامية أو العربية لعهدهم ونريد بالمدينة مجموع النظام الذي اتبعوه في أحواهم الإجتماعية سواء في إدارة أمورهم الداخلية أو في حروبهم.

#### الخلافة:

أول ما كان لهم من منظاهر المدينة تأسيس الخلافة الإسلامية وكان الرئيس يسمى خليفة وسول الله ... فلم اجاء ثماني الخلفاء اختبار لقب أمير المؤمنين ثم ما زال مستعملاً لقباً لجميع من أن بعده من الخلفاء وهذه الخلافة رياسة دنيوية أساسها الدين وغايتها حلى الناس على ما فيه صلاحهم متبعاً في ذلك نصوص الكتاب وما عرف من سنة رسول الله هي فالخليفة واجب السطاعة فيها يأمر ما لم يخالف النصوص أو الشريعة الإسلامية وكمان أساس التشريع في زمنهم هو القرآن والسنة المعروفة فإن عرض لهم فيهها عرفوا الأشباه والأمثال وقاسوا ما لا نص فيه على ما فيه نص لما بينها من النشابه. وكان الخليفة في الاجتهادوالإستنباط كأحد المجتهدين يستغتيهم فيها نزل به من الحوادث فيجيبونه بما عندهم فإن اتفقوا في الفترى كان من المحتم عليه أن يتبع رأيم وهذا ما يسمى في عرف المسلمين بالإجماع وإن اختلفوا في الفيتا عمل الخليفة بما يرى من آرائهم فلم يكن له سلطان ديني أكثر من أنه منفذ الاحكمام الدين فليست الخلافة فيها نرى سلطاناً دينياً كما يرعمون وإنما هي سلطان أساسه الدين.

لم يكن في تلك الدولة للخلافة أسرة معينة بـل كان يختار الخليفة من أي أسرة من أسر من بني تبم أسرة من أسر من أسرة أساس الإنتخاب الشورى فالخلافة من جهة كونها لا تتمين لها أسرة وصاحبها يتعين بالإنتخاب

ومقيد فيها يعمل بالقانون الشرعي تشبه ريـاسة الجمهـورية وتمتــاز الحلافــة بأنها غتصة بالبيت القرشي

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله هله زادوا في بيعة عثمان وسنة الشيخين أبي بكر وعمر وحذفت هذه الزيادة في بيعة على لأنه أباها لما عرض عليه الأمر عبد الرحن بن عوف وكان الخلفاء يستشيرون فيا يعرض لهم من الأمور أو أنهم لم يكونوا على درجة واحدة في ذلك. وكان أكثر اهتماماً بالشورى عمر بن الخطاب فإنه كان قلما يقدم على أمر إلا بعد أن يستشير ويحص الأراء وكانت له شورى خاصة من أعلام الصحابة ومشيختهم من المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش مثل عثمان بن عفان والعبلس ابن عبد المطلب وعبد الرحن بن عوف وعلي بن أبي طالب ومن ماثلهم وكان يلحق بهم عبد الله بن عباس لما يراه من تفقهه وجودة رأيه وشورى عامة من كل من لم رأي من المسلمين يعرض عليهم الأمر في المسجد بعد أن يدعو (الصلاة جامعة) فيقول كل ما بدا له ورعا استشار بعد ذلك خلصه وكان كثيراً ما عرجم عن رأيه متى تبين له الحق وناهيك برجل كان يقول من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه. رجال الشورى كانوا غنارين من قبله إلا أنه لم يكن أحد ينتج عن رأيده مهها كان صاحب الرأي صغير القدر، لان حياتهم كانت عبية عن المداواة.

ولم يكن ينقص هذا النظام المديع إلا وهو تعيين من لهم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف بينهم لأن عدم هذا التعيين كان سبباً من أسباب الفرقة بين علي ومعاوية لأن علياً كان يرى أن هذا الحق لأهل المدينة وحدهم لا يشركهم في ذلك أهل الأمصار الأخرى فعتى بايع أهل المدينة لواحد تمت بيعته وليس لأحد بعد ذلك اعتراض ومعاوية ومن معه من أهل الشام كانوا يرون غير ذلك وأن البيعة لا تتم إلا برضا أهل الأمصار فكانت تلك الفرقة يرون غير ذلك وأن البيعة لا تتم إلا برضا أهل الأمصار فكانت تلك الفرقة شيء من شارات الملك ولا أبته بل كان الخليفة يسير في طريقة وفي بيته كسائر

النــاس لا حاجب ولا حــارس يقف للصغير والكبير وكان عـمــر يكره أن يكــون لعماله حجــابـحتى أنه أرســل لسعد بن أبي وقــاص من أحــوق بــاب دار الإمارة الذي حال بين العامة وبين رفع شكـواهـم إليه.

التضاء:

كان القضاء معتبراً من عمل الخليفة لأن معناه فصل الخصومات والمنازعات على حسب القانبون الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة، فكان الخلفاء يباشرون هذا العمل بأنفسهم ويستفتون في الحكم إن كانت هناك حاجة إلى الاستفتاء. ولما كترت المشاغل واتسعت الفتوح واضطر الخلفاء للإشتغال بالجيوش وتدبيرهما فوضوا هذا العمل إلى من في مكنتهم الإستنباد ولكنهم لم يتسموا باسم القضاة إلا من عهد عمر بـن الخطاب فـإنه بعث قضـاة إلى الأمصار ووضع لهم أنموذجاً يسيرون عليه واستمـر الحال عـلى ذلك إلى آخـر عهد الخلفاء الراشدين. ومن أعظم ما كان لأولئك القضاة من الفخر شرفهم واستقلالهم في الحكم فلم يعرف عن أحد منهم في ذلك العصر ميل إلى الدنيا واغترار بزخرفها يعدل بهم عن قول الحق والحكم به، وكان سبواء في نظرهم الشريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لأمراء الأمصار سلطان عليهم في قضائهم وكان تعييمهم من الخليفة رأساً وأحياناً يكتب الخليفة إلى الأمير أن يولي فلانـا قضاء بلده وعـلى الحالتـين التعيين صـادر من الخليفة. وكـان للقضاة رزق من بيت المال لما يلزمهم من الإنقطاع لهذا العمل وترك ما يرتزقون منه. ومن أحسن ما رأينا في أمر القضاة ما كتب على بن أي طالب إلى أحد عماله: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق بـه الأمــور ولا تمحكــه الخصــوم ولا يتمـــادى في الــزلـــة ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرف ولا يشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بادن فهم إلى أقصاه أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل ثم أكثر تعاهد وأفسح له في

البذل ما يزيل عيلته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعـطه من المنزلـة لديـك ما لا يطمح فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك».

وكان في كل مصر جماعة اشتهروا بالفقه واستنباط الأحكام كان يستعين بهم القاضي ويستفتيهم إذا أشكل عليه أمر. وأهم ما كان يدعوهم إلى ذلك أن سنة رسول الله ﷺ لم تكن مجموعة في كتاب بل كانت في صدور الناس يحفظ منها أحدهم جزءًا والثاني جزءًا، وقد لا يحفظ ما يحفظه الأخر فريما عرضت للقاضي مسألة فنلا يرى فيها نصاً ويكون النص وهو الحديث عند غيره وبذلك كانوا يسألون أهل عندكم شيء في هذا من سنة رسول الله ﷺ ولم يجمعوا هذه الفتاوى ولا الأقضية في كتاب خاص يرجع إليه من بعدهم، وكان ما ذكرناه من أمر السنة سبباً كبيراً من أسبابا اختلافهم في الفتاوى والاقضية.

لم يكن القاضي في أحكامه فوكولا إلى الإجتهاد الصرف كما ينظن بعض الباحثين ويجعل ذلك من عيوب القضاء وإنما كان موكولا إلى الإجتهاد في فهم القانون الشرعي وتطبيقه على الحوادث والواقعات. حقيقة أن ذلك القانون لم يعتن بالتفصيل النام بل اهتم بالقواعد الكلية وليس هذا عيباً في القنوانين التي يراد منها البقاء بل هو مما يحسنها ويجملها صالحة لكل زمان ومكان.

الإجتهاد للقاضي والحال ما ذكرنا أمر لا بد منه، ولذلك عده المتقـدمون من الشروط المتحتّمة.

لم يكن تعيين القضاة مانعاً الخلفاء من نظر أي خصومة تعرض عليهم، وقد حصل ذلك من الخلفاء في آنات كثيرة فكان القضاة نواباً للخلفاء.

وليس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط فيها ما يصدر من الأحكام ولا أن صور الأحكام كانت تعطي للمحكوم له لأن ذلك لم يكن ما يدعو إليه ما دام التنفيذ في يد القاضي فهو الذي يقضي وهو الذي ينفذ الحكم ويظهر لنا مما قرأنا من أخبارهم أنهم كانوا بجتاجون للتنفيذ لأن من حكم عليه كان يبادر بتنفيذ ما قضي عليه بـه من الحقوق فكـان المتنازعــون أقــرب إلى كــومهم مستفتين.

ويظهر لنا أن قضاء القضاة في عهد الخلفاء الرائسدين كان قناصراً على فصاصراً على فضاصراً على الخلفاء وللمصار للانا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والأمراء بقتل قصاصاً أو وولاة الأمصار لأنا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والأمراء بقتل قصاصاً أو جلد بسكر ولم يبلغا أن قناضاً لبن أميراً قضى بعقوبة منها أو نفذها وكانت العقوبات التأويية كالجبس لا يأسر بها إلا الخليفة وعامله فكانت الدائرة القضائية ضيفة. ولم يبلغا أن قضاة الأمصار كانوا ينيبون عنهم في غير الحواضر الكبرى وذلك كله دليل على قلة القضايا والخصومات.

### قيادة الجيوش:

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة كها كان رسول الله ﷺ يقود الجنود بنفسه، ولكن الخلفاء لما لم يكتهم أن يقودوا جميع الجنود المرسلة إلى المختلفة كانوا يختارون قبائداً للجيش عن يرون فيه النجدة والشجاعة وتكون طاعتهم واجبة كطاعة الخليفة سواء بسواء. وبعد انتهاء الفتح واستقرار الأمن يكون سلطانهم قاصراً على تدبير أمن الجنود والنظر في معداتهم ولم تكن الأمن يكون سلطانهم ولم تكن الا من عهد عمر بن الخطاب فهو الذي دون لهم الدواوين وأحصاهم حتى صار يعرف جنود كل وجه ومن تأخر عن وجهه الدواين وأحصاهم حتى صار يعرف جنود كل وجه ومن تأخر عن وجهه السوايين وأحصائم عالى يقام أمض من ضربة السيف لما هو معسروف عنهم من الشجاء، والإقدام ويرون في الإحجام عاراً لا يحيى وكها حصرهم عمر رتب لهم الأرزاق من بيت المال ولم يكن قبل ذلك لهم رزق معين إلا أنه لم يسو بين المنظاء وقد سوى بينهم علي بن أبي طالب وكان لكل جند عرفاء يلون أموز الجند ويقبضون أرزاقهم ويوزعونها عليهم.

أما تعبئة الجيوش فقد نالوا منها خطأ عظيماً فبعد أن كانت العرب

غارب في جاهليتها بطريقة الكر والفر وهي أن يكر المحارب على خصمه ثم يفر ويكر وهكذا لا يتبعون في ذلك نظاماً رأى قواد الجنود من المسلمين أن يفر النظام لا يصلح معه حروب الأمم المنظمة فربطوا مسير الجنود بعضهم بيعض حتى يكون الصف متضامناً وليس لاحدهم أن يتأخر عن صفه أو يتقدم عنه وكان للجيش مقدمة تكون في الأمام وهي التي تبدأ المناوشات وتتعرف الطريق وترتاد المواضع، وقلب هو وسط الجيش وفيه أمير الجند وجنبتان يمنى ويسرى أو جناحان وساقة ولكل فرقة أمير يأغر بأسر القائد وكانوا بجعلون على الفرسان خاصة أميراً وكان هم الشأن العظيم في الإحتفاظ بخطوط رجمتهم حتى لا يؤتوا من خلفهم وكانوا بحدون من البيات جهدهم.

ومن أحسن ما اطلعت عليه من الأوامر الخاصة بتسيير الجنود ما كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص من كتاب له في ذلك حيث يقول «وترفق بالسلمين في سيرهم ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفـر لم ينتقص من قوتهم فـإنهم سائـرون إلى عدو مقيم حامى الأنفس والكراع، وأقم بمن معك في كـل جمعة يـوماً وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون بها أنفسهم ويسرمون أسلحتهم وأمتعتهم، وننح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يـدخلها من أصحابك إلا من تثق بــه ولا يرزأ أحداً من أهلها شيئاً فـإن لهم حرمـة وذمة ابتليتم بـالوفـاء بها كـها ابتلوا بالصبر عليها فما صبروا لكم فتولوهم خيراً ولا تنتصروا على أهمل الحرب بظلم أهمل الصلح. وإذا وطئت أرض عـدوك فـاذك العيــون بينــك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم شيء وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه فـإن الكذوب لا ينفـك خبره وإن صـدقك في بعضـه والغاش عين عليك، وليكن منك عنـد دنوك من أرض العـدو أن تكثر الـطلائع ونبث السرايا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم واختر للطلائع أهل البأس من أصحابك والرأي من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة واجعل أهـل السرايــا من أهل الجهاد والمسبر على الجلاد، ولا تخص أحداً يهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك ولا تبعث طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو ضيعة ونكاية، فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك واجمع إليك مكيدتك وقرتك، ثم لا تعاجلهم بالمناجزة ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كمعوفة أهلها بها فتصنع بعدوك كصنعة بك، ثم أذك حراسك على عسكوك وتيقظ من البيات جهدك .. الخء.

### لخراج وجبايته

كان الخلفاء من عهد عمر بن الخطاب يعينون للجباية عمالا مستقلين عن العمال والقواد، وقليلا ما كانوا يكلون أسر الجباية إلى العمال، وكاأموا يدفعون عما يجبون أرزاق الجند ومصاريف ما يأمر به الخليفة بما تقتضيه المصالح العامة والباقي يزمل إلى دار الخلافة ليصرف في مصارف

وكانت هناك إيــوادات ثابتــة أو عاديــة أو إيــؤادات غير ثــابتــة، أمــا الأولى فهي: الحراج والعشر والضدقات والجزية .

والحراج هو ما كان يوضع على الأراضي التي امتلكها السلمون عنوة وتركوها في أيدي أهلها يؤخذ منهم كانه أجرة للأرض التي أبقيت في أيستهم. وكانوا يجعلونه أحياناً شيئاً مشاراً كما جعل عمر في السنواد، وأحياناً يجعلونه حصة شائعة مما يحرج من الأرض. أما الأراضي التي أسلم أهلها عليها وهي سن أرض للعرب أو العجم كالمدينة واليمن أو ملكها المسلمون عنوة وأهمها لا تقبل منهم الجزية كعيدة الأوشان من العرب، فهانه أرض عشر ومثلها الأراضي التي أمتلكها المسلمون عنوة وقسمت بين الغانجين، والعشر: هو عشر ما يخبرج تمن الأرض.

وكمان عمر لما فتح السواد والشام شماور ألناس في قسمة الأرضين إلتي فتحها المسلمون فتكلم فيهما قوم وأرادوا أن يقسم لهم حضوقهم وما فتحوا فقال عمر: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجمدون الأرض قد أقتسمت وورثت عن الأساء وحيزت؟ ما هذا برأي. فقال عبد الرحن بن عوف فيا الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء اللَّه عليهم. فقال عمر ما هو إلا ما تقول ولست أرى ذلك واللَّه لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيـل بل عسى أن يكـون كلا على السلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فيا يسد به الثغور وما يكن للذرية والأرامل جبذا البلد وبغيره من أهمل الشام والعراق. فأكثروا على عمر وقالوا تقف ما أفاء اللُّه علينـا بأسيـافنا عـلى قوم ولم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا فكان عمر لا ينزيـد عــلى أن يقول هذا رأمي. قالوا فاستشر فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا فـأما عبـد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ورأى عثمان وعملي وطلحة وابن عمبر رأيه فأرسل عمر إلى عشرة من الأنصار وخمسة من الأوس وخمسة من الخررج من كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعـوا حمـد اللَّه واثني عليــه بمــا هـــو أهله ثم قـال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتـركــوا معى فيــا حملت من أمــوركم فإني واحد كـأحدكم وأنتم اليـوم تفرقـون بالحق خـالفني من خالفني ووافقني من وافقني، ولستُ أريد أن تتبعوا هـذا الذي هـواي. معكم من اللَّه كتاب يـطق بالحق فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. قالوا نسمع يا أمِير المؤمنين قال قد سمعتم كالام هؤلاء القِوم التذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وإنى أعدود بسالله أن أركب ظلماً لئن كنت ظلمتهم شيئاً هـ ولمم وأعطيته غيرهم لقد شقيت، ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا اللَّه أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهل الجيش وأخسرجت الخمس فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه وقد ، رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيهما الحسراج فنكون فيئـــأ . للمسلمين المقاتلة والـذربة ولمن يـأتي من بعدهم، أرأيتم هـذه الثغور لا بـد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيـرة والكوفـة والبصرة ومصر لا بـذ لها. من أن تشحن بـالجيوش وإدزار العـطاء عليهم فمن أين يعـطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج. فقالُوا جميعاً الرأي رأيك فنعما قلت وما رأيت إن لم تشحن هـذه الثغور وهـذه المدن بـالرجـال وتجري عليهم مـا ينفقون

به رجع أهل الكفر إلى مدنهم. فقال: قد بأن لي الأمر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض, مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عثمان بن حيف وقالوا تبعثه إلى أهم ذلك فإن له بصراً وعضلا وتجربة فأرسل إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت جاية سواد الكوفة قبل أن يوت عمر بعام منة ألف الف درهم، وكان وزن الدرهم يومنة وزن المثقال.

وأرادوا منه أن يقسم الشام كيا قسم الرسول خبيراً وكنان أشد الناس عليه في ذلك الزميرين العرام وببلال بن أبي رباح فقال عصر إذا أترك من بعدكم من المسلمين لا نتيء لهم. وفعل بالشيام كما فعل بالعراق فترك أهله ذمة يؤدون الخراج للمسلمين.

قال أبو يوسف القاضي: والسني رأى عسر من الامتناع من قسمة الأرضين بين من افتتحها توفيقاً من الله كان له فيا صنع وفيه كانت الحيرة لحميع المسلمين وفيها رآه من جع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عميرم النقع جماعتهم لأن هذا أو لم يكن موقوقاً على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشعر النفرو ولم تقو الجيوش على السير في الجهاد ولما أمن رجوع أهمل الكترة إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزة.

ولم يكن مقدار الخراج معروفًا تمامًا في عهد الخلفاء الراشدين.

والجزية، ما كان يوضع على رؤوس أهل المُدَّمَّة على الرجمال دون النساء والصبيان، وكانت تؤخذ منهم جزاء عن حمايتهم ودفع الغندو عنهم ولم يكونـوا يأخذونها من المسكن الذي يتصدق عليه ولا ممن لا قدرة له على العمل

روى أبو يوسف القاضي في كتابه الموسوم بالخراج ص ٧٧ قال: مر عمر بن الخطاب بياب قوم وعليه سائل بسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عُصده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت فقال پيودي قال ضما الجاك إلى ما أرى قال أسال الجزية والحاجة والسن قال فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه إن اكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والفقراء هم المسلممون وهذا من المساكين من أهمل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه.

وكانوا يقدرون الجزية على حسب أحوال الناس ويسارهم لا تزيد عن 1.4 درهماً في السنة ولا تنقص عن اثني عشر. روى أن رسول الله ﷺ قال من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه، وكان فيها تكلم به عمر بن الخطاب عند وفاته: أوصى الخليفة من بعدي بذمة رسول الله ﷺ أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم.

#### لصدقات:

كانت الصدقات تؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم: نعمهم السائمة الإبدا والبقر والغنم ونقودهم المدرهم والمدينار وما يخرج من أرضهم. وقد بينت الشريعة لكل ذلك نصباً معيناً لا تجب الزكاة فيها دونه وقدراً معيناً لا يؤخذ فوقه؛ بين ذلك في كتاب كتبه رسول الله على قبل وفاته وعمل بعده. وكانوا بعينون لأهل البادية مصدقين وهم الذين يأخذون الصدقات ليصرفها الإمام في مصارفها الشرعية.

### العشور (الجمارك):

كان تجار من المسلمين يذهبون بتجارتهم إلى ديبار الحرب فيتقاضى منهم أهمل البلاد عشر أموالهم. فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر إن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فياخذون منهم العشر، فكتب إليهم عمر خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهمل الذمة ربع العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهماً وليس فيها دون المشين شيء فإذا كانت مائين ففيها خمسة دراهم وما زاد فبحسابه أ

وروى أبو يوسف القاضي أن جماعة من أهل الحرب من وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب: دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا. فشاور عمر أصحاب رسول الله على فأشاروا عليه به فكان أول من عشر أهل الحرب.

وبعث زياد بن جدير على عشور العراق والشام ومما يستطرف من خبره ان رجلاً من نصارى تغلب مو عليه بفرس قومت بعشرين الفاً فناخذ منه الفاً ثم مو عليه راجعاً في سته فقال أعطني الفاً أخرى فقال له التغلبي كلها مررت ثم تأخذ مني الفاً قال نعم. فرجع التغلبي إلى عمر فرافاه بمكة وهو في بيت فاستأذن عليه فقال من أنت قال رجل من نصارى العرب، وقص عليه قصته. فقال عمر (كفيت) ولم يزد على ذلك فرجع التغلبي إلى زياد بن جدير وقد وطن نفسه على أن يعطبه الفاً أخرى، فوجد كتاب عمر قد سبقه إليه: من مر عليك فاخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئاً إلى مثل ذلك اليوم من قابل إلا أن غد فضلاً فقال الرجل قد والله كانت نفسي طبية أن أعطيك ألفاً وإني أشهد أن على دين الرجل الذي والله كانت نفسي طبية أن أعطيك ألفاً وإني أشهد

وقد اتبع المسلمون عمر في تعشير أموال التجارة التي ترد من خارج البلاد الإسلامية إلى بلاد المسلمين. قال أنس بن سيرين أرادوا أن يستعملوني على عشور الأبلة فأييت فلقيني أنس بن مالك فقال: ما يمتحك؟ فقلت العشور أخبث ما عمل عليه الإنسان قال فقال في لا تفعل، عمر صنعه. فجعل على أصل الإسلام ربع العشر وعلى أهل الذمة نصف العشر وعلى المشركين عن ليس له ذمة الشرك.

ولم يريدوا أن يأخذوا من أسوال المسلمين التجارية أكثر مما يجب عليهم من الزكاة، وضاعفوا ذلك على أهل الذمة كها فعلو مع نصارى تغلب من العرب وعاملوا أهل الحرب بما يعاملون به تجار المسلمين في بلدانهم.

وليس عندنا علم بمجموع ما كنان يرد في السنة إلى بيت المال ولا بتقدير ما كان يصرف إلا أنهم لم يكونوا يتركنون في بيت المال وفراً وكان لبيت المال خازن بخرج منه بمقدار ما يأمر الخليفة.

أما الغنائم فكانت تقسم أربعة أخماسها على الغانمين، والخمس الباقي يرد إلى بيت المال ليصرف في مصارفه.

#### النقود:

كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بنقود كسرى وفارس من الذهب والفضة ولم يكن هم سكة خاصة لأنها تتبع المدنية والحضارة وكانت الأمة العربية تغلب عليها إذ ذاك البدارة. ولما جاء الإسلام لم يتغير التعامل بل سار على تلك الحال مدة رسول الله على وأبي بكر وعمر. فلما افتتحت الفتوح على على تلك الحال مدة رسول الله على وأبي بكر وعمر. فلما افتتحت الفتوح على الخد فارس وكثير من بلاد الروم رأى عمر بن غنفة الوزن فنها درمه على وزن المثقال ٢٠ قيراطاً ومنها وزنه ١٢ قيراطاً وعنها وزنه ٢١ قيراطاً ونها وزنه ٢٠ قيراطاً وزنه فنها درمه على وزن المثقال ٢٠ قيراطاً ومنها وزنه ٢٠ قيراطاً من قراريط المثقال وضرب المدراهم على النسبة بين الدراهم والمثاقيل كنسبة ١٠ عن المراهم على المسروية وشكلها بأعيانها غير أنها زاد في بعضها الحمدللة وفي بعضها عمد رسول الله وفي بعضها الحمدللة وفي بعضها عمد رسول الله وفي بعضها لأورى عمد وجعل وزن كل عرره وراهم ستةمثاقيل فلها بربع عثمان ضرب في خلافته دراهم وبعمل وزن كل عشرة دراهم ستةمثاقيل فلها بربع عثمان ضرب في خلافته دراهم ونقشها الله أكبر.

## الحج :

كان من الأعمال الكبرى لإمام المسلمين إقامة حجهم وكان الحج معتبراً في نظر الخلفاء الراشدين موسيا عاماً يجتمع فيه أمراء الجهات ليدلوا إلى الحليفة بما عندهم من الأحوال في بلادهم ولتسمع شكوى من يشكوهم من رعيتهم. وكان الخلفاء يلونه بأنفسهم وقلها يتخلفون وكان أكثرهم تولياً لأمر الحج بنفسه عمر بن الخطاب حج سنيه كلها لم يتخلف أبداً إلا أنه حصل خلاف في السنة الأولى من حكمه فقيل إنه أناب عنه عبد الرحمن بن عوف، وأبو بكر حج بنفسه مرة وأناب عنه مرة، وعثمان حج معظم سنيه، وعلي أناب عنه كل سني خلافته لما شغل به من الإضطراب الذي كان بينه وبين معاوية. جعل هذا الإهتمام بأمر الحج لـه مظهـراً عظيــاً وفائــدة كبرى في تعـارف المسلمين بعضهم ببعض، وأن الخِلفاء يجيئهم من الأخبـار ما لا يمكن أن يكــون بواسطة الولاة.

#### الصلاة:

كانت إقامة الصلاة من أعمال الخليفة فهو الذي يقيمها بنفسه أو بواسطة نائبه وكان في كل مصر مسجد جامع واحد تؤدي به الجمعة ولا ينصب في غيره، فلم تكن تقام إلا جمعة واحدة في المصر يقيمها الخليفة إن كان أو الوالي. ولم يبلغنا أنه تعددت المنابر في البلد الواحد في عهد الخلفاء الراشدين.

# العلم والتعليم :

كانت الكتابة قبل عجيء الإسلام نادرة في الأمة العربية خصوصاً الحجاز رنجد. فلها جاء الاسلام ساعد على انتشار الكتابة بين العرب؛ ففي زمن رسول الله استخدم جماعة من فقراء أسرى بدر في أن يعلم كل منهم عشرة من صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءه. ولما افتتحت البلاد الفارسية وكان بالحيرة كثير عن يكتبون جلبوا جماعة منهم يعلمون الكتابة بالمدينة وكان أكثر النشء الذي نشأ في عهد الخلفاء الراشدين يعرف الكتابة. أما الخلفاء أنفسهم فكانوا كلهم من الكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله

ولم يكتب شيء من الكتب في ذلك العهد إلا القرآن فإنه جمع في صحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان كتبت منه مصاحف عدة أرسل بها إلى الأمصار ليكون كل مصحف إماماً لأهل المصر الذي أرسل إليه. أما سنة رسول الله ﷺ فلم تجمع في كتاب وكذلك لم يكتب شيء في العلوم. أما الدينية منها فكانوا مكتفين بما فطووا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أساليها والشريعة إنما جاءتهم بمذه اللغة فكانوا يشتعلون بفهمها، وأما العلوم الصناعية فإن الأمة كانت لا تزال فيها على بداوتها وإن كان قد نبخ منها من أمكتهم إنشاء المدن ومسح الأراضى بالمران على ذلك لا بتعلم سابق.





الدولة الأموية ومعاوية وترجمته انتخابه حال الأمة حين انتخابه

الدولة الأموية: ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

كان أمية بن عيد شمس بن عبد مناف سيداً من سادات قريش في الجاهلية يعادل في الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة قريش، وكان أمية رجلًا تأجراً كثير المال أعف كثيراً من الأولاد والمال وكثرة العصبة كانا في الجاهلية من أكبر أسباب السيادة بعد شرف النسب. وكان لأمية عشرة من الأولاد كلهم ساد وشرف فمنهم العنابس وهم حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان وعمرو وأبو عمرو ومنهم الأعياص وهم العاص وأبو المعاص والدي عصل الديات في ماله حينا دعا الناس إلى الصلح في ذلك اليوم، ومن لسدادها ولده أبا سفيان، وكان حرب يسمر مع عبد المطلب بن هاشم وقد دامت الألفة بينها طويلاً وأبو سفيان كان صديقاً مع عبد المطلب. فلم يكن هذان البطنان المتعادين في الجاهلية كما يظه بعض من لا يدقق في المسئل التاريخية، وإنما كان يظهر في بعض الأحيان شيء من التنافس الضروري وجوده في الأحيان المتقاربة، وقد أشرنا إلى ذلك فيها مضى ولم يكن هذان البطنان مختلفين فيها به الشرف في الجاهلية الأولى، بل كان كل منها قد أخذ منه قسطاً وافراً.

لما جاءت النبوة، ودعا رسول الله الناس إلى الله أجابه من بني عبد شمس جمع كها أجابه من يني هاشم وعاداه كثير من هؤلاء كها صد عنه كثير من أولئك إلا أن بني هاشم وبني المطلب حديما على رسول الله للعصبية القومية العربية حيث حماه أبو طالب كبير بيته، وكان يـزاحم بني عبد منـاف في الشرف بيوت قرشية أخرى كآل مخزوم وآل أسـد بن عبد العزى بن قصى.

ولما ائتمر المشركون على اغتيال رسـول اللَّه ﷺ وآله وسلم كــان المؤتمر من جميع قبائـل قـريش إلا أنـه لم يكن فيهم من بني هـاشم إلا أبـو لهب. جـاءت الحيوب الاسلامية والمشاهد الكبرى النبوية من بدر فها بعدها ولم ينل حظ الوقوف بجانب رسول اللَّه ﷺ إلا عدد قليل من بني عبــد شمس، وكان القــائد الأكبر لقريش في بـدر من بني عبد شمس بن عبـد مناف وهـو عتبة بن ربيعـة، ورئيسهم في أحد والأحزاب أبـو سفيان بن حـرب بن أمية بن عبـد شمس، ولم يزل الأمر على ذلك حتى تأذن اللَّه بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجـرة. وكان أبو سفيان رجلا عظيمًا في نفسه ذا شـرف يخشي على قـومه أن تصيبهم مهـانة أو مَدَلَةُ وَيَتَّبِعُ تَلَكَ الصَّفَّةُ عَالِبًا عَبَّةُ الفَّخْرِ وَالذِّكْرِ، فَانْهِي العباس ذَلْكَ إلى رسول اللَّه ﷺ فأعطاه الرسول في ذلك اليوم تأليفًا له وتحببًا إليه ما لم يعطه أحداً، وَهــو أن أمر منادياً ينادي بمكة: من أغمد سيف فهو آمن، ومن دخـل المسجد فهــو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهـ و آمن فسوى بـين بيته وبـين بيت الله، وهذا شرف عظيم لم ينل أحد مثله للآن، وفي ذلك اليموم أسلم معظم المتأخرين عن الإسلام من رحلات قـريش وذوي النجدة فيهـا وكانـوا يسمون مشيخـة الفتح. وكان رسول اللَّه ﷺ أسر الناس بإسلامهم، كان يقابلهم قائماً ذراعيه معانقاً لهم كها فعل بصفوان بن أمية والحـارث بن هشام وغيـرهم ولم يرســل رسول اللَّه ﷺ أن عفوه عنهم سيكون عيباً لاحقاً بهم يعيرون به في مستقبل أيامهم.

وبعد إنتهاء فتح مكة ولي عليها شاباً من بني عبد شمس. استعمل أبو بكر مشيخة الفتح ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقين في حروب الردة فأبلو فيها بلاء عظياً وأغنوا غناء حسناً ثم سير بهم إلى ثغور الشام وكانوا كلهم في شوق إلى وقائع يقضون فيها الواجب الذي عليهم للإسلام حتى يكتب لهم في نصرته ما يحو ماكتب عليهم في مغاضبته.

ونمن اشتهر غناؤهم وعظم ذكرهم يزيد بن أبي سفيان، فقد كـان ولاه أبو

بكر في قيادة أحمد الجنود الأربعة التي توجهت لفتوح الشام وكنان الوالي على دمشق لعمر بن الخطاب، وكان أخوه معاوية عاملًا على إحدى الجهات الشامية، فلما مات يزيد استعمل عمر على عمله أخاه معاوية مضافاً إلى ما كان له قبل من العمل وكان عمر يحس منه بحسن السياسة وقوة التدبير والأمانة وهذا كل ما كان يطلب عمر من عماله. وفي عهد عثمان جمت الشام كلها لمعاوية فصار واليها الهام ويولي على الكور عمالا من قبله. ونزل هناك العدد الطيب من قريش ومن بن عبد شمس فساسوا الجنود وأرهقوها بالطاعة.

وعلى الجملة فإن بين عبد الشمس انتقل من سيادة في الجاهلية الى سيادة في الإسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام والناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فاتصلت له السيادتان.

وفروعه التي كانت فيها الشهرة والخلافة الثنان: فرع حرب بن أمية، وفرع أبي العاص بن أمية، وكان من الفرع الأول ثلاثة خلفاء، ومن الثاني عشرة على الشكل الآن:

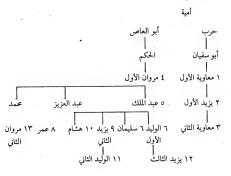

فقد تولى من الفرع الأول ثلاثة خلفاء ومن الثاني عشرة ومدة خلافة هذه الدولة تبتدىء من اليوم الذي بويع فيه معاوية بيعة عامة في ٢٥ ربيع سنة ٤٦ وتنتهي بمقتل مروان الثاني بن محمد سنة ١٣٢ لئلاث بقين من ذي الحجة وهي ٩١ سنة وتسعة أشهر



ترجمته:

هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ولد بمكة قبل الهجرة بخمس عشرة سنة وفي يوم الفتح كـان سنة ٢٣ سنــة وفي ذلك اليــوم دخل في الإســـلام مع من أسلم من مسلمــة الفتح وكان بعد إسلامـه يكتب بين يـدي رسول اللَّه ﷺ، وفي خــلافة أبي بكــر ولاه قيادة جيش مدداً لأخيه يزيد بن أبي سفيان وأمـره أن يلحق به فكــان غازيــاً تحت أمرة أخيه وكان على مقدمته في فتح مدن صيدا وعرقــه وجبل وبيروت وهي سواحل دمشق ثم ولاه عمر ولاية الأردن. ولما توفي ينزيد في طاعون عمواس ولاه عمر بن الخطاب عمل يزيـد على دمشق ومـا معها. وفي عهـد عثمان جمـع لمعاوية الشام كلها فكان ولاة أبصارهـا تحت أمره، ومـا زال والياً حتى استشهـد عثمان بن عفان وبويع على بالمدينة فرأى أن لا يبايعــه لأنه اتهمــه بالهــوادة في أمر عثمان وإيواء قتلته في جيشه وبـايعه أهـل الشام عـلى المطالبـة بدم عثمـان وكان وراء ذلك أن حاربه على بن أبي طالب في صفين وانتهت الموقعة بينهم بالتحكيم كما مر ذكره فلما اجتمع الحكمان واتفقا عـلى خلع على ومعـاوية من الخـلافة وأن يكون أمر المسلمين شوري ينتخبون لهم من يصلح لإمامتهم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة فصار معاوية إمام أهل الشام وعلى إمام أهل العراق وما زال الخلاف محتدماً بينها حتى قتل على بن أبي طالب وسلم ابنه الحسن بن على الخلافة إلى معاوية، وحينئذ اجتمع على بيعة معاوية أهـل العراق والشـام وسمى ذلك العام الحادي والأربعون من الهجرة عام الجماعة لاتفاق كلمة المسلمين بعد

الفرقة وبذلك يكون ابتداء خلافة معاوبة الخلافة العامة في ربيع الأول سنة ٤١ .

### طريقة انتخاب معاوية :

لم ينتخب معاوية للخلافة انتخاباً عاماً يعني من جميع أهل الحل والعقد من المسلمين وإنما إنتخبه أهل الشام للخلافة بعد صدور حكم الحكمين، ولا يعتبره التاريخ بذلك خليفة، فلها قتل علي بن أبي طالب وبايع جند العراق ابنه الحسن رأى من مصلحة المسلمين أن يبايع معاوية ويسلم الأمر إليه، في الحسن راى من مصلحة المسلمين أن يبايع معاوية ويسلم الأمر إليه، في ربيع الأول سنة ٤١ فيبعته اختيار من أهل الشام وبطريق الغلبة والقهر من أهل العواق، إلا أنها انتهت في الاخر بالرضاعن معاوية والتسليم له في جميع الأمة ما عدا الحوارج.

## حال الأمة عند استلام معاوية الأمر:

تولى معاوية أمر الأمة، وهي أقسام ثلاثة: القسم الأول شيعة بني أمية من أهل الشام ومن غيرهم في سائر الأمصار الإسلامية. القسم الشاني: شيعة عيل بن أبي طالب وهم الذين كانوا يجبونه ويرون أنه أحق ببالأمر من معاوية وغيره وأن أعاقبه أحق بولاية أمر المسلمين من غيرهم ومعظمهم هؤلاء كان ببلاد العراق وقلبل منهم بحصر. القسم الشالث: الحوارج وهم أعداء الفريقين يستحلون دماء مخالفتهم ويرونهم مارقين من الدين، وهم أشداء الشكيمة شيعة علي لأن كلا قد ألحد على زعمهم في الدين وهم عابينها من هذا التباين شيعة علي لأن كلا قد ألحد على زعمهم في الدين ومع ما بينها من هذا التباين كانت أمة متمتعة بصفة الشجاعة والإقدام، ومثل هذه الأمة تحتاج لسياسة حكيمة في إدارة شؤونها وإفاضة ثوب من الأمن عليها، أما معاوية نفسه فلم يكن أحد أوفر منه يذاً في السياسة، صانع رؤس العرب وقروم ومضر بالأعضاء والإحتمال والصبر على الأذى والمكروه، وكانت غايته في الحلم لا تدرك وعصابته فيه لا تنزع ومرقاته فيه نزل عنها الأقدام.

كان الذي يهم عاوية ويقلقه أمر الخوارج لأنهم قوم قلما ينفع معهم

حسن السياسة لأنهم قوم غلوا في الدين غلواً عنظياً وفهموا كثيراً منه على غير وجهه، ففرقوا كلمة الأماة وراوا من واجبهم استعراض الأنفس وأخذ الأموال. ولنبذا بذكر أخبارهم لبيان تفاصيل أحوالهم.

لا بويع معاوية بالكوفة كان فروة بن نوفل الأشجعي معتزلا في ٥٠٠ من الخوارج فرأوا أن الوقت قد حان لتجريد السيف فأقبلوا حتى نزلوا النخيلة فأرسل إليهم معاوية جمعاً من أهل الشام فاهزم أهل الشام أمامهم، فضال معاوية لأهل الكوفة: والله لا أمان لكم عسدي حتى تكفونهم، فخرج إليهم أهل الكوفة فقال لهم الخوارج: أليس معاوية عدونا وعدوكم دعونا حتى نقاتله فإن أصبناه كناقدكفيناكم عدوكم، وإن أصابنا كتتم قد كفيتمونا فقالوا لا بد لنا من قتالكم فأخذت أشجع صاحبهم فروة قهراً وأدخلوه الكوفة، فولى الخوارج عليهم عبد الله بن أبي الحوساء الطائي فقاتلهم أهل الكوفة فقتلوهم، وكان ابن أبي الحوساء قد خوف بالصلب فقال:

ما إن أبالي إذا أرواحنا قبضت ماذا فعلتم بأوصال وأبشار تجري المجرة والنسران عن قسد والشمس والقمر الساري بقسدار وقد علمت وحير القبول أنفعه أن السعيد الذي ينجبو من النار

فلها قتل ابن الحوساء ولي الخوارج أمرهم حوشرة الأسدي فسار حتى قدم النخيلة في ١٥٠ وانضم إليه فل ابن الحوساء وهم قليل فقال معاوية لأبي حوثرة اكفني أمر ابنك فصار إليه أبوه فدعاه إلى الرجوع فأبي فأداره، فضمم فقال له يا بني أجيئك ببابنك فلعلك تراه فتحن إليه فقال يا أبت أنا والله إلى طعنة نافذة أتقلب فيها على كصوب الرمح أشوق مني إلى ابني، فرجع إلى معاوية فأخبره، فقال يا أبا حوثرة عنا هذا جداً. ولما نظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال يا أعداء الله أنتم بالأمس تفاتلون معاوية لتهدوا سلطانه واليوم تقاتلون مع معاوية لتشدوا سلطانه، فخرج إليه أبوه فدعاه إلى البراز فقال: يا أبت لك في غيري مندوحة ولي في غيرك مذهب عنك ثم حمل على القوم وهو يقول: على هذى الجموع حوثره فعن قليل ما تنال المغفرة

فحمل عليه رجل من طيء فقتله فرأى أثر السجود وقد لوح جبهته فندم على قتله. ثم توالت الخوارج حتى أخافوا بلاد العراق فرأى معاوية أنه لا بد من تولية العراق رجالا ذري قدرة وحكمة يأخذون على أيدي السفهاء ويشتدون في طلب المريب فاختار رجلين كلاهما قد عرف بالسياسة وحسن الرأى وهما زياد بن سمية والمغيرة بن شعبة.

فأمـــا زيــاد فقــد كــان من شيعـة على وكــان والياً عــلى فارس وقتــل على وهمو بها فمذكر معماوية اعتصامه بفمارس وأهمه ذلـك فجعل المغيرة وسيطاً في استقدامه فيأتي المغيرة زياداً وقال له: إن معاوية استخفه الوجل حتى بعثني إليك ولم يكن أحد يمد يده إلى هذا الأمر غير الحسن وقد بايع فخذ لنفسك قبل التوطين فيستغنى عنك معاوية فقال زياد: أشر على وأرم الغرض الأقصى فإن المستشار مؤتمن فقال له المغيرة: أرى أن تصل حبلك بحبله وتشخص إليه ويقصى اللَّه. وكتب إليه معاوية بأمانه بعـد عودة المغيرة فخرج زيـاد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق منها وبما حمل إلى عملي ويما بقى عنده، فصدقه معاوية وقبض منه ما بقى عنده. وفي سنة ٤٤ استلحق معاوية زياداً ألحقه بأي سفيان لاعتراف كان من أي سفيان بـذلك شهد به جمع وكان معاوية قـد كتب إلى زياد في حيـاة على يعـرض له بـولاية أبي سفيان إياه فلما علم بذلك على كتب إلى زياد يقول له وإنى وليتك ما وليتك وأنا أراك له أهلا، وقد كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب له ميراثاً ولا تحل له نسباً وإن معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله فـاحذر ثم احـذر والسلام، فلما قتـل على رأى معاوية أن يستميل زياداً واستصفى مودته باستلحاقه فكان يقال له بعد ذلك زياد بن أبي سفيان وإن كان كثير من الناس لا يعترف له بهذا النسب فقد كتب زياد إلى عائشة أم المؤمنين يقول لها: من زياد بن أبي سفيان وهـو يريد أن تكتب له بهذا العنوان، فكتبت: من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد.

وأراد زياد أن يجع بعد هذا الاستلحاق فسمع بذلك أخوه أبو بكر وكان له مهاجراً فجاء إلى بيت زياد وكلم أحد أبنائه فقال له: يا بني قبل لابيك إني سمعت أنك تريد الحج ولا بد من قدومك إلى المدينة، ولا شك أنك تطلب الإجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ، فإن أذنت لك فاعظم به خزياً مع رسول الله وإن منعتك فاعظم به فضيحة في الدنيا. فترك زياد الحج.

وفي السنة الخامسة والأربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان فقدم البصرة آخر شهر ربيع الأول سنة ٤٥ والفسق ظاهر فاش فيها فخطبهم خطبته الشهيرة بالبتراء، وإنما قيل لها ذلك لأنه لم يجمد الله فيها. ولما في هذه الخطبة من روائع الكلم وبديع الحكم، وبيأن سياسته في حكم البلاد، أحببنا إيرادها قال:

أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغى المرق بالمعلم على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور والعظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبر كأنكم لم تقرءوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعده من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في السزمن السرمدي الذي لا يزول. أتكونون كم طرفت عينيه المدنيا وسمدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تظنون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله؛ ما هذه منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة بواعدتم منكم نهاة يمنعون الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة بواعدتم الدين تعتذرون بغير العذر وتعضون على المختلس، كل امرىء منكم يدنب عن سفيهه صنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معاداً ما أنتم بالحلماء ولقد الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كشوساً في مكانس الريب. حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقاً. إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما يصلح إلا بما يصلح به أوله: لين في غير ضعف وشدة في غير عنف. واني

أقسم الله لأحذن بالمولى والمقيم بالبطاعن والمقبل ببالمدسر والمطيع ببالعباصي والصحيح منكم في نفسه بالبقيم حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم. إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصيتي فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في واعلموا أن عندي أمشالها: من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله فإياي ودلج الليل فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه وقـد أجلتكم في ذلـك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. وإياى ودعوى الجاهلية فنإني لا أجد أحداً عليها إلا قبطعت لسانيه وقد أحدثتم أحداثناً لم تكن. أحدثننا لكل ذنب عقوبة. فمن غرق قوماً غرقناه ومن حرق عـلى قوم حـرقناه ومن نقب بيتـاً نقبت عن قلبه ومن نبش قبراً دفنته فيه حياً. فكفوا عني أيـديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويدي. ولا يظهر من أحد منكم خلاف ماعليه عامتكم إلا ضربت عنقه. وقـد كـان بيني وبـين أقـوام إحن جعلت ذلـك دبـر أذني وتحت قىدمى. فمن كان منكم فليزدد إحساناً. ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته. إني لُــو علمت أن أحـداً منكم قتله الســل من بغضي لم أكشف لــه قنــاعــاً ولم أهتك له ستمرأ حتى يبدي لي صفحته فإذا فعـل لم أناظـره. فأستـأنفوا أمـوركـم وأعينوا على أنفسكم فرب مبتش بقدومنا سيسر ومسرور بقيدومنا سيبتئس. أيهما الناس إذا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ونىذوذ عنكم بفيء اللَّه الذي خولنا فلنا عليكم السمع والبطاعة فيها أحببنا ولكم علينا العدل فيها ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا، واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل ولا حابساً رزقاً ولا عـطاء عن إبانـه، ولا مجمراً لكم بعثاً. فادعوا اللَّه بالصلاح لأئمتكم فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الـذي إليه تأوون ومتى تصلحون يصلحوا، ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شراً لكم. أسأل الله أن يعين كلا على كل، فإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فانف ذوه على إذلالـه، وايم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة فليحـذر كــل منكم أن يكون من صرعاي.

فقام إليه عبد الله بن الاهتم: أشهد أيها الأمير لقد أوتيت الحكمة وفعسل الحطاب. فقال كذبت ذاك نبي الله دود فقال الاحتف لقد قلت فأحسنت أيها الأمير والثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء وإنا لن نثق حتى نبتلي فقال: صدقت. فقام إليه أبو بلال مرادس بن أدية وهو من الخوارج وقال أنبأ الله بغير ما قلت قال الله تعالى ﴿وإيراهيم اللهيوق، أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴿ان فاوعدنا الله خيراً عا أوعدتنا يا زياد، فقال زياد: إنا لن نصل إلى الحق فيك وفي أصحابك حتى نخوض في الباطل خوضاً.

واستعمل على شرطته عبد الله بن حصن واجل الناس حتى بلغ الخبر الكرة وعاد إليه وصول الخبر، فكان يؤخر العشاء الآخرة، ثم يصلي فيامر رجلاً الكرفة وعاد إليه وصول الخبر، فكان يؤخر العشاء الآخرة، ثم يصلي فيامر رجلاً أن يقرا سورة البقرة أو مثلها يرتل القرآن فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يلغ أقصى البصرة، ثم يامر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنساناً إلا قتله. فأحد ذات ليلة أعرابياً فأن به زياداً فقال له: هل مسمعت النداء؟ فقال لا علم على جلوبة في وقتملك صلاح علم في بما كنان من الأمير فقال: أظنك والله صادقاً ولكن في قتملك صلاح علم في بما كنان من الأمير فقال: أظنك والله صادقاً ولكن في قتملك صلاح الملك لمعاوبة وجرد سيفه وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة وخافه الناس خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم بعضاً وحتى كان الشيء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه، ولا يغلق عن أحد بابه وأدر المعظاء وبني مدينة الرزق وجعل الشرط أربعة آلاف. وقيل له إن السبيل غوفة، فقال لا أعاني شيئاً وراء المصر حتى أصلح المصر فإن غلبني فغيره أشد غلبة منه. فلا ضبط المصر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه. قال أبو العباس المبرد في فقال ضبط المصر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه. قال أبو العباس المبرد في فيات أسبط المصر أبو العباس المبرد في فقال ضبط المصر أب العباس المبرد في فقال ضبط المصر أبو العباس المبرد في فقال ضبط المصر أبو العباس المبرد في فقال ضبط المسر وأصلحه تكلف ما وراء ذلك فأحكمه. قال أبو العباس المبرد في

<sup>(</sup>١) سورة النجم: الأيات ٣٧-٣٩.

صفة زياد ومعاملته للخوارج: كان يقتل المعلن ويستصلح المسر ولا يجرد السيف حتى تزول التهمة. ووجه يوماً بحينة ابن كبيش الأعرجي إلى رجل من بني سعد يرى رأى الخوارج فجاء بحينة فاخذه فقال إني أريد أن أحدث وضوءاً للصلاة فدعني أدخل إلى منزلي قال ومن لي بخروجك قال الله عز وجل. فتركه فدخل فاحدث وضوءاً ثم خرج فأن به بحينة زيادة فلما مثل بين يديد ذكر الله زياد ثم صل على نبيه ثم ذكر أبا بكر وعمر وعثمان بخبر ثم قال قعدت عنى فأنكرت ذلك فذكر الرجل ربه فحمده ووحده ثم ذكر النبي عليه السلام ثم ذكر أبا بكر وعمر بخبر ولم يذكر عثمان ثم أقبل علي زياد فقال إنك قد قلت قولا فصدقه وعمر بخبر ولم يذكر عثمان ثم أقبل علي زياد فقال إنك قد قلت قولا فصدقه بفعلك وكان من قولك ومن قعد عنا لم نهجه فقعسدت فأمر له بصلة وكسوة وحملان فخرج الرجل من عند زياد وتلقاه الناس يسألونه فقال ما كلكم استطيع وحملان فخرج الرجل من عند زياد وتلقاه الناس يسألونه فقال ما كلكم استطيع أن أخبره ولكن دخلت على رجل لا يملك ضراً لنفسه ولا حياة ولا نشوراً فرزق الله ما ترون. وكان زياد يبعث إلى الجماعة منهم فيقول ما أحسب الذي يمنعكم عن إتباني إلا الرجلة فيقولون أحل فيحملهم ويقول اغشوني الأن واسمروا عندي.

وبلغ زياداً عن رجل يكنى أبا الخير من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأى الحوارج فدعاه فولاه جند نيسابور وما يليها ورزقه أربعة آلاف درهم كل شهير وجعل عمالته في كل سنة مائة ألف، فكان أبو الخير يقبول: ما رأيت شيشاً خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة فلم يزل والياً حتى أنكر منه زياد شيئاً فتنمر لزياد فحيسه فلم يخرج من حيسه حتى مات.

وفي سنة • ٥ أضاف معاوية إلى زياد ولاية الكوفة بعد موت المغيرة بن شعبة فصار والي المصرين وهو أول من جمعا له فسار إلى الكوفة فلها وصلها خطب أهلها فحصب وهمو على المنبر. فجلس حتى أمسكوا ثم دعا قوماً من خاصته فأخذوا أبواب المسجد ثم قال ليأخذ كل رجل منكم جليسه، ولا يقولن لا أدري من جليسي، ثم أمر بكرمي فوضع له على باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة، يجلفون ما منا حصيك، فمن حلف خلاه ومن لم يجلف حبسه حتى صار إلى ثلاثين فقطع أيديهم. واتخذ زياد المقصورة حين حصب. وكان يقيم بالبصرة ستة أشهر وبالكوفة مثلها.

كان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق وأشباههما فبلغ زياداً أنهم يجتمعون ويقعون في معاوية وعماله. فجاء الكوفة وصعد المنبر وقال: أما بعد: فإن غب البغي والغي وخيم إن هؤلاء جموا فأشروا وأمنوني فـاجـترءوا عـلى اللَّه لئن لم تستقيمـوا لأداوينكم بـدوائكم ولست بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأدعه نكالًا لمن بعـده، ويل أمـك يا حجر سقط العشاء بك على سرحان. وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجد فأبي حجر أن يجيء، فأمر زياد صاحب شرطته أن يبعث إليه جماعة ففعل، فسبهم أصحاب حجر فجمع أهل الكوفة وقال تشجون بيد وتأسون بأخرى أبدانكم معى وقلوبكم مع حجر الأحمق هذا واللَّه من رجسكم، واللَّه لتظهرن براءتكم أو لآتينكم بقوم أقيم بهم أوذكم وصعركم، فقالوا: معاذ اللَّه أن يكون لنا رأى إلا طاعتك وما فيه رضاك، قال فليقم كل منكم فليدع من عنـد حجر من عشيـرته وأهله وأقاموا أكثر أصحابه عنه وقال زياد لصاحب شرطته: انطلق إلى حجر فائتني به، فإن أبي فشدوا عليهم بالسيوف حتى تأتوني به وبمن معه. فيعمد خطوب طويلة جيء به فلما رآه زياد قال له مرحباً أبا عبد الرحمن حرب أيام الحرب وقد سالم الناس، على أهلها تجني براقش، فقال حجر: ما خلعت طاعة، ولا فارقت جماعة وإني على بيعتي. فأمر به إلى السجن. ثم طلب أصحابه بعضهم وأخذ بعضهم، وعدتهم اثنا عشر رجلاً فأودعهم السجن وأحضر شهودأ شهدوا عملى حجر أنه جمع الجيموع وأظهر شتم الخليفة ودعما إلى حرب أمر المؤمنين وأظهر أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه، وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه على مثل رأيه وكان الشهود على ذلك كثير من أهل الكوفة، فكتب شهادتهم وأرسل بها وبحجر وأصحابه إلى معاوية فسير بهم حتى انتهوا إلى

مرج عذرا عند دمشق فأصر معاوية بقتل ثمانية منهم وترك سنة، وهم الذين تبرءوا من على بن أبي طالب.

ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسلت عبد الرحمن بن الحارث إلى معارية فيـه وفي أصحابه فقدم عليه وقد قتلهم فقال له عبد الرحمن أين غاب عنـك حلم أبي سفيان قال حين غاب عني مثلك من حلياء قومي، وحملني ابن سمية فاحتملت، وقالت عائشة لولا أنا لم نغير شيئاً إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشد منه لغيرنا قتل حجر، وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثي حجراً وكانت تنشيم:

تبصر هال ترى حجاراً يسبر ليقتله كا زعم الأمير وطاب لها الخورنق والسدير كأن لم يحيها مزن مطير تالقتك السالامة والسرور وشيخاً في دمشق له زئير من الدنيا إلى أهالك يصبر ترفع أيها القصر المنبر يسسر إلى معاوية بن حرب تجبرت الجبابر بعد حجر وأصبحت البلاد له عولا الا يما حجر بني عدي أحاف عليك ما أردى عديماً فإن تهلك فكل زعيم قوم

وتوفي زياد في سنة ٥٣ بالطاعون.

والمطلع على الطريقة التي حكم بها زياد بسلاد العراق يسراها بمشابة إعملان حكم عرفي فإن أخذ الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل باللدبر والمطبع بالعاصي والصحيح في جسمه بالسقيم أمر ليس جارياً على القانون الشرعي الذي يقصر المشولية على المجرم وإغا ذلك شيء يلجأ إليه الإداريون لتخفيف آلام الجرائم وإرهاب الناس حتى يأمن الناس شرهم وفائدة ذلك في الغالب وقتية. ومن ذلك وضعه العقوبات التي شرعها للجرائم المحدثة كما قال من نقب عن بيت نقيب عن قلب ومن ذلك عقوبته للمدلج بالقتل هذه قوانين عرفية شديدة رآها لائقة لأهل العراق وقد أفادت في إصلاح حالم لأن الأمان ساد وقل خروج الخوارج في زمنه ولكنه ضحى في سبيل الوصول إلى ذلك شيئاً

كثيراً، والتاريخ إنما يعطي الإنسان صفة السياسة والحكمة إذا تمكن من إصلاح الفاسد بقليل من العصف لا نقول ذلك هضاً لحق زياد لانه يعتبر أقبل ولاة العماق إسرافاً في الدماء، ولقد بذل من وعده ما يقوم بوعيده فقال إنه لا العمرافاً في اللاحاء، ولقد بذل من وعده ما يقوم بوعيده فقال إنه لا يجبب عطاء ولا رزقاً عن إبانه ولا يجبر لهم بعناً، وهذه الأشياء الثلاثة متى وفرها الوالي وصدقها لا تجد سبباً للشورات ولا الفتن، ولذلك يقول بعض المؤرخين إن زياداً لم يحتج لتنفيذ ما أوعد به من العقوبات إلا قليلا لأن علمهم بصدقه في الإيعاد أخافهم وأرهبهم وصرهم يقفون عند الحد المشروع لهم.

وعلى الجملة، فإن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن، وهذا نما يسطره التاريخ لعرب العراق آسفاً، وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة، وإذا وليهم وال فيه لين ورحة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء أو الخلفاء من غير بينة واضحة.





المغيرة بن شعبة - عبيد الله بن زياد الفتوح في عهد معاوية بيعة يزيد - وفاة معاوية

#### المغيرة بن شعبة:

أما المغيرة بن شعبة فكانت سياسته أرفق وألين. أحب العافية وأحسن في الناس السيرة ولم يفش أهل الأهواء عن أهوائهم وكان يؤتى فيقال إن فلاناً يىرى رأى الشيعة وإن فلاناً يىرى رأى الخوارج، فكان يقول: قضى الله أن لا يرالوا مختلفين وسيحكم اللَّه عباده فيم كانوا فيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاً، ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهروان، ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف وأن في الجهاد أهل القبلة الفضل والأجب، وقد فزع الخوارج في عهده إلى ثلاثة نفر، منهم المستورد بن علفة التميمي، من تيم الرباب، وحيان بن ظبيان السلمي، ومعاذ بن جوين بن حصين الطائي فولوا أمرهم بعد الشوري المستورد بن علفة لأنه كان أسن القوم واتعدوا أن يتجهزوا ويتيسروا ثم يخرجوا في غرة الهلال هملال شعبان سنة ٤٣ فكانوا في جهازهم وعدتهم فجاء رئيس شرطة المغيرة إليه وأخبره أن القوم مجتمعون في منزل حيان بن ظبيان وأنهم اتعدوا الخروج في هلال شعبان فأمره المغيرة أن يسير بالشرطة ويحيط بدار حيان ويأتيه بهم فسار رئيس الشرطة وأحاط بدار حيان وَقبض على المجتمعين هناك فقـال لهم المغيرة مـا حملكم على مـا أردتم من شق عصا المسلمين فقالوا ما أردنا من ذلك شيئاً ومن الغريب أنهم يكذبون مع أن الخوارج تبرأ من الكاذب. قال المغيرة: بلمي قد بلغني ذلك عنكم قد صدق ذلك عندي جماعتكم. قالوا له أما اجتماعنا في هذا المنزل فإن حيان بن ظبيان أقرؤنها للقرآن فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن عليه فأمر بهم للى السجن فلم يتزالوا فيه نحوا من سنة وسمع إخواتهم باخدهم فحذروا وخوج المستورد واصحابه فبلغ الخبر المغيرة أن الخوارج خارجة عليه في أيامه تلك وأنهم قد اجتمعوا على رجل فقام في أهل الكوفة خطيباً فقال:

«أما بعد: فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب لجماعتكم العافية وأكف عنكم الأذي وإن واللَّه لقـد خشيت أن يكون أدب سـوء لسفهائكم فـأما الحلماء الأتقياء فلا وايم اللَّه لقد خشيت أن لا أجد بدأ من أن يعصب الحليم التقى بذنب السفيه الجاهل فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عــوامكم وقد ذكــر لي أن رجالا منكم يــريــدون أن يـظهــروا في المصر بــالشقــاق والخـلاف وايم اللَّه لا يخـرجــون في حي من أحيـاء العــرب في هــذا المصر إلا أبدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم فقد قمت همذا المقام إرَادة الحجة والإعذار؛ فقام إليه معقل بن قيس الـرياحي فقـال أيها الأمــير هل سمى لك أحد من هؤلاء القوم فـإن كانـوا سموا لـك فأعلمنـا من هم فإن كانوا منا كفيناكهم وإن كانوا من غيرنا أمرت أهل الطاعة من أهمل مصرنا فأتتك كمل قبيلة بسفهائهما فقال ما سمى لي أحمد منهم ولكن قمد قيل لي إن جماعة يريدون أن يخرجوا بالمصر، فقال معقىل أصلحك اللَّه، فإني أسير في قومي وأكفيك ما هم فيه فليكفك كل امرىء من الرؤساء قومه. فنزل المغيرة وأرسـل إلى الـرؤسـاء وقـال لهم ليكفيني كـل امـرىء من الـرؤسـاء قـومـه وإلا فوالذي لا إله غيره لأتحولن عما كنتم تعرفون إلى مـا تنكرون وعـما تحبون إلى مــا تكرهون فلا يلم لاثم إلا نفسه وقد أعذر من أنذر فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم فنـاشدوهم اللَّه والإســلام إلا دلوهم عــلى من يــرون أنه يهيــج فتنة أو يفارق جماعة.

ولما كان الخوارج قد نزلوا في إحدى دور عبد القيس قام صمة بن صوحان العبدي وقد بلغه خبر نزول المستورد ومن معمه في دار فكره أنّ يؤخذوا في عشيرته وكره مساءة أهل بيته من قومه فخطبهم خطاباً حسناً قال في آخره اولاً قوم أعدى الله ولكم ولأهل بيت نبيكم ولجماعة المسلمين من هذه المارقة الخاطئة الذين فارقوا إمامنا واستحلوا دمامنا وشهدوا بالكفر، فبإياكم أن تؤووهم في داركم أو تكتموا عليهم فإنه ليس ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أصدى لهذه المارقة منكم وقد والله ذكر لي أن بعضهم في جانب من الحي وأنا باحث عن ذلك وسائل فإن كان حكى لي ذلك حقاً تقربت إلى الله بدمائهم فإن دماءهم حلال. ولما بلغ ذلك المستورد كره المقام بمنزل العبدي ولما بلغ من في عجس المفيرة إجماع أهل المصر على نفي من كان بينهم من الخوارج واخذهم قال معاذ بن جوين في ذلك:

شرى نفسه لله أن يسرحلا وكسل امرىء منكم يصاد ليتسلا إقامتكم رأياً مضللا إذا ذكرت كانت أبر وأعدلا شديد القصيرى دراعاً غير أعزلا في كاس المنية أولا ولما أجرد في المحلين منصلا إذا قسلت قد ولى وادبر أقسيلا يرى الصبر في بعض المواطن أشلا وأصبح ذا بث أسيراً مكسلا أستر أنمي الفرد في المنا أميراً مكسلا أستر إذا بين الفريقين قسطلا وقورة قدد تركت مجدلا

الا أيها الشارون قد حان لامرى، فقمتم بدار الخاطئين جهالة فقسم بدار الخاطئين جهالة الا فقصدوا على القدوم العنداة فيأنها لا فاقصدوا يما قوم للغاية التي فيكم على ظهر سابح يعمز علي أن تخافروا وتطردوا ولما يفرق جمعهم كل ماجد مشيحاً بنصل في حمى الموغى وصر علي أن تضامروا وتنقصوا لكم وصر علي أن تضامروا وتنقصوا لكم وقد قصدوا لكم فيا رب جمع قد فللت وغارة

ثم خرج المستورد وأصحابه إلى سورا فتناموا بها ٣٠ رجل ثم ساروا إلى الصراة فباتوا بها ليلة. فلها علم بذلك المغيرة دعا رؤسا الناس فقال إن هؤلاء الأشفياء قد أخرجهم الجبن وسوء الرأي فمن ترون أبعث إليهم؟ فقام إليه عدي بن حاتم فقال كلنا لهم عدو ولرأيهم مسفه ويطاعتك مستمسك فأينا شتت سار إليهم؟ فقام معقل بن قيس فقال إنسك لا تبعث إليهم أحداً عن ترى حولك من أشراف المصر إلا وجدته سامعاً مطيعاً ولهم مضارفاً ولهلاكهم

عباً ولا أرى أصلحك الله أن تبعث إليهم أحداً من الناس أعدى لهم ولا أشد عليهم مني فابعثني إليهم فإن أكفيكهم بإذن الله فقال اخرج على اسم اللَّه. فجهـز معه ثـــلاثة آلاف رجــل وتخيروهم من نقــاوة شيعة عــلي وفــرســانهم فخرج يتبع آثـارهم ولما وصـل المدائن قـدم بين يـديه أبـا الرواغ اليشكـري في ٣٠٠ فلحقهم بالمذار مقيمين فبات ليلته حتى إذ أصبح خرج عليه الخوارج فشمدوا عليه وعلى من معه فها ثبت لهم إنسان، ثم إن أبا الرواغ صاح وقال يا فرسان السوء قبحكم الله سائر اليوم الكرة الكرة فعادوا إلى الحملة مرة ثانية ولكنهم لم يصبروا فيها أيضاً وانكشفوا فقال لهم أبو الرواغ انصرفوا بنا فلنكن قريباً منهم لا نزايلهم حتى يقدم علينا أميرنا فيا أقبح بنا أن نرجع إلى الجيش وقد انهزمنا من عدونــا ولم نصبر لهم حتى يشتد القتـال وتكثر القتـلي فقال لـه رجل: إن اللُّه لا يستحى من الحق قد واللَّه هزمونا قال أبو الرواغ لا أكثر اللَّه فينا مثلك إنا ما لم ندع المعركة فلم نهزم إنا متى عطفنا عليهم وكنا قريباً منهم فنكن عـلى حال حسنـة حتى يقدم علينا الجيش فوقفوا قريباً منهم متى قدم معقل، فشكر أبا الرواغ على ثباته فقال له أبو الرواغ: أصلحك اللَّه إن لهم شدات منكرات فلا تكن أنت تليها بنفسك ولكن قــدم بين يــديك من يقــاتلهم وكن أنت من وراء الناس رداً لهم فقــال نعماً رأيت فها كان ريثها قالها حتى شدوا عليه وعلى أصحابه فلما غشوه انجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال: الأرض الأرض يا أهل الإسلام ونزل معه أبو الرواغ وناس كثير من الفرسان وأهمل الحفاظ نحو ٢٠٠ رجل ولما رآه الناس قمد ثبت كروا راجعين ثم حجز بينهم الليل. وفي أثنائه بلغ الخوارج أن جيشاً من البصرة قد أرسل لقتالهم فلم يروا أن يقفوا حذار أن يقعوا بين جيشين فرحلوا من وراء جيش معقىل ولم يعلم معقل برحيلهم إلا عند الصبح فعاد متبعاً آثارهم وأبو الرواغ على مقدمته فسي ٦٠٠ فلحقهــم بجرجرايا فلما رآه الخوارج شــدوا عليه شدة واحدة صدقوا فيهما الحملة فانكشف جـد أبو الـرواغ ويقي معه نحـو مائـة رجل فعطف عليهم وهو يقول:

إن الفتي كمل الفتي من لم يهمل إذا الجبمان حماد عن وقع الأسمل

قد علمت إن إذا الباس نزل أروع يوم الهيج مقدام بطل ثم عطف وعطف معه أصحابه الذين ثبتوا فصدقوا القتال حتى ردوهم إلى مكانهم الذي كانوا فيه. ولما رأى الخوارج ذلك خافوا من مجيء معقـل فتركـوا الموقعة وساروا وأبو الرواغ في آثارهم. قال المستورد لأصحابه إن الـذين مع أبي الرواغ هم حر أصحاب معقل فهلم فلنقابل معقلا قبل أن يلتقي بأصحابه فعاد المستورد بجنده وترك أبا الرواغ بعد أن خدعه ولم يكن إلا قليـل حتى التقى بمعقل وأصحابه ومقدمته ليست عنده. فلما رآهم معقل نصب رايته وننزل ونادى: يا عباد الله الأرض الأرض فنزل معه نحُو من ٢٠٠ رجل فحمل عليهم الخوارج فاستقبلوهم بأطراف الرماح جثاة على الركب وصبوا على حملات الخوارج الشديدة. وبيننا هم على تلك الحال إذ طلعت عليهم مقدمة أصحاب الرواغ واشتد القتال وكانت نتيجته أن قتل المستورد وسائر أصحابه ما عدا خسة منهم، وقتل معقل بن قيس رئيس الجيش وكان معقل قد بارز المستورد وبيد معقل السيف وبيد المستورد الرمح فأشرع المستورد الرمح في صدر معقل حتى خرج السنان من ظهره، وعلا معقل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ فخراميتين وبذلك انتهى أمر هؤلاء القوم الـذين لم يكن يمكن أن يماثلهم أحد في شداتهم المنكرة. قال الشعبي: ما ولينا وال بعـد المغيرة مثله وإن كـان لاحقاً بصالح من كان قبله من العمال. وأقام المغيرة عاملا لمعاوية سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن شيء سيرة وأشده حباً للعافية غير أنه لا يدع دم على والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن بهم والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لأصحابه. كان يقول لا أحب أن أبتدىء أهمل هـذا المصر بفتـل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بذلك وأشقى ويعز في الدنيا معاوية ويذل يموم القيامة المغيرة ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيني وبينهم الموت وسيذكرونني لو قد جربوا العمـال بعدي. قال شيخ من أهل الكوفة: قد واللَّه جربناهم فوجدناه خيرهم أحمدهم للبرىء وأغفرهم للمسيء وأقبلهم للعذر. وتوفي المغيرة سنة ٥١ ولو وازناه بزيــاد لرجــح عليه لأنه أصلح المصر بقليل من الشدة والعنف.

من ولاة العراق الأشداء عبيد الله بن زياد ولاه معاوية البصرة سنة ٥٥ وقد اشتد على الخوارج شدة لم يفعلها أبوه زياد فقسل منهم سنة ٥٨ جماعة كثيرة صبراً وفي الحرب جماعة أخرى. وعمن صبراً عموة بن أدية، أخو أبي بالال مرداس بن أدية. وكمان سب ذلك أن ابن زياد خرج في رهان له، فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع صبن فينا: (أتبئون بكل ربع آية تعبون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا أنه لم يجترى، عليه إلا ومعه جماعة من أصحابه، فقام وركب وترك رهانه فقيل لعروة ما صنعت تعلمن والله ليقتلنك، فتوارى فطلبه ابن زياد في الكوفة فأخذ ترى؟ قال أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك فقتله، وأرسل إلى ابنته ترى؟ قال أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك فقتله، وأرسل إلى ابنته فقتلها وخرج أخوه مرداس في أربعين رجلا بالأهواز فبعث إليهم ابن زياد جيشاً عدته ألفان وعليهم ابن حصن التميعي فهزمه الخوارج فقال الهم ابن زياد جيشاً

أألفا مؤمن فيها رعمتم ويقتلكم بآسك أربعونا كذبتم ليس ذاك كها رعمتم ولكن الخوارج مؤمنونا هي الفتة القليلة قد علمتم على الفتة الكثيرة ينصرونا ولم يزل عبد الله والياً على البصرة حتى توفي معاوية.

وفي مصر كان الوالي عمرو بن العاص فاتحها وأعرف الناس بها ولم يزل والياً عليها حتى مات سنة ٤٣ فولى بدله ابنه، ثم عزله بعد ذلـك وولى غيره ولاة سيائي ذكرهم متى بدأنا في تارخ مصر .

اما الحجاز فكمان ولائه ولاته دائراً من بني أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان بن الحكم وسعيد بن العماص يتداولانها وكمان معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بني حرب ولاه الطائف فإن رأى منه خيراً ومما يعجبه ولاه مكة معها فإن أحسن الولاية وقام بما ولى قياماً حسناً جمع له معهما المدينة، فكان إذا ولى الطائف رجلاً قبل هو في أبي جاد، فإذا ولاه مكة قبل هـو في الفرآن، فبإذا ولاه المدينة قبل هو قد حذق، وكان ولاة المدينة في الغالب هم الذين يقيمون للناس الحج فإن معاوية لم يجج بنفسه إلا مـرتين سنة ٤٤ وسنة ٥٠ وفيـا عداهما كان يقيمهمؤلاء الولاة وكلهم من بني أمية.

الفتوح في عهد معاوية :

لم يكن في الشرق على حدود بلاد الفرس إلا فتوح قليلة والـذي كان إنما هـ و إرجاع الناكثين من أهـل تلك البلاد إلى الـطاعة وغـزا عبـد الله بن سـوار العبدى الذي كان أميراً على ثغر السند القيقان(١) مرتين وفي المرة الثانية استعان القيقان بالترك فقتلوه وغزا المهلب بن أي صفرة الأزدى ثغر السند فأق بتــة ولأهور(٢) وهما بين الملتان وكابل فلقيه العدو وقاتله ولقى المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فـارساً من التـرك فقاتلوه فقتلوا جميعـاً فقال المهلب مـا جعل هؤلاءً الأعاجم أولى بالتشمير منا فحذف الخيل وكان أول من حذفها من المسلمين. وكانت همة المسلمين موجهة نحو الشمال والغرب حيث مملكة الروم. كان على عهد معاوية من ملوك الروم ملكان: أحدهما قسطنطين الثاني ابن هنرقل الشاني الذي ولى الملك من سنة ٦٤١ م إلى سنة ٦٦٨ م، وقسطنطين الرابع بوغاناتس الذي ولى من سنة ٦٦٨ م إلى سنة ٦٨٥ م ودولة الروم لم تزل فيها الحياة تغير على البلاد الإسلامية لما بينها من الجوار، فرتب معاوية الغزو إليها بدأ وبحراً أما البحر فكانت الأساطيل في زمنه كثيرة لاهتمامه بأم ها وساعده على ذلك كثرة الغابات بجبال لبنان حتى بلغت أساطيله ١٧٠٠ ألفاً وسبعمائة سفينة كاملة العدد والعدد وصار يسيرها في البحر فترجع غانمة وافتتح بها عـدة جهات منهـا جزيـرة قبرص وبعض جزائر اليونان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي ونزلها المسلمون وهم على حذر من الروم وكـانوا أشــد شيء على الــروم يعترضــونهم في البحر ويأخذون سفنهم وكان معاوية يكثر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم.

وأما في البرفرتب الشواتي جمع شاتية وهي الجيش الذي يغزو في الشتاء (١) من بلاد السند ما يل خراسان.

<sup>(</sup>٢) مدينة بكابل.

والصوائف جمع صائفة وهي الجيش الذي يغزو في الصيف فكانت الغزوات متابعة والثغور عفوظة من العدو. وفي سنة ٤٨ جهز معاوية جيشاً عظيما لفتح القسطنطينية برأ وبحراً وكان على الجيش سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيد أن يغزو معهم وكان في هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فساروا حتى بلغوا القسطنطينية فاقتل المسلمون والروم في بعض الأيام واشتدت الحرب بينهم فلم يزل عبد الغزيز يتعرض للشهادة فلم يقتل فأنشا يقول:

قد عشت في الدهر اطواراً على طرق شتى فصادفت منها اللين والبشعا كللا بلوت فسلا النعماء تسطريني ولا تخشعت من لأواثها جسزعا لا يملاً الأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا

ثم حمل على من يليه فقتل فيهم وانغمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قتلوه فبلغ خبر قتله معلوية فقال لأبيه: والله هلك فتى العرب فقال ابني أو إبيك قال إبنك فآجرك الله فقال:

فــاِن يـكــن المــوت أودى بــه وأصـبـح مــخ الـكــلابي زيــراً فـكــل فــتى شــارب كــاســه فــامــا صــغـيراً وإمــا كــيراً

ولم يتمكن هذا الجيش من فتح القسطنطينية لمتانة أسوارها ومنعة موقعها وفتك النار الإغريقية بسفنهم، وفي أثناء الحصار توفي أبو أيوب الانصاري خالد بن زيد وهو الذي نزل عليه رسول الله ﷺ بالمدينة حينها هاجر وقمد دفن خارج المدينة قريباً من سور القسطنطينية ولا يزال قبره بها يزار للأن وعليه مسجد مشيد يتوج فيه خلفاء آل عثمان ثم اضطر المسلمون للعودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيراً من جنودهم ومراكبهم.

ومن الفتوح العظيمة ما كان في إفريقية ففي سنة ٥٠ ولى معاوية عقبة بن نافع وكان مقياً ببرقة وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص وله في تلك البلاد جهاد وفتوح، فلها استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فدخل أفريقية وانضاف من اسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد لأنهم كانوا إذا دخل عليهم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الأمير عنهم نكشوا وارتد من أسلم ثم رأى أن يتخذ مدينة يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليامنوا من ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع القيروان وكان دجلة مشتبكة فقطع الأشجار وأمر ببناء المدينة فبنيت وبنى المسجد الجامع وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وكان دورها ٣٦٠٠ باع وتم أمرها شنة ٥٥ وسكنها الناس وكان في ومساكنهم وكان دورها ويرسل السرايا فتغير ودخل كثير من البرير في الإسلام واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا وأطمانوا على المقام فنيت الإسلام فيها .

وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على مصر وأفريقية مسلمة بن شخلد فاستعمل على أفريقية مولى له يقال له أبو المهاجر فقدم أفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به وهذا من الحلل القديم يئن منه المسلمون إلى الآن فإن الحلف كان من الولاة عوضاً عن أن يستعين بآراء سلفه وتجارية يجتهد في تصغيره وتحفيره حتى ينطفىء اسمه ويكون هذا الخلف الذكر المحمود وحده ولا يدري أنه بهذا يتقطع من نفسه قوة كان يكن الإنتفاع بها، وترون مثل هذا بين أظهركم للآن من من نفسه قوة كان يكن الإنتفاع بها، وترون مثل هذا بين أظهركم للآن سمعته ويبين للناس أن لم يكن يحسن أن يسير فيها ولى سيرة رجل عارف بالأمور، وكذلك السلف يجتهد أن يخس عارف في إدارته حتى يكون للأول الإسم وحده، والأمة التي عندها مثل هذا الفكر العقيم لا يكن أن تنجح أو تسود.

عاد عقبة إلى الشام وعاتب معاوية على ما فعله أبـو المهاجـر فاعتـذر اليه ووعده بإعادته إلى عمله وتمادى الأمر حنى توفي معاويـة. وسنبين لكم في خــلافة يزيد ما كان منه حين أعيد إلى عمله .

#### البيعة ليزيد بولاية العهد:

فكر معاوية أن يأخذ على الناس البيعة ليزيد ابنه بولاية العهد وكان

الواضع هذه الفكرة الغيرة بن شعبة قبل وفاته، دخل على يزيد وقال له قد ذهب أعيان أصحاب وسول الله وكبراء قريش وفوو أسنائهم وأعابا بقي أبناؤهم وأفضلهم واحسنهم (أياً وأعلمهم بالسنة والسياسة، ولا أفري منا يخط أمير المؤمنين أن يعقد لك البعية. قال: أو ترى ذلك يتم؟ قبال: نعم، فأخبر يزيد أباه بما قال المغيرة فأحضره معاوية وسأله عها قال ليزيد، فقال: قد رأيت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفاً للناس وخلفاً منك ولا تسفك فحاء ولا تكون فتنة. قال: ومن في بذلك قال: أكفيك أهل الكوفة، ويكفيك فياد أصل البصرة، وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك. قال: قارجهم إلى عملك وتحدث مع من تثق به في ذلك؟ وترى ونرى.

فسار المغيرة إلى الكوفة وذاكر من يثن به ومن يعلم أنه شيعة لبني أمية، أمر يزيد، فأجابوا إلى ببعثه فارفد منهم وفداً عليهم ابنه موسى فقد باوا على معاوية فرزينوا له ببعة زيد فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وكونوا على معاوية على البعة ليزيد، فأرسل إلى زياة يستشيره فاحضر زياد عبيد بن كعب النميري وقال: إن لكل مستشير قفة ولكل بمر مستددعا. وإن الناس قد ابدع بهم خصلتان إذاعة السر وإخراج الصيحة إلى نير إهلها وليس موضوع السر إلا أحد رجلين رجل آخرة يرجو فواجها ويتها دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون حسبه قد خبرتها عنك وقد حقواتها ويتها ليزيد، إنه يتخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر الإسلام وضمانه ليزيد، إنه يتخوف نفرة الناس ويرجو طاعتهم وعلاقة أمر الإسلام وضمانه المؤمنين وأد إليه فعلات يزيد وقل له رويدك بالأمر فأحرى لك أن يتم لك ولا تعجل فإن دركا في تأخير من فوت في عجلة فقال له عبيد أفلا غير هذا قال وما هو قال لا تفسد على معاوية رأيه ولا تبغض اليه ابنه وأنفى أما يزيد وما اله وقال لا تفسد على معاوية رأيه ولا تبغض اليه ابنه وأنفى أما يزيد وال الم را المورد واله والمعه قال المنه والله غير هذا قال فانعره أما المن المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البعة له وإنك تتخوف خلاف فائيره أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البعة له وإنك تتخوف خلاف

الناس عليه لهنات ينقمونها عليه وإنك ترى له ترك ما ينقم عليه لتستحكم له الحجمة على النباس ويتم ما تريد فتكون قد نصحت أمر المؤمنن وسلمت مما تخاف من أمر الأمة فقال زياد لقد رميت الأمر بحجره أشخص على بركة الله فبإن أصبت فعما لا ينكر وإن يكن خطأ فغير مستغش وتقول بمبا تبرى ويقضى الله بغيب ما يعلم على يزيد فذكر ذلك له فكف عن كثير مما كان يصنع وكتب زياد معه إلى معاوية يشـير بالتؤدة وأن لا يعجـل فقبل منـه فلما مات زيـاد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فكتب إلى مروان بن الحكم أمير المدينة يقول له إن كيرت سني ودق عظمي وخشيت الإختلاف على الأمة من بعـدي، وقد رأيت أن أتخبر لهم من يقوم بعدى وكرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندك فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس فأجبرهم فقالوا: أصاب ووفق وقد أحببنا لنا فلا يالو. فكتب مروان إلى معاوية بذلك فأعاد إليه الجواب فـذكر يـزيد فقـام مروان فيهم فقـال إن أمير المؤمنين قد اجتارك لكم فلم يأل وقد استخلف ابنه يزيد. فقام عبد الرحن ابن أبي بكر وقال: ما الخيار أردتم لأمة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقبل قام هرقل. وأنكر ذلك الحسين بن على وعبد اللَّه بن عمر وعبد الله بن الزبير. فكتب مروان إلى معاوية بذلك

وكان معاوية قد كتب إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه، وأن يوفدوا إليه الموفود من المدينة والمحتفود من المدينة والمحتفود من المدينة والمحتفول عن رعيته فأنظر من تولى أمر أمة عمد. ثم إن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمعت الوفود عنده: إني متكلم فإذا سكت للضحاك بن قيس الفهري لما اجتمعت الوفود عنده: إني متكلم فإذا سكت نكم أنت المذي تدعو إلى بيعة يزيد وغني عليها، فلم جلس معاوية للناس تكلم فعظم أمر الإسلام وحرمة الحلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة ولاة الأمر ثم ذكر يزيد وفضله وعلمه بالسياسة وعرض بيعته. فقام الضحاك فحمد الله وأثنى عليه شم قال: يا أمر المؤمنين إن لا بد للناس من وال بعدك وقد

بلونا الجماعة والألفة فوجدناهما أحقن للدماء وأصبح للدهماء وآمن للسبل وخيراً في العاقبة، والأيام عوج رواجع والله كل يوم هو في شأن، وينزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته أعلى ما علمت، وهو من أفضلنا علما وحلماً وأبعدنا وأياً فوله عهدك واجعله لنا علماً بعدك ومفزعا نلجاً إليه ونسكن في ظله، ثم تكلم غيره بمثل كلامه. فقال معاوية للأحنف بن قيس: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال نخافكم إن صدقنا ونخاف الله إن كذبنا وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في ليله ونهاره وصره وعلانيته ومدخله وخرجه فإن كنت تعلمه لله وللأمة رضا فلا تشاور فيه، وإن كنت تعلم فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة، وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. كان معاوية فلها إليهه أهل العراق وأهل الشام سار إلى الحجزز في ألف فارس، فلما دخل بلاية خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقال: من أحق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه. وما أظن قوما بمنتهين حتى تصبيهم بوائق تجتث أصوهم. وقد أنذرت أن أغنت النذر ثم أنشد متشلا:

قد كنت حدرتك آل المسطلق وقلت ينا عصرو أطعني وانطلق إنك إن كنلفتني منا لم أطق سناءك منا سنرك مني من خبلق دولتك منا استسقيته فناحسين وذق

وكان أولئك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة إلى مكة. فخرج معاوية وقفى 
بها نسكه. وجمعهم وكنانوا قد اتفقوا على أن يكون الذي يخاطبه ابن الزبير 
فقال لهم معاوية: قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لارحامكم وحملي ما كان 
منكم ويزيد أخوكم وابن عمكم، وأردت أن تقدموه بإسم الخلافة وتكونوا 
أنتم تعزلون وتأمرون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. 
فقال ابن الزبير: نخيرك بين ثلاث خصال. قال اعرضهن: تصنع كها صنع 
رسول الله ﷺ قبض ولم يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر. قال 
معاوية: ليس فيكم مثل أبي بكر فإنه عهد إلى رجل من قاصية قريش ليس

من بني أبيه فاستحامه، وإن شتت فاصنع كما صنع عمر وجعل الأمر شهررى في سنة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا بني أبيه. قال معاوية هل عندكم غير هدا؟ فقالوا لا قال فإني أحبيت أن أتقدم إليكم إنه قد أعذر من أنذر إني كنت أخطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل كنت أخطب فيكم فيقوم إلى القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس فأحمل مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه فلا يقين رجل إلا على نفسه. ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على رأس فلا يقين كل رجل من هؤلاء رجلين مع كل أحد سيف فإن ذهب رجل منهم يرد على المدر فحمد الله وأنني عليه. ثم قال إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبيئر أمر دونهم ولا يقضي إلا عن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا لبزيد فبايعوا على اسم الله. فبليع الناس وكانوا يتربصون يعمة هؤلاء النفر، ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام. ويحروي أن ابن عمر قال لوية: أبايعك على أن أدخل فيا تجتمع عليه الأمة، فوالله لو اجتمعت على لحدث معها.

ونقول إن فكر معاوية في اختيار الخليفة يعده حسن جميل وإنه ما دام لم توضع قاعدة لانتخاب الخلفاء ولم يعين أهل الحل والعقد اللذين يرجع إليهم الاختيار فأحسن ما يفعل هو أن يختار الحليفة ولي عهده قبل أن يموت لأن ذلك يبعد الاختلاف الذي هو شر على الأمة من جور إمامها وقد فعل معاوية ما يظهر معه أنه لم يستبد بالأمر دون الأمة فطلب وفود الأنصار فحضروا عنده وأجابوه إلى طلبته من بيعة يزيد ابنه والذي ينقده التاريخ من أمره هو:

١- أنه استهان باولتك النفر الذين لم يرضوا ببيعة يزيدوهم من سادة الأمة الذين يتطلعون لولاية أسر المسلمين فلم يهتم بخلافهم بل ادعى أنهم بايعوا لينال بيعته أهل مكة ، وهذا غير لائق بقنام خليفة المسلمين، لا جرم أن كان من نتائج تلك الحوادث المحزنة التي سنوضحها في خلافة يزيد.

٢ ـ مما انتقده النياس أنه اختيار ابنه للخلافة، وبذلك سن في الإسلام سنة الملك المنحصر في أسرة معينة بعد أن كان أساسه الشوري ويختـار من عامـة قريش وقالوا إن هذه الطريقة التي سنهـا معاويـة، تدعـو في الغالب إلى انتخـاب غبر الأفضل الأليق من الأمة، وتجعل في أسرة الخلافة الترف والإنغماس في أسرة الترف والإنغماس في الشهوات والملاذ والرفعة على سائر الناس، أما رأينا في ذلك فإن هذا الإنحصار كان أمراً لا بد منه لصلاح أمر السلمين وألفتهم ولم شعثهم فإنه كان كلما اتسعت الدائرة التي منها يختار الخليفة كثر الذين يرشحون أنفسهم لنيل الخلافة، وإذا انضم إلى ذلك اتساع المملكة الإسلامية وصعوبة المواصلات بين أطرافها وعدم وجود قوم معينين يرجع إليهم الإنتخاب فإن الإختلاف لا بد واقع، ونحن نشاهـد أنه مع تفوق بني عبـد مناف على سائر قريش واعتراف الناس لهم بذلك وهم جزء صغير من قريش، فإنهم تنافسوا الأمر وأهلكوا الأمة بينهم، فلو رضى الناس عن أسرة ودانوا لها بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولاية لكان هذا خبرما يفعل لضم شعث المسلمين. إن أعظم من ينتقد معاوية في توليه ابنه هم الشيعة مع أنهم يسرون الحصار ولاية الأمر في آل على ويسوقون الخلافة في بنية يتركها الأب منهم للإبن، وبنو العبـاس أنفسهم ساروا عـلى هذه الخـطة فجعلوا الخلافـة حقاً من حقوق ببتهم لا يعدوهم إلى غيـرهم. والنتيجة أن مـا فعله معاويـة كان أمـراً لا بد منه مع الحال التي كانت عليها البلاد الإسلامية .

# مقارنة الحكم في عهد معاوية بالحكم مدة الخلفاء الراشدين:

إن النظر لحال سياسة الناس في عهد معاوية يراها لا تشبه من كل الوجوه ما كانت عليه الحال في عهد الخلفاء الراشدين قبل الفتنة فقد كانت الناس تساس بالقانون الشرعي تماماً يأخذ كل إنسان ماله ويعملي ما عليه فإن تأخر في واجب مما عليه عاقبته اللوة درة عمر. وكان الناس أنفسهم متحدي المل لم تكثر بيتهم الإختلافات في الأراء ولم يتأولوا القرآن تأولا لا يخرجه عن حقيقته التي تدعم الناس إلى التآزر والتحاب. وأما في هذا المهد فإن الأمة

اختلفت أهواؤها وسهل عليها شق عصا الطاعة ودخلوا في غمار الفتنة متأولين للفرآن، فكانت السياسة التي أحكموا بها شديدة قاهرة حتى سهل إهراق الدماء. ألا تبرون إلى زياد وما كان يفعله فيأنه قتل ذلك الأعرابي الذي أخذ من الجامع مع اعتقاد زياد صدقه لكنه قال إن في قتلك صلاحاً للرعية. لا نكر أن معاوية نفسه كان سهلا ليناً يعفو ويغفر ويفيض على الناس من حلمه الواسع ويجب هم العافية ولكن بعض عماله اشتدوا على الناس شدة لا نظن أتا الصلح القلوب وإنما نخفف الأم قابلاً، قضياً وقتياً.

وعما ننقده على هذا العهد اهتمام معاوية بالتشهير بعلي على المنابر مع أن الرجل قد لحق بربه وانتهى بأمره. وكان يعلم يقيناً أن هذه الأقوال مما يهيج صدور شيعته وتجعلهم يسأففون ويشذمرون ولا ندري ما الذي حمله أن جعل ذلك فرضاً حتما في كل خطبة كأنه ركن من أركانها لا تتم إلا به.

من المحدثات الجميلة التي حدثت في عهد معاوية البريد ومعنى ذلك أن 
تقسم الطرق منازل في كل منزل دواب مهنياة معدة لحمل كتب الخليفة إلى 
البلدان المختلفة، فتسلم الكتب بالحاضرة فيأخدها صاحب البريد وعمر مسرعاً 
حتى إذا وصل إلى أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بها كالأول 
وبذلك كانت تصل الكتب إلى الأمراء والعمال في أسرع وقت يمكن وكان بين 
كل منزلتين أربعة فراسخ أو إثنا عشر ميلا وتسمى هذه المسافة بريداً. وروى 
كل منزلتين أربعة فراسخ أو إثنا عشر ميلا وتسمى هذه المسافة بريداً. وروى 
ياقوت في معجم البلدان أنه إنما صميت خيل البريد بهذا الإسم لأن بعض 
ملوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات عملكته فلها جاءته الرسل سالها عن 
سبب بطنها فشكوا من مروا به من الولاة وأنهم لم يحسنوا معاونتهم فأحضرهم 
الملك وأراد عقوبتهم فاحتجوا بأنهم لم يعلموا أنهم رسل الملك فأمر أن تكون 
إذناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به ليزيجوا عللهم 
في سيرهم فقيل بريد أي قطع فغرب فقيل خيل البريد. وقال ياقوت إنه روى 
في ميرهم فقيل بريد أي قطع فغرب فقيل خيل البريد. وقال ياقوت إنه روى 
هذا عن بعض من لا يوثق به ولكنه صحيح في القياس والنظر.

معاوية أول من اتخذ الحرس ولم يكن شيء من ذلك في عهد الخلافاء

الراشدين وإنما اتخذه بعد أن كان من إرادة الخارجي قتله.

إنحد معاوية ديوان الحاتم. وكان سبب ذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير عائة ألف درهم وكتب له بذلك إلى زياد. ففتح عمرو الكتاب وصير الماشة مائين فلها رفع زياد حسابه أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وجسم فقضاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الحاتم وحزم الكتب وكانت قبل لا تحزم.

كان كاتب معاوية سرجون الرومي لأن ديوان الشمام كان لعهده بالسرومية ويظهر أنه كاتب الخراج، وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره وكان حاجبه سعد مولاه وقاضيه فضالة بن عبيد الأنصاري ثم أبو إدريس الخولاني ومعنى ذلك أنه كان قاضى الشام وكان لكل ولاية قاض خاص.

### بيت معاوية :

١ ـ تزوج ميسون بنت بحدل وهي أم يزيد ابنه.

 ٢ ـ فاختة بنت قرظة النوفل فولدت له عبد الرحمن وعبد الله ومات عبد الرحمن صغيراً.

٣ \_ نائلة بنت عمارة الكلابية وهذه طلقها.

٤ ـ كتوة بنت قرظة أخت فاختة غزا قبرص فماتت معه هناك.

## وفاة معاوية :

مرض معاوية بدمشق في جادي الثانية وكان يزيد ابنه غائباً، فأحضر معاوية الضحاك بن قيس ومسلم بن عقبة المري وأدى إليها وصيته إلى يزيد وكان فيها وبا بني إني قد كفيتك الشد والترحال ووطات لك الأمور وذللت لك الأعداء وأخضمت رقاب العرب وجمعت لك ما لم يجمعه أحد، فانظر أهل الحجاز فإنهم أصلك وأكرم من قدم عليك منهم وتعاهد من غاب وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل فإن عزل عامل أسهل من أن يشهر عليك مائة ألف سيف، وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وغيتك فإن رابك من عدوك شيء فانتصر بهم فإذا أصبتهم فأودد أهل الشام

إلى بلادك فإنهم إن قاموا بغير بلادهم تغييرت أخلاقهم. وإني لست أخياف أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة من قريش الحسين بن على وعبد الله بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما ابن عمر فإنه رجل قد وقمدته العبادة فإذا لم يبق أحمد غيره بـايعك، وأمـا الحسين بن عـلى فهو رجــل خفيف ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه فـإن خرج وظفـرت به فـأصفح عنــه فإن له رحمًا ماسة وحقاً عظيمًا وقـرابة من محمـد ﷺ؛ وأما ابن أبي بكـر فإن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثله ليس له همة إلا في النساء واللهو، وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها فظفرت به فقطعه إرباً إربا، واحقن دماء قومك ما استطعت». ثم مات بدمشق لهلال رجب سنة ٦٠ هـ (٧ أبريل سنة ٩٨٠م). فخرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على يديه فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان عود العرب وحد العرب وجد العرب قطع الله به الفتنة وملك، على العبــاد وفتح البلاد إلا أنـه قد مـات وهذه أكفـانه ونحن مـدرجوه فيهـا ومدخلوه قبـره ومخلون بينه وبين عمله ثم هو الهرج إلى يوم القيامة، فمن كان يريد أن يشهده فعنده الأولى وصلى عليه الضحاك وكان قيد أرسل الخبر إلى يزييد فقال فى ذلك يزيد:

في ذلك يزيد:

جاء البريد بقرطاس يخب به فاوجس القلا الحليف المتعدد البري المحدد المتعدد المتعدد المتعدد الأرض أو كادت تمييد بنا كان أغير من لم تدان تمييد المتعدد الأرض أو كادت تمييد المتعدد المتعدد

فأرجس القلب من قرطاسة فزعا قال الخليفة أسى مثبتا وبعما نرمى الفجاج بها لا نأتلي سرعا كأن أغسر من أركانها انقطعا توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا وصوت رملة ربع القلب فانصدعا والنفس تعلم أن قد أثبتت جزعا كانا جمعا فماتنا قاطنين معاً لو قارع الناس عن حسابم قرعا و فضل عله.





يزيد الأول - كيفية انتخابه مقتل الحسين ـ وقعة الحيرة ـ حصار مكة الفتوح في عهد يزيد ـ بيته ووفاته

#### ٢ \_ يزيد الأول

هو يزيد بن أبي سفيان، وأمه ميسون بنت بحدل ولد سنة ٢٦ هـ وأبوه أمير الشام لعثمان بن عفان فتري في حجر الإمارة ولما شب في خلافة أبيه كان يرشحه للأمارة فولاه الحج مرتين وولاه الصائفة وأرسله في الجيش اللذي غزا القسطنطينية لأول مرة وكمان مغرماً بالصيد وهذا بما أخذه عليه الناس إذ ذاك لأنهم لم يكونوا فارقوا البداوة العربية والجد الإسلامي بعد.

#### كيفية انتخابه:

عهد إليه أبوة بالخلافة من بعده بعد أن استشار في ذلك وفود الأمصار في بالمسار من المسار من المسار في المدينة وهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، فلها توفي معاوية لم يكن ليزيد إلا مبايتهم له فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة يقول له (أما بعد فخذ حسيناً وعبد الله بن عمر وابن الزبير أخذاً لبس فيه ورخصة حتى يبايعوا والسلام) فلها أتاه نعى معاوية فظع به وكبر عليه فأرسل إلى استرجع وترحم على معاوية وقال أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سراً ولا يجتزي بها أسترجع وترحم على معاوية وقال أما البيعة فإن مثلي لا يبايع مبراً ولا يجتزي بها مني سرا فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم إلى البيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً. فقال له الوليد وكان يجب العافية انصرف. وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال ان عائد بالبيت ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يغيض في الحج بإفناضتهم وكان يقف هو وأصحابه ناحية وخرج من المدينة

بعده الحسين بن عـلي وأخذ معـه بنيه وإخـوته وبنى أخيـه إلا محمـد بن الحنفيـة فإنه أير الخروج معه ونصحه فلم يقبل نصحه.

أما ابن عمر فإنه قال إذا بايـع الناس بـايعت فتركـوه وكانـوا لا يتخوفـونه ولما بايع الناس هو وابن عباس.

## حادثة الحسين:

جاء الحسين مكة فكان أهلها بختلفون إليه ويأتنونه ومن بهما من المعتمرين وأهل الأفاق وابن الـزبير قـد لزم جـانب الكعبة فهـو قائم يصـلي عندهـا عامـة النهار ويطوف ويأتي الحسين فيمن يأتيه ولا ينزال يشير عليه بالسرأي وهو أثقل خلق الله على ابن الزبير لأن أهل الحجاز لا يبايعوه ما دام الحسين بالبلد. لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبيعة يزيىد أرجفوا بينزيد واجتمعت الشيعة إلى منزل كبيرهم سليمان بن صرد الخزاعي واتفقوا أن يكتبوا إلى الحسين يستقدمونه ليبايعـوه، فكتبوا إليـه نحواً من ١٥٠ صحيفـة. ولما اجتمعت الكتب عنده كتب إليهم (أما بعد فقد فهمت كمل اللذي اقتصصتم وقد بعثت إليكم بأخي وابن عمى وثقتي من أهــل بيتي مسلم بن عقيـــل وأسـرتـــه أن يكتب إلى بحــالكم وأمـركم ورأيكم فــإن كتب إلى أنـه قـــد اجتمـــع رأى ملئكم وذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم أقدم إليكم وشيكاً إن شاء اللَّه فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم والدائن بدين الحق والسلام). ثم دعا الحسين مسلم بن عقيل فسيره نحو الكوفة. وأمره بتقوى الله وكتمان أمره واللطف، فإن رأى الناس مجتمعين عجل إليه بذلك فسار مسلم نحو الكوفة وأميرها النعمان بـن بشير الأنصاري فأقبلت إليه الشيعة تختلف إليـه. ولما بلغ ذلك النعمان صعد المنبر وقـال: أما بعـد، فلا تسـارعوا إلى الفتنـة والفرقـة فإن فيهيا تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال وكان النعمان حليها ناسكا يجب العافية ثم قـال إني لا أقاتـل إلا من يقاتلني ولا أثب عـلى من لا يثب علي ولا أنبه نائمكم ولا أتحرش بكم ولا آخذ بالقرف ولا الطنة ولا التهمة ولكنكم إن أبـديتم صفحتكم ونكثتم بيعتكم وخالفتتم إمـامكم فوالله الـذي لا

إله إلا هو لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن لي منكم ناصر ولا معين أما إنى أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر بمن يبرديه الباطل إليه رجل من شيعة بني أمية وقال له إنه لا يصلح ما ترى إلا المغشم إن هذا البذي أنت عليه رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلى من أن أكون من الأعزين في معصية اللَّه ونزل. فكتب ذلـك الرجــل إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل ومبايعة الناس له ويقول إن كان لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قوياً ينفـذ أمرك ويعمـل مثا, عملك في عـدوك فإن النعمان رجل ضعيف أو يتضعف فعزل يزيد النعمان وولي على الكوفة عبيـد اللَّه بن زيـاد أمـير البصـرة فجعله وإلى المصـرين وأمـره بـطلب مسلم بن عقيل وقتله أو نفيه فقام ابن زياد إلى الكوفة وخطب في أهلها فقال: (أما بعد فإن أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيئكم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة عملي مريبكم وعاصيكم وأنا متبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده فأنا لمحسنكم كالوالمد البر ولمطيعكم كالأخ الشقيق وسيفي وسوطي على من ترك أمرى وخالف عهدي فليبق امرؤ على نفسه) ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذاً شديداً وقـال اكتبوا لى الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين دأبهم الخلاف والشقاق فمن كتبهم إلى بريء ومن لم يكتب لنا أحد فليضمن لنا ما في عرافته أن لا يخالفنا فيهم مخالف ولا يبغى علينا منهم باغ فمن لم يفعل بـرئت منه الـذمة وحـلال لنا دمـه ومالـه وأيما عـريف وجد في عرافته من بغيـة أمير المؤمنـين أحد لم يـرفعه إلينــا صلب على بــاب داره، ألقيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع نعمان الزارة. •

سمع مسلم ابن زياد فاستجار بهانيء بن عروة المرادي فأجاره متكرهين وصارت الشيعة تختلف إليه هناك فعلم ابن زياد بمقره بدار هانيء فاستقدم هاننا فقدم عليه، ولما دنا منه قال عبيد الله:

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليك من مراد

فقال هاني، وما ذاك؟ فقال: يا هاني، ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمر المؤمنين والمسلمين جئت بمسلم فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك يخفي لـك وقـد أراد هـاني. أن ينكــر فلم يجـد إلى الانكار سبيلا فطلب منه ابن زياد أن يسلم إليه مسلما فامتنع خوف السبة والعار فأمر ابن زياد به فضرب وحبسه بالقصر. ولما علم بذلك مسلم نادى في أصحابه بشعارهم يا منصور وكان قـد بايعـه ثمانيـة عشرة ألفـاً وحولـه في الدور أربعة آلاف فاجتمع إليه نـاس كثير فعبـأهـم وأقبل إلى القصر فـأحاط بــه وامتلأ المسجد والسوق من النباس ولم يكن من ابن زياد إلا ثـلاثون رجـلا من الشرط وعشرون رجلا من الأشراف وأهل بيته ومواليه وأقبل أشراف الناس يأتونه فدعا كثير بن شهاب الحارثي وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وأمر بمثل ذلك غيسره من الأشراف وأبقى عنده بعضهم استئناسا بهم فخرج الذين أمروا بالخروج يخذلون الناس وأشرف المذين بالقصر على الناس فمنعوا أهل الطاعة وخوفوا أهل المعصية. ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقون حتى لم يبق مع ابن عقيــل في المسجد إلا ثلاثون رجلا فحار في أمره أين يـذهب واختفى فعلم ابن زيـاد بمكان اختفائه فأرسل إليه محمد بن الأشعث فجاء به فقال مسلم لابن الأشعث إني أراك تعجز عن أماني فهل أستطيع أن تبعث من عندك رسولا يخبر الحسين بحالي ويقول لـه عني ليرجع بأهـل بيته ولا يغـره أهل الكـوفة فـإنهم أصحاب أبيه الذي كان فراقهم بالموت أو القتل ففعل ذلك ابن الأشعث ولما جيء بمسلم إلى ابن زياد قتله ثم قتل بعده هانيء بن عروة المرادي.

أما أمر الحسين فإنه لما عزم على المسير إلى الكوفة جاءه عصرو بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال له بلغني أنك تريد العراق وإني مشفق عليك أن تأتي بلداً فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنحا الناس عبيد المدرهم والدينار فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه ممز يقاتلك معه فجزاه الحسين خيراً. وجاءه ابن عباس فقال لـه قـد أرجف الناس أنك تريد العراق فخبرني ما أنت صانع؟ فقال: قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين فقال له ابن عباس: أعيذك بالله من ذلك خبرني رحمك الله أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم فبإن كانبوا فعلوا ذلك فسر إليهم وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبى بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك فيكونوا أشــد الناس عليـك، فقال الحسين: فإني أستخير اللَّه وأنظر ما يكون. ثم جاءه ابن عباس ثـاني يوم فقـال يا ابن عم إن أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال. إن أهل العراق قوم غدر فلا تقرينهم أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم وعدوهم، ثم اقدم عليهم فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا وهي أرض عريضة طويلة ولأبيك بهـا شيعة وأنت عن النـاس في عزلـة فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك فإني أرجوك أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. فلم يسمع منه الحسين فقال له ابن عباس: فإن كنت ساثراً فلا تسر بنسائك وصبيتك فإني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه فلم يفد كلامه شيئاً. ثم سار بأهله وأولاده فقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله عن حبر الناس فقال له قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السهاء واللَّه يفعل ما يشاء ثم جاءه كتاب من عبد اللَّه بن جعفر يقسم عليه بـاللَّه إلا ما انصرف ومع كتـابه كتـاب من عمرو بن سعيد أمير المدينة فيه الأمان له ويسأله الرجـوع فأبى وتم عـلى وجهه فقـابله عبد اللَّه بن مطيع ولما علم بوجهه قال له أذكرك اللَّه يا ابن بنت رسول اللَّه وحرمة الإسلام أن تنتهك أنشدك الله في حرمة العرب. فوالله لئن طلبت ما في أيدى بني أمية ليقتلنك ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً. والله إنها لحرمة الإسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية، فأبي ألا يضى.

ولما كان بالثعلبية جاءه مقتل مسلم بن عقيل فقال له بعض أصحابه نشدك الله إلا ما رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف أن يكونوا عليك. فوثب بنـو عقيل وقـالوا واللَّه لا نبـرح حتى ندرك ثارنا أو نـذوق كها ذاق مسلم. فسـار حتى نزل بـطن العقبة وهنـاك لقيه رجـل من العرب فقال: أنشدك الله إلا ما انصرفت فوالله ما تقدم إلا على الأسنة وحد السيوف. إن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة القتـال ووطئوا لك الأشياء فقدمت عليهم لكان ذلك رأياً. فأما على هذه الحال التي تذكر فلا أرى إلا أن ترجع. ولما ترك شراف قابلته خيل عـدتها ألف فــارس مع الحــر بن يـزيد التميمي فقـال لهم الحسين: أيهـا الناس إنها معـذرة إلى اللَّه وإليكم إني لم أتكم حتى أتتني كتبكم ورسلكم أن أقـدم علينــا فليس لنــــا إمــام لعــــل اللَّه أن يجعلنا بك على الهدي جئتكم فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهود أقدم مصــركـم وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كــارهين انصــرفت عنكم إلى المكان الــذي أقبلنا منه فلم يجيبوه بشيء في ذلك ثم قال له الحر إنا أمرنا إذا نحن لقينـاك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد اللَّه بن زياد فقال الحسين الموت أدنى إليك من ذلك ثم أمر أصحابه فركبوا لينصرفوا فمنعهم الحر من ذلك، فقال الحسين ثكلتك أمن ما تريد؟ فقال أما واللَّه لـو غيرك من العرب يقولها ما تركت ذكر أمه بالثكـل كائنـاً من كان ولكني واللَّه مـالي إلى ذكر أمـك من سبيل. إلا بأحسن ما يقدر عليه ثم صار براقبه حتى لا يتمكن من الإنصراف إلى المدينة فسار الحسين يتجه إلى الشمال حتى وصل نينوي وحينـذاك قدم عليهم جيش سيره ابن زياد لقتال الحسين يقدمه عمر بن سعد بن أبي وقاص فلما قدم أرسل إلى الحسين رسولا يسأله ما الذي جاء به فقال الحسين كتب إلى أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم فأما إذ كرهوني فإن أنصرف عنهم فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك فقال:

الأن إذا عسرضت نحسالب في يسرجه والنجساة ولا حسين منساص ثم كتب إلى ابن سعد يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد، فإذا قبل ذلك رأينا ، وأن يمنعه وهو من معه الماء؛ وكمان الحسين يعرض عليهم أن يدعوه يرجع إلى المكان الذي خرج منه، وليس بصحيح أنه عرض عليهم أن يضع يده في يد يزيد فلم يقبلوا منه تلك العودة وعرضوا عليه أن ينزل على حكم ابن زياد ومثل هذا الطلب لا يقبله الحسين مهما يكن من الأمر فلم يكن إلا القتال وفي عاشر المحرم سنة ٦١ انتشب القتال بين هاتين الفئتين جيش العراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل الشام وهذه الفئة القليلة ومن معــه. وهم لا يــزيــدون عن ٨٠ رجــلًا ولم يكن إلا قليــل وقت حتى قتــل. الحسين وسائر من معه، وعدة من قتل اثنان وسبعون رجلا وقتل من أصحاب ابن سعد ٨٨ رجلا ثم أخذوا رأس الحسين وحملوهما إلى ابن زياد ومعهما بنات الحسين وإخوته ومعهم علي بن الحسين صغير مريض فأمر ابن زياد بحمل الرأس ومعها النساء والصبيان إلى يزيد فلما بلغوا الشام وأخبر يزيد بالخبر دمعت عيناه وقال كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن سمية أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه، ثم قال لمن معه أتدرون من أين أتى هذا؟ قال أبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه وجـدى رسول اللَّه خـير من جده. وأنا خسر منه، وأحق بهذا الأمر، فأما قبوله أبيوه خير من أبي فقيد تحاج أى وأبوه إلى الله وعلم الناس أيها حكم له، وأما قوله أمه خبر من أمى فلعمري فاطمة بنت رسول الله من أمي، وأما قوله جده خير من جدي فلعمري ما أحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر، يـرى اللَّه فينا عـدلا ولا ندا، ولكنه إنا أي من قبل فقهه ولم يقرأ ﴿قلل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ١٤٠٤ ثم أمر بالنساء فأدخلن يزيد فلم يبق امرأة من آل يزيد إلا أتتهن وأقمن المأتم وسألهن عما أخذ منهن فأضعفه لهن، ثم قـرب إليه عـلى بن الحسين وجهزهن بعد ذلك إلى المدينة وقال لعلى: يا بني كاتبني بكل حاجة تكون لك:

بذلك الشكل المحزن انتهت هذه الحادثة التي أثارهما عدم الأناة والتبصر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٢٦.

في العواقب فإن الحسين بن على رمى بقول مشيريه جيعاً عرض الحائط وظن بأهل العراق خيراً وهم أصحاب أبيه فقد كان أبـوه خيراً عنـه وأكثر عنـد الناس. وجماهة وكمانت له بيعـة في الأعناق ومـع كل ذلـك لم ينفعـوه حتى تمنى في آخــر حياته الخلاص منهم، أما الحسين فلم تكن له بيعة وكان في العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفتن ومحب الشر فحمل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لهم عهد وانظروا كيف تـألف الجيش الذي حـاربه هـل كان , إلا من أهل العراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم بأنهم شيعة على بن أبي طالب، وعلى الحملة فإن الحسن أخطأ خطأ عظياً في خروجه هذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والإختلاف وزعـزع عماد ألفتهـا إلى يومنـا هذا وقـد أكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لا يريدون بذلك إلا أن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها. غاية ما في الأمر أن الرجل طلب أمراً لم يتهيأ لـ ولم يعمد له عمدته فحيل بينه وبمين ما يشتهي وقتل دونه وقبل ذلك قتمل أبوه فلم يجد من أقلام الكاتبين ومن يبشع أمر قتله ويـزيد بـه نار العـداوة تأجيجـاً وقد ذهب الجميع إلى ربهم يحاسبهم على ما فعلوا والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة وهي أنه لا ينبغي لمن يريد عظائم الأمور أن يسير إليها بغير عدتها الطبيعية فلا يرفع سيفه إلا إذا كان معه من القوة من يكفل له النجاح أو يقوب من ذلك كما أنه لا بد أن تكون هناك أسبابا حقيقية لمصلحة الأمة بأن يكون هناك جور لا يحتمل وعسف شديد ينوء الناس بحمله أما الحسين فإنه خائف على يريد وقد بايعه الناس ولم ينظهر منه ذلك الجور ولا العسف عيد إظهار هذا الخلاف.

وقعة الحرة: ١٣ هـ م

لم تقف مصالب التسلمين عند قتل الحسين ومن معه بـل حدثت هي في نظرنا أدهى وأضنع وهي انتهاك حرمة مدينة الـرسول ﷺ ومهيط الـوحي الإلهي وهي التي حرمها عليـه السلام كـما حرم إبـراهيم كـة فصـارت هاتـان المدينتـان مقـدستين لا يحـل فيهما القتـال فانتهـاك حرمة ..ناهمـا من الشـرور العـظيمـة والمصائب الكبرى فكيف انتهاك حرمتها معاً في .نة واحدة؟ أما حادثة المدينة فإنه في عهد إمارة عثمان بن أبي سفيان عليها أوفد إلى يزيد بدمشق وفداً من أشراف أهل المدينة فيهم عبد الله بن حنظلة الانصاري وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي والمنسذر بن الربسير وغيرهم ولما قدموا على يزيد أكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم فأعطى عبد الله بن حنظلة وكان شريفاً فاضلا عابداً سيداً مائة ألف درهم وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولمد عشرة آلاف وأعطى المنذر بن الزبير مائة ألف ميا فدموا إلى المدينة أقاموا أهلها فأظهروا شتم يزيد وعبيه وأعانوا أنهم خلعوه فنامهم الناس وولوا أمرهم عبد الله قومه فجاءهم وأسرهم بلزومهم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم إنكم لا طاقة لكم بأهل الشام فلم تجد نصيحته نفعاً فعاد عنهم وحينذاك قام هؤلاء الثائرون وحصروا من في المدينة من بني أمية في دار موان فكتبوا إلى يزيد يستغينون به فلها جاءه كتابهم قال متمثلا:

لقد بدلوا الحكم الذي في سِجيتي في دلت قومي غلظة بُسليان

وحينداك جهز جيشاً أمر عليه سلم بن عقية المدي وكان عدة من تجهز مما إثنا عشر الفا رقال له يزيد ادع القوم ثلاثاً فإن أجابوك وإلا فقاتلهم فإن ظهرت عليهم فابحيث فالحدث فإذا مضت الشلات فاكفف عن الناس وانظر على بن الحسين فاكفف عنه واستوصى به خيراً فإنه لم يدخل مع الناس وإنه قد أثناني كتابة. وسال مسلم بالجيش فلها بلغ أهل المدينة الحجير شددوا في حيسار بني أمية ولم يفكوا عنهم الحصار إلا بعد أن عاهدوهم أن لا يبغوهم غائلة ولا يدلوا لهم على عورة ولا يظاهروا عليهم عدوا وبذلك جعلوهم يخرجون من المدينة فخرجوا وقابلوا مسلما بوادي القرى فدعا بعمرو بن عثمان وقال له ما وراءك فقال لا مسطع فقد أتخذت علينا المهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا نظاهر عدوا فائلة لله بن مروان فقال هات عائل عنه ما روان فقال هات عنه على غيرة وكان تسير بمن معك عبد الملك بن مروان فقال هات ما عندك فقال نعم أرى أن تسير بمن معك فإذا انتهبت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل الناس في ظله وأكلوا من ثمرة فإذا

أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات البسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقاً ثم تستقبل القوم إذا استقبلهم وقعد أشرفت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيهم أذاها وبرون من الثلاف بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه أنتم ما داموا مغريين ثم قاتلهم واستعن بالله عليهم. ثم دخل عليه مروان فقال إيه فقال مروان ألس قد دخل عليه كيب عبد الملك قلل كلمت من رجال قريش رجلا شبيهاً به قال مروان إذا لقيت عبد الملك فقد لشيئي

ثم سار مسلم حسب وصية عبد الملك فلها ورد المدينة دعا أهلها وقال إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل وإني أكره إراقة دمائكم وإني أؤجلكم ثلاثاً فمن اوعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا المحل الذي يمكة وإن أبيتم كنا قد أعذرنا البكم فلم يبالوا وحاربوا وكان القتال بين الفريفين شديداً جداً ولكن انتهى ببزيمة أهل المدينة بعد أن قتلت ساداتهم وأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناس وياخذون المناع والأموال وبعد ذلك دعا مسلم الناس للبيعة ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأسوالهم، فمن امنتم عن ذلك قتله. ثم أن بعلي بن الحسين فأكرمه لوصية يزيد ولم يلزمه بالبيعة وكانت هذه الواقعة للبلتين بقيتا من ذي الحجة سنة

وإن الإنسان ليعجب من هذا التهور الغريب والمظهر الذي ظهر به أهل المدينة في قيامهم وحدهم بخلع الخليفة في إمكانية أن يجرد عليهم من الجيوش ما لا يحكهم أن يقفوا في وجهة ولا يدري ما الذي كنانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيكونون مستقلين عن بقية الأمصار الإسلامية لحم خليفة منهم يلي أمرهم أم حل بقية الأمة على الدخول في أمرهم وكيف يكون هذا وهم منقطعون عن بقية الأمصار، ولم يكن معهم في هذا الأمر أحد من الجنود الإسلامية. إنهم فتقوا فتقا وارتكبوا جرماً فعليهم جزء عظيم من تبعة انتهاك حرمة المدينة وكان

من اللازم على يزيد وأمير الجيش أن لا يسرف في معاملتهم بهذه المعاملة فإنه
كان من الممكن أن يأخذهم بالحصار فإن المدينة لا تحتمل الحصار كثيراً لأنه
ليس فيها ما يمون أهلها وصاؤها يجيء من الخارج فلو قطعوا عنهم ما استمروا
يومين كاملين يقال إن أهل المدينة تعجلوا بحرب أهمل الشام لأنه كمان لهم
خندق تركوه وراء ظهوركم وخرجوا محاريين وبعد الإنتصار لم يكن هناك معنى
لإباحة ذلك الحرم ثملاناً احتراماً لرسول الله كله. هذا وإنا نعوذ بالله من
الرؤوس التي إذا هاجت لا تنظر في عاقبة ولا تفكر في مستقبل.

### حصار مكة:

وثالثة الحوادث التي يقع معظم تبعتها على عبدالله بن الـزبـر حصــار مكة فإن مسلمًا لما انتهى من أمر المدينة سار قــاصداً مكــة لحرب بن الــزبير واستخلف على مكة روح بـن زنبـاع الجذامي وقـد أدركت المنية مسلماً بـالشلل فـاستخلف على الجند الحصين بن نهير كما أصر يزيد فسار بالجند إلى مكة فقدمها لأربع بقين من المحرم سنة ٦٤ وقد بايع أهلها وأهل الحجاز لعبيد اللَّه بن الـزيــر وقدم عليه نجدة بن عامر الحنفي الخارجي لمنع البيت، فخرج ابن الـزبير للقـاء أهل الشام فحاربهم حرباً انكشف فيها أصحابه فسار راجعاً إلى مكة فأقاموا عليه يقتلونه بقيـة المحرم وصفـر كله حتى إذا مضت ثلاثـة أيام من ربيـع الأول رموا البلد بالمنجنيق ولم يــزل الحصار حتى بلغهم نعى يــرُيد بن معــاويــة فــوقف القتال. هذه ثـلاث فتن كبرى داخلية حصلت في أيام يـزيد جعلت اسمـه عند عامة المسلمين مكروهـ أحتى استحل بعضهم لعنه ونحن بعد أن بسطنا أمامكم هـذه الحوادث وآثـارها لا نـري من العدل أن يتحمـل يزيـد كل تبعتهـا بـل إن الذي يتحمله جزء صغير منها لأنه بايعه معظم المسلمين وخالف عليم قليل منهم من المعقول أن يتركهم وما يشتهون لتفرق الكلمة وليس من السهل أن ينـزل لهم عما تقلده فيما ترى عـلى فعل مـا فعل وإنمـا الـذي عليـه تلك الشـدة التي أجرتها جنوده بعد أن تم لها النصر .

#### الفتوح في عهد يزيد:

إستعمل يزيد عقبة بن نافع على إفريقية كما وعده معاوية بذلك، فسار إليها ولما وصل إلى القيروان قبض على أبي المهاجر وأوثقه في الحديد وترك بالقيروان جنداً مع الذراري والأموال ثم سار في عسكر حتى دخل مدينة بالغاية وقد اجتمع بها كثير من الروم فقاتلوه قتالًا شديداً وانهزموا عنه ودخل المنهزمون المدينة، فحاصرهم عقبة ثم كره المقام عليهم فسار إلى بـلاد الزاب وهي بـلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة فقصـد مدينتهـا العظمى واسمهـا أربة فـامتنع من بها من الروم فقاتلتهم الحنود الإسلامية حتى هزمتهم ثم رحل إلى تاهرت، فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم ونصروهم فاجتمعوا في جمع كثير واشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو ولكن العاقبة كانت لهم فانهزمت البروم والبربير وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ثم سيار حتى نزل على طنجة فلقيه بطريق رومي اسمه يليان فأهدى له هدية حسنة ونزل على حكمه ثم سار نحو السوس الأدني وهو مغرب طنجة فلقيت البربير في جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم هزيمة منكرة، ثم سار نحو السوس الأقصى وقد اجتمع له جمع عظيم من البربر فقاتلهم وهزمهم وسار بعد ذلك حتى بلغ بحر الظلمات، فقال يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك ثم عـاد فنفر الـروم من طريقة خوفاً منه، ولما وصل إلى مدينة طبنة وبينهما وبين القيروان ثمانية أيام امر أصحابه أن يتقدموا فوجـاً فوجـاً ثقة منه بما نـال من العدو وأنـه لم يبق أحد يخشاه وسار إلى تهوذا لينظر إليهـا في نفر يســير، فلما رآه الروم في قلة طمعــوا فيه فأغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه وهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا منه وكمان في الجيش كبير من البربر اسمه كسيلة قد أسلم في أيمام أبي المهاجر فلما جاء عقبة وأساء إلى أبي المهاجر استخف بكسيلة وصار يحتقره فقال له أبو المهاجر أوثق الرجل أخاف عليك منه فتهاون به عقبة فلما رأى الروم قلة من مع عقبة راسلوا كسيلة في أن ينضم إليهم فقبـل وجمع أهله وبني عمـه، وقصد عقبة فقال له أبو المهاجر عباجله قبل أن يقوى جمعه فزحف عقبة إلى كسيلة

## وفاة يزيد:

#### بیت یزید:

تزوج يزيد أم هاشم بنت عقبة بن ربيعة وكمان له منها معاوية وخالد، ويكنى أبا هاشم. وقزوج أم كلشوم بنت عبد الله بن عـامـر وكـان لـــه منهـا عبدالله وكان أرمي العرب وكان له من الأولاد: عبد الله الأصغـر، وأبو بكـر، وعنة، وحرب. وعبد الرحمن لأمهات أولاد شتى.

المراهات الرسيير

property and

عرصرى السين مركستان 

الا لرز ورياسية





معاوية الثانى عبد الله بن الزبير

حالى الشام ـ مروان الأول ـ عبد الملك

تغلبه على ابن الزبير وقتله ـ الحجاج بالعراق صاوبه عن الخلاف من عمر المراك للم مصار الرائد على الم

بعد موت يزيد كانت هناك بيعتـان: إحداهمـا بالشـام لمعاويـة بن يزيـد،

والثانية بمكة والحجاز لعبد الله بن الزبير.

فأما معاوية فكانت سنه إحدى وعشرين سنة اختاره أهمل الشام للخلافة بعد موت أبيه إلا أنه بعد قليل من خلافته نادي الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (أما بعد فأني قد ضعفت عن أمركم فابتغيث لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده فابتغيت ستة مشل ستة الشوري فلم أجدهم فأنتم أولى بأمركم فاختاروا لـه من أحببتم) ثم دخل منزله وتغيب حتى مات بعد ثلاثة أشهر من خلافته وليري فريوعماله وفالر مراه

هكذا فعل الشاب الضعيف حينها رأى عصا المسلمين منشقة ولم ير من نفسه القدرة ولم شعثها وإصلاح أمرها. ومعلماتي ومعلماتي في الحريبة ٢٢ هد وجادت لفر دفعه كرم لأد عبد الله بن الزبير: ومقل أس بالم عدايه س الزير حدوم لأقصار أما ابن الزبير فإن يزيد مات وحصين بن غير محاصر له وقد اشتد الحصار عليه فجاءه الخبر قبل أن يصل لرئيس الجند المحاصر فناداة علام

تقاتلون وقد هلك طاغيتكم فلم يصدقوه ولما وصل الخبر الحصين بعث إلى آبن الزبير يريد محادثته فجاءه فكان فيها قال لـه أنت أحق بهذا الأمر هلم فلنبايعـك ثم أخرج معنا إلى الشام فإن هـذا الجند الـذين معي هم وجـوه الشــام وفرســانه فوالله لا يختلف عليك اثنان وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينىك وبين أهل الحرم فقال له أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أقسل بكل رجل منهم عشرة منكم وأخذ الحصين يكلمه سراً وهو يجهر ويقول والله لا أفعل فقال له الحصين قد كنت أظن لك رأياً وأنا أكلمك سراً وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة، وأنت لا تريد إلا القتل والهلكة. ثم ضارقه ورحل إلى المدينة فالشام فوصلوها وقد بويع لمعاوية بن يزيد.

سال إلى هذا حال الشام لا إمام فيه والحجاز فيه ابن الزبير. أما العراق فإن عبيد الله بن زياد لما بلغه نعى يزيد نادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس قال يا أهمل البصرة إن مهاجرنا إليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكم وليتكم وما يحصى ديـوان مقاتلتكم إلا سبعـين ألفاً ولقـد أحصى اليوم ماثة ألف، وما كان يحصى ديوان عمالكم إلا تسعين ألفاً ولقيد أحصى اليوم ماثة وأربعين ألفاً وما تركت لكم قاطبة من أخاف عليكم إلا وهو في سجنكم وإن يزيد قد توفي واختلف الناس بالشام وأنتم اليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء وأغني عن الناس وأوسعهم بلادأ لفاختاروا لأنفسكم رجلا ترضونه لمدينكم وجماعتكم فأنا أول راض من رضيتموه فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيها دخل فيه المسلمون وإن كرهتم ذلك كنتم على أحمد يليكِم حتى تقضي حاجتكم فيها بكم إلى أحد من أهمل البلدان حاجة ولا يستغنى الناس عنكم / فقالوا له قد سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم فلنبايعك فأى عليهم ذلك ثلاثاً ثم بسط يده فبايعوه ثم انصرفوا عنه يمسحون أيديهم بالحيطان ويقولون أيظن أبن مرجانة أنا ننقاد له في الجماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل الكوفة من يطلب بيعتهم له فأبوا عليه. ولما علم أهل البصرة بابائهم أظهروا النفرة منه وخلعوه ودعا بعضهم إلى بيعة ) ابن الزبير فأجابه إلى ذلك أكثرهم وضعف أمر ابن زيباه وخاف أهـل البصوة ع عي هـة على نفسه فاستجار بالحارث بن قيس الأزدى أم بمسعود بن عمر سيد الأزد فأجاره حتى هـرب إلى الشام ، واختـار أهـّل البصـرة واليـا عليهم عبـد اللّه بن

الحارث بن نوفل اللقب ببية فبايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة وذلك أول جادي الأحرة سنة 72 وكذلك اختار أهل الكوفة لهم أميراً وكتب أهل المصرين إلى ابن الزبير بـالبيعة فـارسل لهم العمـال من عنده. وكـذلـك دخـل في بيعـة ابن الزبير أهل مصروله يتى الا الشام مــم طالا لا يشرطها حي الروارية الأرمم مهم،

حال الشاء

كسان رأس بني أمية بالشيام أسروان بن الحكم و وكسان أمير دمشق الضحالة بن قيس وكان هواه في ابن الزمير يدعو له وأمير حمص العمان بن بشير وأمير قسوين زفر بن الجارف الكلاي وهواهم كلهم في ابن الزمير يدعون له وكيان أمير فلسطين حسان بن مالك الكلي وهواهم كلهم في ابن الزمير يدعون المدوة لهم أهل الأردن على شرط أن يجبهم هذين الخلامين عبد الله وخالدا ابني يبزيد لانهم قالوا إنا نكره أن ياتينا الناس بشيخ وناتهم، بغلام فكتب حسان إلى الضحاك بن قيس كتاباً يعظم فيه حق بني أمية وحسن بلائهم عنده وينم ابن الزبير وأنه خلم إخليفين وأمره أن يقرا كتاب على الناس وكتب كتاباً أقد سلمه لرسوله وقال له إن قرأ الضحاك كتابي على الناس والا فقم واقهراه عليهم فلها ورد كتابه على الشماك لم يقرأه على الناس فقام رسول حسان وقيها عليهم الكتاب فقال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صدق حسان وقيام غيره فقالوا مثل مقاله فأمر بهم الضحاك فحبسوا ولكن عشائرهم أخرجوهم من الحيس وكيان الذين في دمشق فريقين فقيس تدعو إلى ابن الزبير وكاب تدعو لل بني أمية .

مروان بن الحكم :

خرج الضحاك بمجموعة فنزل مرج راهط بيده واجتمع بنو أمية بالجابية وتشاورا فيمن بلي أمر المسلمين واتفق رأيهم أخيراً على تولية مروان ابن الحكم فبايعوه لثلاث خلون من ذي القعدة سنة 12 هـ أ حوال مرسرا لكرين ولا تمت بيعته بالناس من الجابية إلى مرج راهط وبه الضحاك بن قيس

37

ومن على رأيه واجتمع على مروان كلب وغسان والسكاسك والكون وكانت بين الفريقين مواقع هائلة عشرين ليلة في مرج راهط وكانت الغلبة أخيراً لمروان فقتل الفحاك وقتل من قيس مقتلة عظيمة لم يقتل مثلها في وطن قط وكانت الوقعة في المحرم سنة 10 هـ والما بلغ خبر الفريمة النعمان بن بشير خرج من حص هارباً فتبعه جماعة من أهلها فقتلوه. ولما بلغت الهريمة زفر بن المحرم من حص هارباً فتبعه جماعة من أهلها فقتلوه. ولما بلغت الهريمة زفر بن المحرم فلحق بقرقيسيا وغلب عليها وتحصن بها واجتمعت اليه الاسم وقد صحبه في هريمته شابان من بني سليم فجاءت خيل مروان تطلبه المحرم القلامة الشابان لزفر إنج بنفسك قانا نحن نقتل فمضى وتركها فتتلا وقال زفر في المحرم الكخم ا

أرى الحكوب لا تنزداد إلا تماديا مقيد دمني أو قاطع من لسانيا إذا تحرّ رفعنا لهن الشانيا ولا تفرح إلى ال جثتكم بلقائيا وتبقى حنزازات النفوس كيا هيا لحسان صدمياً بيننا متنائيا لحسان صدمياً بيننا متنائيا فراري وتركي صاحبي ورائيا من الناس إلا من على ولاليا بصالح أيامي وحنهن بلائيا وتشار من نسوان كلب نسائيا وتشار من نسوان كلب نسائيا وتشار من نسوان كلب نسائيا المنوع وحيم على و من شفائيا

اربي سلاحي لا أبرالك إنتي الني عن مدوان إسالغيب أنه فني الميس منجاة وفي الأرض مهرب فقد ينبت المرعى عمل دمن الشرى الشده كلب لم تنلها وماحنا لعمري لقد أبيت وقيعة راهط أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعا فلم تسر مني نبوة قبل هذه عشية أعدو بالقران فعلا أرى فلا صلح عن تنعط الحيل بالقنا فلا صلح حق تنعط الحيل بالقنا الاست شعري هل تصيين غاري

ولما تم الأمر لمروان بالشباء سار إلى مصر فافتتحها وبايعه الهلها ثم عاد إلى دمشق فاقام بها. ﴿ صُعَرَ ﴿ كَا لَكِمَا حَرَ ﴿ كُنْجُمِهُ عَمَدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ك لَمْ تَسَطَّلُ مَلِيًّا مِنْ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ وَاللَّهِ وَكَانَ فَكَدُ

عهد بالخلافة لأبنيه عبد الملك ثم عبد العزيز.

#### ترجمة مروان:

هـ و مروان بن الحكم بن أبي العـاص بن أميـة وأمـه آمنـة بنت علقمـة بن مضوان الكتان ولـ في السنة الثنانية من أهجرة وأسلم أبوه الحكم يـوم الفتح فنشأ مروان مسلماً وكان في عهد عثمـان بن عفان كـاتياً لـه ومدبـراً وولى لمعاويـة المدينة جملة مرات ولما مات يزيـد أوشك أن يـذهب إلى ابن الزبـبر فبايحه لولا عبد الله بن زياد فبإنه أشـار عليه أن يـطلب الخلافة لنفسه لأنـه شيخ بني أميـة في فاستشرف لهـا ووجد من ينصـره على ذلـك وتم له الأمـر يعد وقعـة مرج راهـها وكان أمره في الشمة من بعـده عن ولمـة من بعـده عن ولمـا من بعـده عن العـة من بعـده عن المــة من بعـده عن العـة من بعـده عن المــة من بعـده عن العــة من يقــة من بعـده عن المــة من بعــة عن من بعــة عن المــة من بعــة عن العــة من يعــة عن المــة من يعــة عن المــة من يعــة عن المــة من يعــة عن المــة عن المـــة عن المــة عن المـــة عن المـــة عن المـــة عن المـــة عن المـــة

## ہ ۔ عبد الملك

هو عبد الملك بن مروان بن الحكم ولد سنة ٢٦ ما بالمدينة وأمه عائشة بنت معاوية بن الوليد بن المغيرة بن العاص بن أمية . ولا شب كان عاقسلا حازماً أديباً لبيباً وكان معدوداً من فقهاء المدينة يُفْرِلُ بسعيد بين السيب روورة بن الزبير وقال الشعبي ما ذاكرت أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه الا عليه الا روورة بن الزبير وقال الشعبي ما ذاكرت أحداً إلا زادني فيه ، ولا شعراً إلا زادني فيه . مراسم عليه الا من من المهود منه . وكانت الحال في البلاد الإسلامية على من المهود على المناطقة بعد أبيه بعهد منه . وكانت الحال في البلاد الإسلامية على من المهود

غاية الإصطراب. فإن الحجاز به عبد الله بن الزبير. وقد بايعه أهله وبلاد فرو لل المراق أهلها الإصطراب. فإن الحجاز به عبد الله بن الزبير. وقد بايعه أهله وبلاد فرو لل المراق أهلها أثلاث فوق: زبيرية قد بايعوا ابن الزبير ودخلوا في طاعته، لل الحجم وشيعة تدعوا إلى آل البيت، وخوارج وهم من عرفتم حديثهم قبل. فتلفى و مراقع الأمر بقلب ثابت وعزيمة صادقة حتى دان الناس واجتمعت الكلمة عليه.

كان مروان قبل وفاته قد جهز جيشاً يقوده عبد الله بن زيباد إلى الجزيرة م في ومحاربة زُفر بن الحارث بقرفيسياً واستعمله على كل منا يفتحه فياذا فرغ من الله الجزيرة توجه إلى العراق وأخذه من ابن الزبير فلما كنان بالجزيرة بلغه موت مروان وأتاه كتاب عبد الملك يستعمله على ما استعمله عليه أموه ويجشه على

الصرعة المتء ومنة المسير إلى العراق فسمار حتى إذا كان بعمين الوردة قمابلته جنود مقبلة من العراق لم يبعثهم أمـير ولكنهم خرجـوا للمطالبـة بدم الحسـين وسموا أنفسهم التـوابـين وهم جماعة الشيعة ندمـوا على خـذلانهم الحسين بن عـلي ولم يروا أنهم يخـرِجونَ من هذا الذنب إلا إذا قاموا للمطالبة بثأره وقتلوا قتلته وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سليمان بن صرد الخزاعي فها زالوا يجمعُونَ أَلَّهُ ٱلْحَرْبِ ويدعـون النَّاس سراً إلى ما عـزموا عليـه حتى تم لهم ما أرادوا سنـة ٦٥ فخرجـوا حتى إذا كانـوا بعين الوردة قابلتهم جنود الشام فكان بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فيها سليمان بن صرد رئيس الشيعة ومعظم من معه ونجا قليـل منهم وكانـوا نحواً الل عُلى ؛ من ستة آلاف ولما بلغ عبد الملك قتل سليمان قام خطيباً في أهـل الشام فقـال: كَيْصِلَ إِنَّ اللَّهُ قَـدَ أَهْلُكُ مِنْ رؤوس أهل العراق ملقح فتنه ورأس ضلالة سليمان بن صرد ألا وإن السيوف قـد تـركت رأس المسيب خـذاريف وقـد قتـل الله منهم رأسين عظيمين ضالين مضلين عبـد اللَّه بن سعـد الأزدي وعبـد اللَّه بن وال الرنه السل البكري. ولم يبق بعدهم من عنده امتناع. و مراجع المراجع بعد مقتل هؤلاء ثـار بالكوفة رجـل الفتنـة الكبـير المختـار بن أبي عبيـد الثقفي وكان وثوب بها رابع عشر ربيع الأول سنة ٦٦ فأخرج منها عـامل ابن الزبير وهو عبد الله بن مطيع وكان وثوبه باسم محمد بن الخفية. زاعماً أنه هـ و الذي أرسله للأخذ بثار الحسين ولقبه بـالإمام المهـدي وكان هـذا التلقيب أول بـ ١ كريرا ظهـور كليمة الهـدى في عالم الـوجود وكـان يود أن يتبعـه عـلى رأيـه إسراهيم بن ﴿ لِـمران، ر الأشتر لقوة بطشه وسمة شرفه فأرسل إليه المختـار من يعرض عليــه ذلك فقبــل على شرط أنَّ يَكُون هو ولي الأمر فقالـوا له إن المختـار قد جـاء من قبل المهـدي وهو المأمور بالقشال وقد أميرنا بـطاعته فسكت ولمـا كان بعـد ثلاث تـوجه إليـه المختـار بكتاب مفتعـل من ابن الجنفية إلى ابن الأشـتر يسألـه فيه أن يكـون مـع المختار أوعنوان الكتاب لاهذا كتاب من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشتر) فقال إبراهيم قد كتبت إلى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب إلى فلم يكتب

اللو لك

إلا باسمه واسم أبيه، قال المختار: ذاك زمان وهذا زمان قال ابن الأشتر:

## فأنفعط لمت مصعدين المزبيير

فمن يعلم أن هذا كتابه فشهد جماعة عن مع المختار أنه كتابه فتأخر إبراهيم عن صدر الفراش وأجلس المختار عليه وبايعه واتفقوا على الوثوب في التاريخ الذي بيناه، ولما حان المؤعد وثبوا وغلبوا على الكوفة وكانوا ينادون يا لثارات الحسين وكانت بيعة أهل الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدماء الهل البيت وقتال المحلين والمدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سلمنا ثم بعث العمال على أمطار الكوفة وكان من أهم الأمور لمديه انتخاب مسلمنا ثم بعث العمال على أمطار الكوفة وكان من أهم الأمور لمديه انتخاب محبش يبوجهه إلى قتال ابن زياد الذي أرسله عبد الملك لافتتاح العراق وقبل عن كان في ذلك البعث. ثم دخلت في بيعته البصرة وكان عمل المختار سبباً لتغيير ابن الزبير على محمد بن المختار من خلصهم من سجنه، ثم خرج إلى الطائف وأنه بها لل مكة ونزل شعب أي طالب فامر ابن الزبير بالرحيل فذهب إلى الطائف وأقام بها.

أن زياد وجعل قائدهم إبراهيم بن المنتار تخير الجند لمحاربة ابن زياد وجعل قائدهم إبراهيم بن الاشتر فسار حتى التقى يعبد الشاع على نهر الحائد فكان بين الفريقين موقعة هائلة انتصر فيها ابن الأشتر وقتل عبيد الله بين زياد بعيد أن ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا في عرف الحائز ولا إنتهت الموقعة أرسل ابن الأشتر العمال إلى البلاد الجزرية م

بعد أن تم الأمر للمختار ولي الأمر ابن الذيبر انتاء مصعباً على البصر فجاءها وصعد منبرها وقال للناس بعد أن حمد الله وأنى عليه ﴿طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يلبح أبناءهم ويستحى نساءهم إنه كان من المقسدين﴾ (١ وأشار نحو الشام ـ ﴿(وفريد أن

<sup>(</sup>١) سورة القصص: الأيات ١ ـ ٤ .

غن على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم أثمة وتجعلهم الوارثين ونحكن لهُم في الأرض (١) - وأشار نحو الحجاز - فوفرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون (١) وأشار نحو الكوفة - وقال يا أهل البصرة بلغني أنكم تلقبون أمراءكم وقد لقبت نفسي بالجزار . حدث المسرة من

وجاءه وهو بالبصرة أنسراف من أهل الكوفة وهم الذين ليسوا واضين عن المختار وطلبوا منه أن يسبع لتخليص الكوفة منه وللنه مصعب جنداً عظيماً قاده بنفسه ومعه أشراف المصرين وسار نحو الكوفة فبلغ خبره المختار فانتدب لله جنداً قدائل مصعب عند المذار وكان النصر للصعب فسانزم جند الكوفة فسار مصعب يتبعهم حتى وصل الكوفة وقاتل جها أصحاب المختار من قهرهم وخرج المختار من القصر مستقتالا فقتل وقتل جميع من كانوا معه بالقصر صبراً. ومن غريب ما وقع أنهم قتلوا امرأة المختار عمدة بنت النعمان بن بشير فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة:

إن من أعجب العجائب عندي قتيل بيضاء حرة عطبول قتلت هكذا على غير جبرم إن لله درها من قتبيل كتب الفتيل والقتال علينا وعلى الغانيات جبر المفيول

وبذلك عاد أمر العراق لأبن الزير وكان الأمر بالتنام ومصر لعيد الملك بن مروان أن يجمع كلمة الناس عليه فتجهز لقصد العراق. ولما أراد الخروج ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فبكت فقال قاتل الله كثير عزة لكانه ينشدها حيث يقول:

إذا مـــا أراد الــخـــزو لم يـشــن همـــه حصـــان عليهــا عقـــد در يـــزينهــا نهتــه فـــلها لم تـــر الــنهـــي عـــاقـــه بكت ويكى ممــا عنـــاهـــا قــطينهــا ثم ســـار عبد الملك إلى العــراق فبلغ خبره مصعبــاً فتجهز لــه وجعل عـــل

(١) سورة القصص: الآية ٥ .

جما الوفك والحاث

عبر ۱۵ ف عبر ۱۷ ف ۱ منرسب

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: الآية ٦.

مقدمته إيراهيم من الأشير فتقابل الجيشان بمسكن، وكان كثير من أهل العراق في (هم )
كاتبوا عبد الملك وكاتبهم فكانت نياتهم فاسدة فلما حصلت الموقعة ابيزم أهمل المراق وبني مصعب مع قليل من المخلصين له فأنشد:

العراق وبني مصعب مع قليل من المخلصين له فأنشد:

من المتحقق الالى بـالـطف من آل هـاشم تـأسوا فسنـوا للكـرام التـأسيـا روح وما زال يقاتل حتى قتل ودخل عبد الملك الكـوفة فـرعد المحسن وتـوعد والمحسن وتـوعد المحسن وتـوعد المحسن وتـوعد المحسن وتـوعد المحسن عمـالا من قبله قـال بعض الشعـراء في مقتـل كل محمد:

حمى أنق يقبل الضيم مصعب ولو شاء أعطى الضيم من رام هضمه ولكن مضى والبرق يسرق خاله فولى كريماً لم تنسله مذمة

فسات كريماً لم تنذم خملاقه . لا فعاش ملوماً في الرجال طوائقه بر يمشاوره مراً ومواً يعانيف و ولم ينك وضداً تنظيمه غمارف (م

بذلك لم يين خدارجاً عن سلطان عبد الملك إلا الحجاز فوجه وهـو بالكوفة جنداً إلى مكة يقوده الحجاج بن يوصف الثقفي لقتال عبد الله بن المرد المريم الزبير فسار إليه في جمادي الأولى سنة (٧) مد فلما وصل مكة حصر ابن الزبير عبا ورماها بالمجانية وقريز بزل الأمر على ذلك حتى اشتدت الحال على أهل مكة من الحصار فتفرقوا عن ابن الزبير وخرجوا بالأمان إلى الحجاج وكان عن فارقه أبناه حمزة وحبيب ولما رأى ابن الزبير أنه لم يين معه إلا قليل لا يغنون عنه شيئاً دخل على أمه أساء بنت أبي بكر فقال يا أماه خذاني الناس حتى ولدي الأواد من الدنيا فيا رأيك فقالت أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من رقبتك يلعب بما غلمان بني أمية وإن كنت إنما أردت الدنيا فيش العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك وإن كنت على حق فلها ادهن أصحابك ضعفت فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسر! فقال:

يا أماه أخاف إذ قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ فامض عـلى بصيرتـك واستعن باللَّه فقبـل رأسها وقــال هـذا رأيي والـذي خرجت بـه دائباً إلى يـومي هـذا مـا ركنت إلى الـدنيـا ولا أحببت الحياة فيها وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب للَّه وأن تستحل حرماتــه ولكنني أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتني بصيرة فانـظري يـا أمـاه فـإني مقتـول يـومي هذا فـلا يشتد حـزنك وسلمي الأمـر إلى اللَّه فـإن ابنـك لم يتعهـد إيشـار منكر ولا عمل بفاحشة ولم بجر في حكم اللَّه ولم يغدر في آمان ولم يتعهـ ظلم مسلم أو معاهد ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يكن شيء آثـر عندي من رضـا ربي. اللهم لا أقول هـذا تزكيـة لنفسى ولكني أقـولـه تعزية لأمي حتى تسلو عني فقالت أمه لأرجو أن يكون عزائي فيك حميلًا إن ريو/حَقّ (رُمِن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت بـظفرك أخـرج حتى أنظر إلى مـا يصــير ي اهوا عمل الله أمرك فقـال جزاك الله خيـراً فلا تبدعي الدعـاء لي قالت لا أدعــه لك أبــداً معر ن اهوا عمل ا فَمنَ قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم إخرج فقاتيل حتى قتل وكيانت سنه 5 gSP 1 ثلاثاً وسبعين سنة وبعد قتله صلبت جثته ثم أنزلت بأمر من عبد الملك. ۹ ستراح مکٹ ابن الزبیر خلیفة ب<u>الحجاز تسم سنین لا</u>نه بدیع لـه سنة ٦٤ وبقتــل

مك ابن الزبير خليفة بالحجاز تسع سنن لأنه بدويع له سنة ١٤ وبقتل ابن الزبير صفا الأمر لعبد الملك في جمع الأمصار الإسلامية، واجتمعت عليه الكلمة ويقى الحجاج والماعل مكة والمدينة حتى سنة ٧٥ وفيها عزله عبد الملك عنها وولاه العراقين فسار إلى الكوفة في اثني عشر راكباً على النجائب حتى وخلها فيذاً بالمسجد فصعد المنبر وهو ملتلم بعمامة خز حمراء فاجتمع إليه الناس. وهو ساكت قد أطال السكوت حتى أراد بعضهم أن يحصبه ثم كشف الملتام عن وجهه وقال:

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني

يـا أهل الكـوفة إني لأرى رؤسـاً قد أينعت وحـان قطافهـا وإني لصاحبهـا وكأتي أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحي ثم قال: هـذا أوان الشـد فـاشتـد زيم() قـد لفها الليـل بسواق حـطم() لـبس بـراعـي إبـل ولا غـنـم ولا بجـزار عـلى ظهـر وضم() ثم قال:

قد لفها اللبل بعصابي (1) أروع (2) خراج من الدوى (٦) مهاجر ليس بأعران

وقال: قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا والقوس فيها وترعرد() مشل ذراع البكر أو أشد لا بند مما ليس منه بند

إني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي بالشنان (^) ولا يغمز جانبي كتفعاز التين ولقد قررت عن ذكاء (^) وفتشت عن تجربة وإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كتانته بين يديه فعجم ( ` كبيدانها فوجدتي أمنرها عدداً وأصلبها مكسراً فرماكم بي لأنكم طالما أوضعتم ( ' ' أي الفتنة واضطجعتم في مراقد الفسلال والله لاحزمنكم حزم السلمة ولاضربنكم ضرب غرائب الإبل فإنكم لكاهل قرية ( كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله

<sup>(</sup>١) يعني فرساً أو ناقة .

<sup>(</sup>٢) الحطم الذي لا يبقى من السير شيئاً.

<sup>(</sup>٣) الوضم كل ما قطع عليه اللحم.(٤) الشديد.

<sup>(</sup>٥) ذكي.

<sup>(</sup>١) الصحراء الواسعة التي تسمع بها دوياً بالليل ويريد بها الغياء الشديدة.

 <sup>(</sup>٧) شدید.
 (٨) واحدها شن وهو الجلد الیابس فإذا ضرب به نفرت الإبل فضرب ذلك مثلاً لنفسه.

<sup>(</sup>٩) الذكاء حدة القلب.

<sup>(</sup>١٠) مضغها لينظر أيها أصلب.

<sup>(</sup>١١) الإيضاع ضرب من السير.

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إلا بما كانوا يصنعون (٥٠ وإني والله ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا قسريت وإن أسير المؤمسين أمسوني بإعطائكم وأن أرجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة وإني أقسم بالله لا أجد رجيلا تخلف بعد أحمد عطائمه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه. يا غلام إفراً عليهم كتاب أمير المؤمنين فقراً:

ستراد ۵

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد الملك أمير المؤسين إلى من بالكوفة من المسلمين سلام عليكم فلم يقل أحد شيئاً فقال الحجاج أكفف يا غلام ثم أقبل على الناس فقال أسلم عليكم أمير المؤسنين فلم تردوا عليه شيئاً هذا أدب ابن نهية (٢) أما والله الأودبتكم غير هذا الأدب أو لتسقيمن. أقرأ يا غلام كتباب أمير المؤمنين فلما بلغ إلى قدوله سلام عليكم فلم يتى أحد في المسجد إلا قال على أمير المؤمنين السلام ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كبراً فقال أيها الأمير إني من الضعف على ما ترى ولي ابن هو أقوى على الأسفار مني فقبله بدلاً عني فقال الحجاج عمد بن البرجي الذي يقول أبوه:

هممت ولم أفحل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله

ودخل هذا الشيخ على عثمان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه فقال رده فلها رد قال أيها الشيخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم الدار إن في قتلك أيها الشيخ صلاحاً للمسلمين يا حرسي أضرب عنقه فجعل الرجل بضيق عليه أمره فيرتحل ويأمر وليه أن يلحقه بزاده ففي ذلك يقول عبد الله بن الزبير الأسدي:

تجهز فأما أن تزور ابن ضابء عميراً وإما أن ترور المهلب

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ١١٢.

<sup>(</sup>٢) رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج

هما خطتا خسف نجاؤك منهم ركوبك حوليا من الثلج أشهبا فاضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقربا

وبعد هذا ذهب إلى ألبصرة فخطب بها خطبة تشابه خطبته بالكوفة إضاق و برجل يشكري فقال أيها الأمر إن بي فقال أوقد رآه بشر بن مروان فعذر في وهذا عطائي مردود في بيت المال فلم يقبل منه وقتله ففزع لذلك أهما البصرة فخرجوا حتى تداركوا على العارض بقنطرة رامهرمز وخرج الحجاج حتى نزل رستفابان أول شعبان سنة ٧٥ ومعه وجوه أهمل البصرة وكان بيته وبين المهلب ١٨ فرسخاً فقام في الناس فقال إن الزيادة التي زادكم بها ابن الربير في أعطباتكم لست أجيزها فقام إليه عبد الله ابن الجارود العبدي وقال إنها ليست بزيادة ابن الزيادة امير المؤمني عبد الملك أثبتها لنا فكذب وتوعده فخرج عليه ابن الجارود وتابعه وجوه الناس فقاتله الحجاج حتى قتله وقتل جاعة من أصحابه وبعث برؤوسهم إلى المهلب وهو يقاتل الخوارج وانصرف إلى المهرة.

وفي سنة ٨٩ ولى الحجاج عبيد الله بن أبي بكرة سجستان فغزا رتبيل وقد كان مصالحاً وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجاً وربمـا امتنع فلم يفعـل فبعث الحجاج إلى ابن أبي بكـرة يأسره بغزوه فتـوغلوا في بلاده فـأصيبـوا وهلك معظمهم ونجا أقلهم فـرأى الحجاج أن يجهـز إليهم جنداً فجهـز عشرين ألفاً من البصرة ومثلهم من الكوفة. /

وجد في ذلك وشمر وأعطى الناس أعطياتهم كملا وأخذهم بالخيول الروائع والسلاح الكامل واستعرض ولا يسرى رجلا تمذكر منه شجاعة إلا أحسن معوفته ولما استت أمر ذينبك الجندين ولى عليهم عبد الرحمن بن الأشعث فسار حتى قدم سجستان فصعد منبرها وقال أيها الناس إن الأسير الحجاج ولاني ثغركم وأمرني بجهاد عدوكم الذي استباح بالادكم وأباد أخياركم فإياكم أن يتخلف منكم رجل فيحل بنفسه العقوبة تحرجوا إلى معسكركم فعسكروا بـه مع الناس. فعسكر الناس في معسكرهم ووضعت لهم الأسواق وأخذ الناس بالجهـاز والهيئة لآلـة الحرب ثم ســار حتى دخل أول بــلاد رتبيل وصار كلها حوى بلدأ إليه عاملا وبعث معه أعواناً ووضع البرد فيها بين كل بلد وبلد وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب ووضع المسالح بكل مكـان نحوف حتى إذا حاز أرضاً عظلمة وملا يديه من الغنائم حبس التاس عن الوغول في أرض رتبيل وقال نُكتفي بما أَصْبناه العمام من بلادهم حتى نجبيهما ونعرفها ويجترىء المسلمون على طرقها ثم نتعاطى فيعام المقبل ما وراءها ثم نزل ننتقصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك عملي كنوزهم وذراريهم في أقصى بلادهم وممتنع ثم لا نزايـل بـلادهم حتى يهلكهـم اللَّه . وكتب إلى الحجاج بما كان برأيه فكتب إليه الحجاج أما بعد فإنه كتابك أتاني وفهمت ما ذكرت فيه ولمتابك كتاب امرىء يجب الهدنة ويستريح إلى حسناً وغناؤهم في الإسلام عطيماً لعمرك يا ابن أم عبد الرحمن أنك حيث نكف عن ذلك العدو بجندي لوحدي لسخى النفس عمن أصيب من المسلمين إن لم أعد رأيك الذي زعمع أنك رأيت رأى مكيدة ولكني رأيت أن لم يحملك عليه إلا ضعفك والتياث رأيك فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم وقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وقال في كتاب آخر إن لم

تفعل فإن إسحاق بن عمد أخاك أمير الناس فخله وما وليته فلم جاءه هذا الكتاب جمع الناس وأخيرهم بما جاء من عند الحجاج واستشارهم أيضي أم يخالف فزينوا له المخالفة واستقر أمرهم عمل عصيان الحجاج وخلعه فخلعوه وبايعوا على ذلك عبد الرحمن فبعث إلى رئيبل فصالحه وعاد من سجستان إلى المسراق مصماً على منازلة الحجاج ونفيه من العراق وبين يديه أعشى همدان يقول:

إيوان كسرى ذي القرى والريحان شطت نوى من داره بالايوان أن تقيفاً مهم الكذابان من عاشق أمسى برابلستان أمكن رى من ثقيف همدان كذابها الماضي وكلذاب ثان إنا سمونا للكفور الفتان يسوماً إلى الليل يسملي مراكسان بالسيد الغطريف عبد الرحوز حين طغى بالكفر بعد الإيمان ومن معه قد أتى ابن عدنان سار بجمع كالدي من قحيطان فقل لحجاج ولى السيطان بجحفل جم شديد الأرنكان فإنهم سقوه كأس الديفان يثبت لجمع مذحج وهمدأن وملحقوه بقرى ابن مروان

ولما دخل الناس فارس قال بعضهم لبعض إذا خلعنا الحجاج فقد خلعنا عبد الملك فخلعوه وبايعوا عبد الرحمن على كتاب الله وسنه ورسوله وخلع أثمة الضلالة وجهاد المحلين، ولما بلغ الحجاج خبره بعث إلى عبد الملك يخبره ويسأله أن يوجه الجنود إليه فهاله الأمر وبادر بإرسال الجنود الشامية إليه والحجاج مقيم بالبصرة فلما اجتمعت الجنود إليه سار بها حتى نزل تستر وقدم بين يديه مقدمته فقابلتها خدود ابن الأشعث فهزمت مقدمة الحجاج يوم الأضحى سنة ٨١ وأتت الحجاج الهزيمة فانصرف راجعاً حتى نزل الزاوية وجاءت جنود ابن الأشعث حتى نزلت البصرة فبابعه أهلها وكان دخوله إليها في آخر ذي الحجة ٨٨ ثم شم نشر من سيفه وقال لله در مصعب ما كان أكرمه حين نزل

به ما نزل وكان ذلك العمل مما قوى جنده حتى هزموا ميمنة أهـل العراق وقتـل منهم عدد وافر فمضى ابن الأشعث إلى الكوفة واستولى على قصرها وسار على أثره الحجاج حتى نزل دير قرى وخرج ابن الأشعث لحتى نزل دير الجماجم قبل أن تقع بينها الموقعة الفاصلة أشار على عبد الملك مشيروه أن يعرض على أهمل العراق عزل الحجاج عنهم فإن قبلوا وثابوا إلى الطاعة عزله عنهم فقبل وأرسل أخاه محمد بن مروان وابنه عبد اللَّه ليعرضا ذلـك على أهـل العراق فـإن قبلوا نـزع الحجاج عنهم وأجـري عليهم أعطيـاتهم وكال محمـد بن مـروان أمـير العراق وإن أبوا فالحجاج أمير الناس فجاء الرسولان وعرضا ذلك على أهل العراق فلم يقبلو وصمموا على خلع عبد الملك وحينته قال محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك للحجاج شأنك بعسكرك وجنبك فاعمل برأيك فأنا أمرنا أن نسمع لك ونطيع ثم كانت بين الفريقين مواقلم بدير الجماجم هائلة استمىرت مائـة يوم وكـانت نهايتها في الـرابع عشر من لجمادي الأخرة سنـة ٨٣ ففيه هزم ابن الأشعث وجنوده وأمر الحجاج بعدم اتبالحها ونادى المنادي من رجع فهو آمن. وبعد الهزيمة جاء الحجاج حتى دخل الكوفية وجاء الناس يبايعونه فلا يرضى مبايعتهم إلا إذا شهدوا على أنفسهم بالكفر بخروجهم هذا فمن شهد نجا ومن أبي قتله. وجاءه رجل فقال الحجاج إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر فقال أخادعي أنت عن نفسي أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعـون ذي الأوتاد. كـان الحجاج قـد ألمر فنـودى بعد هـزيمة ديـر الجماجم بقتيبـة بن مسلم بالـري فهــو آمن فلحق بــه كمثيـرون منهم عــامــر الشعبي ففيه العراق فـذكره الحجـاج يومـاً فقيل لـه إنه لحق بقتيبـة فأرســل إليه يأمره أن يبعث إليه بالشعبي فأرسله فلما قدم سلك عليه بالإمرة ثم قال أيها الأمير إن الناس قـد أمـروني أن أعتـذر بغـير مـا يعلم اللَّه أنام الحق وأيم اللَّه لا أقـول في هذا المقـام إلا حقاً واللَّه مـودنا عليـك وحرضنـا وجهدنـا عليـك كـل الجهد فما ألـونا كنـا بالأقـوياء الفجـرة ولا الأتقياء البـررة ولقد لمصـرك الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليه أيدينا وإن عفول عنا فبحلمك وبعـد الحجة لـك علينا فقـال له الحجـاج أنت واللَّه أحب إلى قولًا ممن يـدخــل علينا يقطر سيفه من دماتنا ثم يقول ما فعلت ولا شهدت قد أمنت عندنا با شعبى فانصرف فلها بنى قليلا ناداه ثم قبال له كيف وجدت الناس با شعبى بعدنا فقال لأصلح الله الأمير اكتحلت والله بعدك السهر واستوعرت الجناب واستحلست الخوف وقددت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفاً قبال انصرف يا شعبى وجيء إليه بأعنى همدان فقال إيه يا عدو الله أنشدني قولك بين الاشج وبين قيس لماذح قبال بل أنشدك ما قتله فيك ثم أنشده قصيدة ملحه با أو لها:

أو، الله إلا أن يتملم نوره

ويظهر أهمل الحق في كمل موطن

ويسنزل ذلا بالعسراق وأهسله

وما أحدثوا من روعة وعبظيمة

وما نكثوا من بيعة بعد بيعة

ويطفىء نور الفاسقين فيخصدا ويعدل وقع السيف من كان أصيداً لما يقضوا العهد الوثيق المؤكسدا من القول لم تصعد إلى الله مصعداً إذا ضمنوها اليوم خاسوا بها غدا

وهي قصيدة طويلة فرجا له الناس الخير ولكنها لم تنفعه عند الحجاج فأمر به فقتـل وعـل الجملة فـإن فتنة ابن الأشعث ذهب فيهـا أشـراف أهــل العراق ورؤساهم فكانت تلك الواقعة آخر فتهم.

أما ابن الأشعث، فقد تقلبت به الأحوال؛ وانتهى أمره إلى أن توجه إلى رئيل مستغيثاً به، فكتب الحجاج إلى رئيبل يأمره أن يرسل إليه ابن الأشعث ويتوعده إن لم يفعل، فاراد رئيبل أن يرسله، فقتل ابن الأشعث نفسه بأن التى نفسه من فوق قصر فمات ثم ضرب رئيبل عنق بضعة عشر رجلا من أقاربه، وأرسل بالرؤوس إلى الحجاج،

مضى على الأمة اثنتان وعشرون سُنِهَ 12، إلى سنة 27، وهي مصابة بالفتن والإضطرابات في معظم الجهات الإسلامية يقتل بعضهم بعضاً كل عظيم يريد السلطان لنفسه لا يخشون عاقبة ولا يسراعون الله في أمتهم عهداً كأنهم لم يقرءوا كتاب الله ولم يعلموا الماشور عن رسوله في كراهة الفتن والدخول في يقرءوا كتاب الله ولم يعلموا الماشور عن رسوله في كراهة الفتن والدخول في غمارها ولا نخلى ولاة أمرهما من تبعة تلك الحبوادث فإنهم أرادوا أن يسوسوهما بالعنف، ويكرهوها عملى الطاعة إكراهماً من غير أن يتقربوا إلى قلوبهما بشي مما تحبه .

من الضروري أن نقص عليكم شيئاً من ألحبار الخوارج في هـذه المـدة، لتكون صورة الأمة كلها ممثلة أمام أنظاركم في ذلك اللههد.

# المحاضرة السادسة والثلاثون ﴿ ﴿ ﴿ ﴿



لما وردت جنود الشام إلى مكة لقتال ابن الزبير في عهد ينزيد رأى جماعة الخوارج منهم نجدة بن عامر الحنفي بن الأزرق الحنفي أن يسذهبوا إلى ابن الزبير ليمنعوا مكة وليعرفوا ما عند ابن الزبير أيوافقهم على أقاويلهم أم يخالفهم؟ فلما جاءوه وعرفوا بأنفسهم فأظهر لهم أنه على رأيهم. ثم تناظروا فيها بينهم فقالوا: ندخل إلى هذا الرجل فننظر ما عنده. فدخلوا عليه فقالوا: إنا جئناك لنختبر رأيك ما تقول في الشيخين، قال خيراً، قالوا فها تقول في عثمان الذي أحمى الحمي وآوي الطريد وأظهر لأهل مصر شيئاً وكتب بخلافه وأوطأ آل أن معيط رقاب الناس وآثرهم بفيء المسلمين وفي الذي بعده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب ولا نادم وفي أبيك وصاحبه وقد بايعا علياً وهمو إمام عادل مرضى لم يظهر منه كفر نادم ثم نكثا بعرض من أعراض الدنيا وأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرهما اللَّه وصواحبهما أن يقرأن في بيوتهن وكمان في ذلك ما يدعوك إلى التوبة فإن أنت قلت كما نقول فلك الزلفي عند الله والنصر على أيدينا، ونسأل اللَّه لـك التوفيق وإن أنت أبيت إلا نصر رأيك الأول وتصويب أبيك وصاحبه، والتحقيق بعثمان والتولى في السنين الست التي أحلت دمه ونقضت بيعتـه وأفسدت إمـامته: خـذلك اللَّه وانتصر منك بأيدينا التي أحلت دمه ونقضت بيعته وأفسدت إمامته: خذلك اللَّه وانتصر منك بأيدينا فقـال ابن الزبـير إن اللَّه أمر، ولـه العـزة والقـدرة في محاطبة أكفر الكافرين وأعتى العتاق بأرأف من هذا فقال لموسى ولاخيه صلى الله عليهما في فرعون ﴿فقولا له قولا ةلينا لعله يتذكر أو يخشي﴾ (١) (٤٤) وقال

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآية ٤٤.

رسول الله عن سب أبي جهل من يرسول الله عن سب أبي جهل من أَلْجِل عكرمة ابنه، وأبو جهل عدو اللَّه وعدو الرسول والمقيم على الشرك والجاد في المحاربة والمتبغض إلى رسول اللَّه ﷺ قبل الهجرة والمحارب لــه بعدهـــا وكفي بالشرك ذنباً وقد كان يغنيكم عن هذا القول الذي سميتم فيه طلحة والـزبير أن تقولوا أتبرأ من الظالمين فإن كـالما منهم دخـلا في غمار النـاس وإن لم يكونــا \*منهم لم تحفظوني بسب أبي وأنتم تعلمون أن اللَّه عــز وجـل قـــال للمؤمن في أبويه ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكُ عَلَى أَنْ تَشْرِكُ بِي مَا لِيسَ لَكُ بِهُ عَلَمْ فَلَا تَطْعُهَا، وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ (١) ، وقال جل ثناؤه ﴿وقولوا للناس حسناً ﴾ (١) وهذا الذي دعوتهم إليه أمر له ما بعده وليس يقنعكم إلا التصريح والتوقيف ولعمري إن ذلك لأحرى بقطع الحجج وأوضح لمنهاج الحق وأولى بأن يعرف كـل صاحبه من عدوه فروحوا إلى من عشيتكم هـذه أكشف لكم ما أنـا عليـه. فلما كان العشى راحوا إليه فخرج إليهم وقمد لبس سلاحه وخطبهم خمطبة أثنى فيها على عثمان والزبير وطلحة وأجاب عن كل ما يعتد به عليهما فنظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا وتفرقوا فصارت لطائفة إلى البصرة وطائفة لليمامة فكان من سار إلى البصرة نافع بن الأزرق في/أصحابه وقد أمروه عليهم ثم مضى بهم إلى الأهواز فأقاموا بها لا يهيجون أُحُداً ويناظرهم الناس وطردوا عمال ابن الأزرق القول باكفـار القعدة وقتـل الأطفال واستحـــلال الأمانــة وقال الــدار دار كفر عرفنـاه في وجهه وكــان لطيف البشــرة/رقيق الظاهــر لا يشافــه أحداً بمــا يكره حياء وكرم نفس وقالت عائشة: كان النبي ﷺ إذا بلغه عن أحـد مـا يكرهه لم يقـل ما بـال فلان يقــول كذا ولكن مــا/بال أقــوام يصنعون أو يقــولون كذا ينهي عنه ولا يسمى فاعله. وروى أنه كان لمن حيائه لا يثبت بصره في ا وجه أحد وأنه يكني عنا اضطره الكلام إليه مما يكره.

حسن العشرة والأدب وبسط الخلق مع أصنــاف الحلق ـ قــال عــــلي في

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: الآية ١٥.

وصفه: كان عليه السلام أوسع الناس صدراً وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عَشْرة. وقـال قيس بن عبادة زارنــا رسول اللَّه ﷺ فلما أراد أنْ ينصرف قرب له سَعِد حماراً وطأ عليه يقطيفة فركب ثم قبال سعيد ينا قيس أصحب رسول الله قال قيس فقال لى عليه السلام اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرفُ فانصرفت وكان يؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطى كـل جلسائـه نصيبه لا بحسب جليسـه أن أحداً أكرم عليه منه من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يزده بها أو بميسور من القول وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤنس منه، وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ويكافىء عليها. وقـال أنس لحدمت رسـول اللَّه ﷺ عشر سنين فـما قال لى أف قط وما قال لشيء صنعته لم صنعته ولا لشيء تركته لم تركته وكان يازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويجيب دعوة الحبر والعبد والأمة والمسكين ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عـذر المعتذر وكـان يبدأ من لقبـه بالإسـلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة يكرم من يدخل عليه وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبي ويكني أصحابه ويـدعوهم بـأحب أسمائهم تكرمة لهم ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بإنتهاء أو قيام ويروى أنه كان لا يجلس إليه أحد وهــو يصلى إلا خفف صــلاته وســأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته وكان أكثر الناس تبسما وأطبيهم نفساً ما لم ينزل عليه قـرآن أو يخطب. جـاءت الخوارج سـرية فحملت عـلى الناس فـانهزم الناس وأخذ راية أهل البصرة حارثة بن بدر فقاتل ساعة وقـد ذهب عنه النـاس فقاتل من ورائهم في حماتهم وأهل الصبر منهم ثم أقبل بالناس حتى نــزل بهم منـزلا بالأهـواز ونما قـاله بعض الخـوارج وهو قـطرى بن الفجاءة في ذلـك اليوم من الشعر: وفي العيش ما لم الق أم حكيم شفاء لذي يث ولا لسقيم على نائبات اللهمر جد ليم طعان فق في الجرب غير ذميم وعجنا صدور الخيل نحو تمم وأحلافها من نحصب وسليم تعرم وظلنا في الجلاد نعوم يمج دماً من قائظ وكليم أغر نجيب الأمهات كريم له أرض دولاب ودير حميم تبيح من الكفار كل حريم بجنات عدن عنده ونعيم لمحمرك إن في الحياة لزاهد من الخفرات البيض لم يسر منلها من الخفرات البيض لم يسر منلها ولم مسلمة في يسوم الطم وجهها غداة غدت علماء بكر بن واثل وظلت شيوخ الازد في حومة الوغي وضاربة خداً كريماً على فق أصيب بدولاب ولم تسك مصوطناً فلو شهدتنا يسوم ذاك وخيلنا ولا الإله نقسوهم فلو شهدتنا يسوم ذاك وخيلنا وأرت فتية باعوا الإله نقسوهم

ولما بلغ خبر تلك الهزيمة أهل البصرة فزعوا ولم يده الأمر الخوارج إلا المهلب ابن أبي صفرة فعرضوا عليه ذلك بشرط أن يكون له ولاية ما غلب عليه وأن يعطي من بيت المال ما يقوى به من معه وأن يتنخب من فرسان الناس ووجودهم وذوي الشرف من أحب أجابوه إلى ما شرط فانتخب الناس ووجودهم وذوي الشرف من أحب أجابوه إلى ما شرط فانتخب الناس حتى انتهوا إلى منزل من الأهواز يقال له صل وسلبرى فأقاموا به وأقبل المهلب بجنوده فاقتلوا هم والخوارج حتى كاد أهل البصرة ينهزمون لولا أثبات المهلب هوية مأسد فإن ذلك قواهم حتى قتل أمير الخوارج عبيد بن المالحوز وانهزموا البصرة من قبل ابن الربيع الحسارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. يسم الله الرحيم أما بعد فانا قد لقينا الازارقة المارقة بحد وجد. فكانت للناس جولة ثم ثاب أهل الحفاظ والصبر بنيات صادقة وأبدان شداد وسيوف حداد فاعقب الله عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الأمل فصاروا درثة رماحنا وضرائب

سيوفنا وقتل الله أميرهم ابن الماحوز وأرجـو أن يكون آخـر هذه النعمـة كأولهـا والسلام: فكتب إليه الحالات: قد قرأت كتابك يا أخبا الأزد فرأيتك قد وهب اللَّه لـك شرف الـدنيا، وأعـزها وذخـر لك ثـواب الآخرة إن شـاء اللَّه وأجرهـا ورأيتك أوثق حصون المسلمين وهادم أركان المشركين وأخا السياسة والسرياسة، فاستدم الله بشكره يتم عليك نعمه والسلام. . فلم قرأ المهلب كتابه ضحك ثم قال: أما تنظنونـه يعرفني إلا بـأخي الأزد، ما أهـل مكة إلا أعـراب ولم يزل المهلب يطارد الخوارج مدة الحارث بن عبد الله ولما ولي مصعب العسراق استقدم المهلب وأمر أن يستخلف ابنه المغيرة وقد ولي مصعب المهلب على الموصل وولى حرب الخوارج عمر بن عبيد الله بن معمر والخوارج بارجان وعليهم الزبيربن عملي السليطي فشخص إليهم فقاتلهم وألح عليهم حتي أخرجهم عنها فألحقهم بأصبهان فجمعوا له وأعدوا واستعدوا ثم أتوا سابور فسار إليهم ونزل قريباً منهم فقال له مالك بن حسان إن المهلب كان يـذكي العيون ويخاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على بعد المسافة منهم فقال لـه عمر: اسكت، خلع اللَّه قلبك أتراك تموت قبل أجلك فأقام هناك وفي ذات ليلة بيته الخوارج فلم يظفروا منه بشيء فقال المالك كيف رأيت؟ قال قد سلم اللَّه ولم يكونوا يطمعون من المهلب بمثلها فقال أما إنكم لو ناصحتموني مناصحتكم المهلب لرجوت أن أنفي هذا العدو ولكنكم تقولون قرشي حجازي بعيد الدار خيره لغيرنا فتقاتلون معى تعيذيراً ثم زحف الخوارج فقاتلهم قتالا شديداً حتى انهزموا وقتل في الموقعة ابنه عبيد اللَّه فكتب إلى مصعب. أما بعد فأن قد لقيت الأزارقة فرزق الله عبيد بن عمر الشهادة ووهب لـ السعادة ورزقنا عليهم الظفر فتفرقوا شذر مذر وبلغتني عنهم عودة فيممتهم وبالله استعين وعليه أتوكل ثم سار اليهم وكانوا قد عادوا إلى فارس فحمل عليهم حتى أخرجهم إلى أصفهان فأقاموا برهة ثم إلى الأهواز وقد ارتحل عمر إلى اصطخر. وما زالوا يروحون ويغدون ويعيثون في الأرض فسادا فشاور مصعب الناس فأجمعوا رأيهم على إعادة المهلب إلى حربهم وكانوا قد ولوا أمرهم قطري بن الفجاءة المازني فخرج إليهم المهلب ولما أحسن به قطري يمم نحو كرمان فاقام المهلب بالأهواز، ولما استعد الخوارج كروا عليه فحاربهم المهلب ونضاهم إلى رامهرمز وفي تلك الآوزة قتل مصعب بن الزبير في حربه مع عبد الملك فيلغ الخير الخوارج قبل أن يبلغ المهلب وجنده فنداهم الخوارج ماذا تقولون في مصعب قالوا إمام هدى قالوا في تقولون في عبد الملك قالوا ضال مضل. ولما كان بعد يومين أني المهلب الخير فيابع الناس لعبد الملك فناداهم الخوارج ما تقولون في مصعب فسكتوا، قالوا فيا تقولون في عبد الملك قالوا إمام هدى فقال الخوارج يا أعداء الله بالأمس ضال مضل واليوم إمام هدى يا عبيد الدنيا عليكم لعنة الله.

ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزل المهلب فأشير عليه أن لا يفعل وقيل له إنما أمن أهل هذا المصر بأن المهلث بالأهواز وعمر بن عبيد الله بفارس فإذا نحيت المهلب لم تأمن على البصرة فأنى إلا عزله وولى حرب الخوارج أحاه عبد العزيز بن عبد الله فسار إليهم حتى قابلهم بدار بجرد فهزموه هزيمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب إلى عبد الملك به فكتب إليه عبد الملك أما بعد: فقد قـدم رسولـك بكتابـك تعلمني فيه بعثتـك أخاك على قتـال الخوارج وبهـزيمة من هـزم وقتل من قتـل وسألت رسـولك عن مكان المهلب فحدثني أنه عامل لك عـلى الأهواز فقبح اللَّه رأيك حـين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على القتال وتدع المهلب إلى جنبك يجبى الخواج وهو الميمون النقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسي لها ابنها وابن أبنائها أنـظر أن ينهض بالنـاس حتى تستقبلهم بالأهـواز ومن وراء الأهـواز. قــد بعثتُ إلى بشم أن يمدك بجيش من أهل الكوفة فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل فيهم بـرأي حتى تحضـره المهلب وتستشيـره فيـه إن شـاء اللَّه. فشق عليـه أن لم احضر المهلب وأستشره فيه وكتب عبـد الملك إلى أخيـه بشر أمير الكوفــة أن يمدهم بالجنود، فاختار لهم خمسة آلاف عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وخرج خالد بأهل البصرة حتى جاء الأهواز فاجتمع الجندان على

الخوارج فرأوا ما لهم فانصرفوا منهزمين كأنهم على حامة واتبعهم خالد داود بن قحذم/في جيش من أهل البصرة ومدهم بشر بأربعة آلاف من أهل الكوفة فاتبعوا القوم حتى نفقت خيول عامتهم وأصابهم الجهيد والجوع ورجمع عامة فينك الجينين مشاة إلى الأهواز.

وفي أذلك الوقت خرج بالبحرين أبو فدلك الخارجي فغلب على البحرين وقتـل نجدة أپن عـامر الحنفي فـاجتمع عـل خـالـد بن عبـد الله نـزول قـطرى الاهـواز وأمر/أبي فـديك فبعث أخـاه أمية بن عبـد الله عـلى جنـد كتيف إلى أبي فديك فانهزم /

ولما رأى عبد الملك ذلك عزل خالداً وولى أخاه بشراً مكانه وكتب إليه أما بعد فابعثُ المهلب في أهـل مصـره إلى الأزارقـة ولينتخب من أهـل مصـره وجوههم وفرسانهم وأولى الفضل والتجربة منهم فمانه أعرف بهم وخله ورأيه في الحرب فإني أوثق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين وابعث من أهل الكوفة بعثاً وابعث عليهم رجلا معروفاً شريفاً حسيباً صليباً يعرف بالباس والنجدة والتجربة للحرب ثم انهض إليهم أهل المصرين فليتبعوهم وجه ما توجهوا حتى يبيدهم الله ويستأصلهم والسلام عليك. فدعا بشر المهلب فأقرأه كتاب عبد الملك وأمر أن ينتخب من يشاء وشق على بشر أن إمرأة المهلب جاءت من قبل عبد الملك فلا يستُطيع أن يبعث غيره فأوغرت صدره عليه حتى كأنه كان إليه ذنب ثم دعا عبد الرحمن بن مخنف فبعثه على أهل الكوفة وقال لــه إنك قــد عرفت منزلتك منى وأثرتك عندي وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش الذي عرفت من جرأتك وغنائك وشرفك فكن عند حسن ظني بك، انظر إلى هذا الكذا والكذا يقع من المهلب فاستبـد عليه بـالأمر ولا تقبلن لــه مشورة ولا رأيــاً وتنقصه وقصر به، فترك أن يوصيه بالجند وقتال العـدو والنظر إلى أهـل الإسلام وأقبل يغريـه بابن عمـه كأنـه من السفهاء وممن يستصبى ويستجهـل. وهكذا في كـل زمان وفي كـل أمة من يـدوس المصالح العـامـة إرضـاء لشهـواتـه النفسيـة وأهوائه الفابيدة ولا تهمه الأمة سعدت أو شقيت. رجل يكره رجلا في ابال مصالح الناس وعامة المسمين تكون ميدان الإنتقام إن هذا لبلاء عظيم نسأل الله الخلاص منه. خرج الجيشان حتى وصلارامهرمز وبها الخوارج فتراءى العسراري بلبث الناس إلا عشراري بلنهم نعي بشر بن مروان وتسوفي بالبصرة فارفض ناس كثير من أهل البصرة والكوفة فجاءهم كتاب من خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبد الله بن خوالد بن أسيد أمرهم فيه بالعودة ويحذرهم العصيان والمخالفة. وسطوة عبد الملك فلم يجد ذلك فيهم فعماً حتى المهلب مفهورين كها علمتم ذلك من تاريخ دخوله البصرة والكوفة فلمسا تتابع مسير الجنود إلى المهلب وابن مخف ناهضا الأزارية حتى أجلوهم عن رامهرمز فسادوا إلى كازرون بسابور وعلى أثرهم الجندان. كان المهلب يختدق دائماً على جنده كتابو وقد أمر بذلك ابن مختص فاي فبيته الخوارج فهزموا جنده وقام الهلب بسابور فقائلهم نحواً من سنة

ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالا شديداً وكانت كرمان في أيدي الحوارج وفارس في أيدي المهلب فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم بعه لا يأتيهم من فارس مدد فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعيم المهلب حتى نزل لا يأتيهم من فارس مدد فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعيم المهلب حتى نزل بجيرفت وهي مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً أزاحهم عن فارس كلها فبعث إليه الحجاج مع البراء بن قبيصة كتاباً يقول فيه: أما بعد طول بقائهم تأكل الأرض حولك؛ وقد بعث إليك البراء بن قبيصة لينهضك أليهم فانهض إليهم إذا قدم عليك بجميع المسلمين تم جاهدهم أشد الجهاد وإياك والأباطيل والأمور التي ليست لك عندي بسائغة ولا جائزة والسلام. فأخرج المهلب بنية كل ابن في كتية فأخرج الناس وجاء البراء فوقف بحل تمل قريب منهم حيث يراهم فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال عمل الرجال فيقتلون أشد قتال الناس من صحاة الغداة إلى انتصاف الهارثم انصوفوا فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال والله ما رأيت كبينيك فرساناً

قط ولا كفرسانك من فرسان العرب فرساناً قط ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك أصبر ولا أبأس أنت والله لمعذور فرجع بالناس المهلب حتى إذا كنان عند العصر خرج إليهم بالناس وبنيه في كتائيهم فقاتلوه كقتالهم أول مرة فانصرف البراء إلى الحجماج فأخبره الخبر على جليته ثم استمر المهلب يقاتلهم ثمانية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء

حدث في معسكر الخوارج أمر لم يكن لحم في حسبان ذلك أن رجلا من فرسانهم قال له المقعطر قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج فطلبوا من قطري أن يمكنهم من الفاتل ليقتلوه قصاصاً فقال لهم ما أرى أن أفعل رجل تساول فأخطأ التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوي الفضل منكم والسابقة فيكم فوق بينهم اختلاف فخلعوا قطرياً وولوا عبد ربه الكبير ويقي على بيعة قطري منهم عصابة فقاتل بعضهم بعضاً كان من رأى الحجاج أن يناهضهم في وقت اختلافهم ولم يكن ذلك من رأى المهلب فتسركه الحجاج ورأيه. واستمر الخوارج يقتلون نحواً من شهر ثم إن قطرياً خرج بمن أتبعه نحو طبرستان. وبايع عامتهم غبد ربه الكبير فناهضهم المهلب حتى قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل وأخذ عسكرهم وما فيه وسبوا لأنهم كانوا يسبون المسلمين. ولكعب الاشقري قصيدة طويلة بذكر يوم رامهرمز وأيام سابور وأيام جيرفت وأولها:

يــا حفص إني عـــداني عنكم السفــر وقــد سهــرت فـأودي نــومي السهـــر

وهي من غرر الشعر العربي وقد أنشدها بين يدي الحجاج فقال له أشاعر أنت أم خطيب قال كلفيرة أشاعر أنت أم خطيب قال كلاهما فقال له أخبرني عن بني المهلب قال المغيرة فارسهم وسيدهم وكفى بيزيد فارساً شجاعاً وجوادهم وسخيهم قبيصة ولا يستحي الشجاع أن يفر من مدرك وعبد الملك سم ناقع وحييب موت زعاف وعمد ليث غاب وكفاك بالمفضل نجدة فكيف خلفت جماعة الناس قال بخير أدركوا ما أملوا وأمنوا ما خافوا قال فكيف بنو المهلب فيكم قال كانوا حاة السرح نهاراً فإذا اليلوففرسان البيات قال فأجم كان أنجد قال كانوا كالحلقة

المفرغة لا يدري أين طرفها قال فكيف كنتم وعدوكم قال كنــا إذا أخذنــا عفونــا أوإذا أخذوا يئسنا منهم وإذا اجتهدوا واجتهدتكإ طمعنا فيهم فقـال الحجـاج إن العاقبة للمتقين كيف أفلتكم قطري قال كدناه ببعض ما كادنا فصرنا منه إلى الـذي يحب قال فهـلا اتبعتموه قـال كان الحـد عندنـا آثر من الفـل قـال فكيف كان لكم المهلب وكنتم له قال لنا منه شفقة الوالد أول منابر الولد قال فكيف اغتباط الناس قـال فشا فيهم الأمن وشبملهم النقـل قال أكنت أعـددت لي هذا الجواب قال لا يعلم الغيب إلا الله فقال هكذا تكون والله الرجال المهلب كان أعلم بك حيث وجهك وكان كتاب المهلب إلى الحجاج: الحمد الله الكافي بالإسلام فقد ما سواه الذي حكم بأن لا ينقطع المزيد منه حتى ينقطع الشكر من عباده، أما بعد فقد كان من أمرنا ما قد بلغك وكنا نحن وعدونا على حالين مختلفين يسرنا أكثر مما يسوءنا ويسوءهم منا أكثر مما يسرهم على اشتداد شوكتهم فقد كان تمكن أمرهم حتى ارتاعت لـ الفتاة ونـ وم به الـرضيع فانتهزت منهم الفرصة في وقت إمكانها وأدنيت السواد من السواد حتى تعانقت الوجوه فلم يزل كذلك حتى بلغ الكتاب أجله (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للَّه رب العالمين): فكتب إليه الحجاج أما بعد فقد فعل اللَّه عز وجل بالمسلمين خيراً واراحهم من حد الجهاد فكنت أعلم بمن قبلك والحمد لله رب العالمين فإذا ورد عليك كتابي فاقسم في الناس فيئهم على قدر بلائهم وفضل من رأيت تقضيله وإن كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيـلا تقـوم بــازائهم واستعمل على كرمان من رأيت وول الخيل شهماً من ولماك ولا ترخص لأحمد في اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم على وعجل القدوم إن شاء الله فولى المهلب ابنه يزيد كرمان وقال يا بني إنك اليـوم لست كما كنت إنمــا لك من مــال كرمان ما فضل عن الحجاج ولن يحتمل لك إلا على ما احتمل عليه أبوك، فأحسن إلى من معك وإن أنكرت من إنسان شيئاً فوجهـ إليـه وتفضـل عـلى قومك. ووفد المهلب على الحجاج فأجلسه إلى جانبه وأظهر إكرامه وبـره وقال يا أهل العراق إنكم عبيد المهلب ثم قال أنت واللَّه كما قال لقيط الأيادي:

لا يسطعم النسوم إلا ريث يسعشه لا مترفاً إن رخاه العيش ساعده ما زال بحلب هاذا الدهسر أشطره حتى استمرت على شزر مربسرته

هم يكاد حشاه يقصم الضلعا ولا إذا عض مكروه ب خشعا يكون متبعاً طوراً ومتبعا مستحكم الرأي لاقحاً ولا ضرعاً(١)

فقام إليه رجُل قال: أصلح اللَّه الأمير واللَّه لكأني أسمع الساعـة قطريـاً وهـو يقول المهلب كممـا قال لقيط الأيـادي ثم أنشد الشعـر فسر الحجـاج حتى امتلاً سروراً فقال اللهلب إنا واللَّه ما كنا أشد على عدونا ولكن دمغ اللَّه الباطل وقهرت الجماعة الفتنة والعاقبة للمتقين وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً مما أحببناه من العجلة فقال لـه الحجاج اذكر لي القوم الـذين أبلوا وصف لي بلاءهم فأمر الناس فكتبوا ذلك للحجاج فقال لهم المهلب ما ذخر الله لكم خير لكم من عاجل الدنيا إن شاء الله ثم ذكرهم للحجاج على مراتبهم في البلاء وتفاضلهم العناء وقدم بنيه وقال إنه والله لو تقدمهم أحد في البلاء لقدمته عليهم ولـولا أن أظلِمهم لأخرتهم. قـال الحجاج صـدقت وما أنت أعلم > بهم مني وغبت إنهم لسيوف من سيوف الله ثم ذكر معن بن المغيرة بن أن صفرة وأشباهه، فقال الحجاج أين الوقاد فدخيل رجل طويل أجناً فقال المهلب هـذا فارس العـرب فقال الرقاد أيهـا الأمير كنت أقـاتل مـع غـير المهلب فكنت كبعض الناس فلم صرت مع من يلزمني الصبر ويجعلني أسوة نفسه وولده ويجازيني على البلاء صرت أنا وأصحابي فرساناً. فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قدر بلائهم • وزاد ولد المهلب ألفين وفعـل بالـرقاد وجمـاعته شبيهــاً بذلـك، قال المغيرة بن حبناء من أصحاب المهلب:

عن الأصور التي في رعيها وخم عاشت رجال وعاشت قبلها أمم عنى بما صنعوا عجز ولا بكم إني امسرؤ كسفني ربي وأكسرمسني / وإنمسا أنسا إنسسان أعسيش كسا مساعفني عن قفول الجنسد إذ قفلوا

<sup>(</sup>١) القحم آخر سن الشيخ، والصغير الضعيف.

إذن الأمير ولا الكتباب إذ رقمسوا أو امتدحه فإن الناس قد علموا والمستعبان الذي تجبل به الظلم إبو سعيد إذا منا عبدت النعم إذا تحين رجبال أنهم هنرموا

ولو أردت قفولاً ما تجهمني إن المهلب إن أشتق لرويت إن الأريب اللذي تسرجى نوافله القائل الفاعل المسون طائره أزمان إذ عض الحديد بهم

روسان إد عش المستبيدة بهم أداد الله المحال المحال المحال المحال المرستان وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتبع قطري فلحقوه بشعاب طبرستان فقاتلوه حتى نفرق عن دابته في أسفل الشعب فتدهدى حتى خر إلى أسفله فقتل ثم ساروا حتى لحقواً بقيتهم فحاصرهم في قصر قومس حتى جهدوا ثم خرجوا فقاتلوهم حتى قلوا وكان ذلك سنة ٧٧، وبذلك انتهى أمر الأزارقة بعد أن ذاق الناس منهم مر الحرب وشغلوا المسلمين عن مصالحهم مدة من الزمن من غير نتيجة.

ومن له ذكر من الخوارج وليس من الأزارقة صالح بن مسرح التميعي عبدادة وكنان بداراً من أرض الموصل والجنوبية عبدادة وكنان بداراً من أرض الموصل والجنوبية لم المحتاب يقسرتهم عليهم ويقص عليهم فقال لهم ذات يوم ما أدرى ما تنتظرون حتى القرآن ويفقهم ويقص عليهم فقال لهم ذات يوم ما أدرى ما تنتظرون حتى أنتم مقيمون؟ هذا الجور قد فضا وهذا العدل قد عفا ولا تزداد حدة الولاة على الناس إلا علواً وعتواً وتباعداً عن الحق لجراة على الرب فاستعدوا المهتوا إلى إخوانكم اللين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق مثل اللي تريدون فيأتونكم فنلتقي وننظر فيها نحن صانعون وفي أي وقت إن خرجنا نحن خارجون فتراسلوا وأرسل شبيب إلى صالح يستنهضه للخروج صالح لمن معه انقوا الله عبدا الله ولا تعجلوا إلى قتال أحد الناس إلا أن يكونوا قوماً يريدونكم ينصبون لكم فإنكم إنما خرجتم غصباً لله حين انتهكت عامه وعصى في الأرض فسفكت الدماء بغير حلها وأخدات الأموال بغير حقها فالا تعيوا على قوم أعمالا ثم تعملوا بها فإن كل ما أنتم عاملون أنتم عنه مسئولون. ثم أقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهل دارا

ونصيبين وسنجار فبلغ أمير الجزيـرة محمد بن مـروان غرجهم فبعث إليهم جنـدأ عدتهم ألف رجل فهزمهم الخوارج من غير كبير قتال ثم بعث جنداً عدته ثلاثة آلاف فأزاحوا الخوارج حتى تركوا مكانهم، وســاروا حتى قطعــوا الدسكــرة فأرسل إليهم الحجاج جنداً عدته ثـلاثـة آلاف، فقـاتلهم الخـوارج حتى قتـل أميرهم صالح بن مسرح فجمعهم شبيب وبمايعوه وساروا من موقفهم حتى نـزلوا المـدائنُ. وما زالـوا ينتقلون من جهة إلى أخـرى والجند يـرســل إليهم تلو الجند فيهزمون/جنود الحجاج وهم في عدد لا يتجاوز المئتين عداً. وأخيراً جاء شبيب فدخل الكوفة غير هائب سلطان الحجاج وعاشوا فيها فسادأ وقتلوا أهلها جماعة والحجاج بقصر الكوفة فدعا الناس إلى إخراجهم فاجتمع إليه القواد ولما رأى ذلك شبيب ترك الكوفة وخرج فسارت الجنود وراءه لكنها لم تنـل منه منــالا وهـو في كل مـرة يهزُّمهـا حتى استغاث الحجـاج بعبد الملك وأخبـره بعجز أهــل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب إليه أن يرسل جنداً من أهــل الشام فــوجه إليــه أربعة آلاف ووجه الحجاج إليهم نحوأ من خمسين ألفاً من الكوفة وكمان جيش شبيب قد بلغ ألفاً ومن الغريب أن الألف هزمت الخمسين ألفاً. وكان لشبيب بعد ذلك رحلة ثانية إلى الكوفة فبني بها مسجداً فخرج إليهم الحجاج وقد جاءه جند الشام فتقوى وقال لهم يا أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصبر والقين، ولا يغلبن/باطل هؤلاء الأرجاس حقكم غضوا الأبصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم/بأطراف الأسنة فجثوا على الركب وأشرعوا الرماح وكانهم حرة سوداء وأقبل إليهم شبيب في تعبية فثبتوا له حتى إذا غشى أطراف الأسنة وثبوا في وجهه ووجوم أصحابه فطعنوهم قدماً وما زال القتال بينهم عامة اليموم وقتل في هـذا اليوم مطاد أخو شبيب وانتهني الأمر بهـزيمـة شبيب وهـذه أول مـرة هزم فيهـا وترك أمـرَأته غـزالة فقتلت ثم أرسـل الحجاج في أشره جنود الشام حتى قابلوه بـالأنبار وكـانت بين الفـريقين مـواقع هـاثلة جداً وانتهى أمـر الخوارج بغرق شبيب في النهر/وتفصيل الوقائع التي جـرت بـين شبيب وبـين الجنود الحجاج يطول أمرها وألنتيجة أن المسلمين استراحوا من الأزارقة ومن شبيب في سنة واحدة.

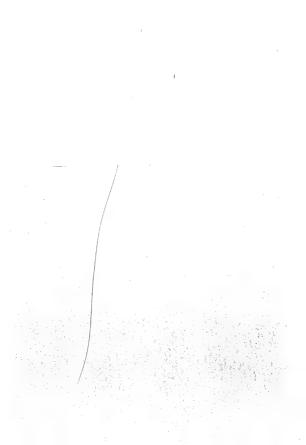

# المحاضرة السابعة والثلاثون كي



بناء الكعبة الفتوح في الشرق ـ الفتوح في الشمال الحج ـ السكة ـ ولاية العهد وفاة عبد الملك وبيته وصفته الوليد الأول ـ الإصطلاح الداخلي

بناء الكعبة:

من الحيوادث التي حدثت إبان هذه الإضطرابات هذم الكعبة وبناؤها ففي سنة 10 هـ هدم عبد الله بن الزبير الكعبة وكانت قد مالت حيطانها مما رميت به من حجارة المجانون فهدمها حتى سواها بالأرض وحضر أساسها واختل الحجر فهما وكان النياس يطوفون من وراء الأساس ويصلون إلى موضعه وجعل الحجر الأسود عنده في تابوت في سرقة من حرير وجعل ما كان من حل البيت وما وجعد فيه من شوك أو طيب عند الحجبة في خزانة البيت ما ووته أمده أسياء عن عائمة أن اللي في قال لها لولا قوصك حديثو عهد بكفر أمه أسياء عن عائمة أن اللي في قال لها لولا قوصك حديثو عهد بكفر الزبير وول الحجاج وعلمة على والله الرحدة الأزبر وول الحجاج نقض ذلك الركن الذي فيه الحجر وأعاد بناهما على ما كان مواجعات على في عهد خريش فالبناء المرجود الأن مؤلف من بناء ابن النوجي

والمبعلج. الأسوال الحارجية ، أن تنفي عبد المعرب عوال المن الروايي من الإلى المفتري الأنفيز

لم يكن زمن الفتة يسمح للمسلمين بمد تسوحهم وإنقاص أرض عموهم الآن الأمة إذا كان بناسها بينها شديداً فحسبها أن تحافظ على ما بأيديها من

البلاد ولكن هذه الأمة القوية مع ما نالها من المصائب والفتن لم تقصر يـديها من الفتح ولم تظهر أمام الأمم الأخرى بمظهر الضعف إلا بعض الاحيان.

الفتوح في الشرق: 🗴

بعد أن انتهى المهلب من أمر الخوارج وولاه الحجاج خراسان ففي سنة 
٨٠ قطع نهر بلنج ونزل على كش وأتاه وهو نازل عليها ابن عم مالك الختل 
فدعاه إلى غزو الحتل فوجه معه ابنه فنزل في عسكره وكنان الملك يومشذ 
واسمه السبل في عسكره على ناحية فييت السبل ابن عمه فكبر في عسكره 
فظن ابن العم أن العرب غدروا به وأنهم خافوه على الغدر حين اعتزل 
عسكرهم فامر الملك وقتله في قلعته فأنى يزيد بن المهلب القلعة وأحاط بها 
فصالحه الملك على فلاية حملها إليه ورجع إلى المهلب فوجه ابنه حبيماً إلى 
ربنحن فوافى صاحب بخارى في أربعين ألفاً فكانت بينهم مناوشات لم نتته 
بتيجة وانصرف حبيب.

ومكت المهلب بكش ستين فقيل له لو تقدمت إلى السفد وصا وراء ذلك قال ليت حظى من هذه الغزوة سلامة هذا الجند يرجعوا إلى مرو سالمين ثم صالح المهلب أهل كش على فدير وأتاه وهو بكش وفاة ابنه المغيرة خليفته على مرو فنوفي فيزع جزعاً شديداً وولى مكانه الله يزيد. ولما أخذ الفدية عاد إلى مرو فنوفي بها ولما شعر بدنو أجله دع من حضر من ولده ودعا بسهام فحزمت وقال أو ونكم كاسريها متفرقة قالوا لا قال/افترونكم كاسريها متفرقة قالوا نعم قال الأمروصلة الرحم فيان صلة الرحم تنسىء في الأجماعة فاوصيكم بتقوى الله/وصلة الرحم فيان صلة الرحم تنسىء في وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتواصلوا وأجموا أمركم ولا تختففوا وتباروا تجتمع أموركم إن بني الأم يختلفون فكف العلاك وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم فإني أحب للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه فعالكم أفضل من قولكم فإن الرجل تزل قاحمه فينتعش من زلته ويزل لسانه فيهلك اعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه البكم تذكرة له

وآتروا الجود على البخل وأحبوا العرب واصطنعوا العرب فيان الرجل من العرب تعده اللجدة فيموت دونك فكيف الصنيعة عنده عليكم في الحرب بالإناة والمكيدة فإنها أنشاع في الحرب من الشجاعة وإذا كان اللقاء أدن القضاء فإن أخذ رجل بالحزم أفظهر على عدوه قبل أن الأمر من وجهه ثم ظفر فحمد وأن لم يظفره بعد الأناة قبل ما فرط ولا ضيع ولكن القضاء غالب عليكم بقراءة القرآن وتعليم السنة وأدب الصالحين وإياكم والحفة وكثرة الكلام في مجالسكم، وقد استخلفت عليكم يزيد وجعلت حبيباً على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد فقال لمه المفضل لو لم تقدمه لقدمناه. ومات المهلب وأوصى إلى حبيب فصلى عليه وكتب يزيد إلى عبد الملك بالخبر وباستخلاف المهلب إلى حبيب فصلى عليه وكتب يزيد إلى عبد الملك بالخبر وباستخلاف المهلب إلى حبيب فصلى عليه وكتب يزيد إلى عبد الملك بالخبر وباستخلاف المهلب

وصات الندى والجدود بعد المهلب وقد غيبا عن كسل شرق ومغرب عسل الناس قلناه ولم نتهيب بخيل كإرسال القطا المسرب يجللها بالأرجوان المخضب واحلافها من حي بكر وتغلب يضدونه بالنفس والأم والأدب

الا ذهب الغنو المقرب للغنى القباء عرو المروذ رهن ضريحه إذا قبل أي الناس أولى بنعمة أباح لنا سهل البلاد وحزنها يعرضها للطعن حتى كانما تطيف به قحطان قد عصبت بله وحيا معدد عوذ بلوائم

وفي ولاية يزيد خواسان فنالح قلعة نيسرك ببادغيس واحتلها وكان ملكها قد خرج عنها فلم القلعة من ملكها قد خرج عنها فلم اجاء صالحه على أن أن يدفع إليه ما في القلعة من الحزائن ويرتحل عنها بعياله. وكتب يزيد إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه يجي بن يعمر العدواني ونص كتابه وإنا لقينا العدو فمنحنا الله اكتبافهم فقتلنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعسراعر الأودية وأهضام الغيطان وأنساء الأنهاره. فلما لجماء الكتباب الحجاج سال، عمن يكتب ليزيد فعمله على السريد فقدم عليه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالأهواز السريد فقدم عليه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالأهواز

قال: فهذه الفصاحة؟ قال: حفظت كلام أبي وكان فصيحاً. قال: فأخبرني هل يلحن عنبسة بن سعيد؟ قال: نعم كثيراً. قال: ففلان قال نعم. قال: أخبرني عني المحن عنبسة بن سعيد؟ قال: نعم كثيراً. قال: ففلان قال نعم. قال: أخبصل أن في موضع إن وإن في موضع أن. قال أجلتك ثلاتاً فإن أجدك بعد ثلاث بأرض العراق قتلتك. فرجع إلى خراسان وفي سنة ٨٥ عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل. وفي عهد المفضل غزيت باذغيس وفتحت ثم نم آخرون وشومان فظفر. ولم يكن للمفضل بيت مال بل كان يعطي الناس كلما جاءه شيء وأن غنم شيئاً قسمه بينهم. ولم يلبث الحجاج أن عزل المفضل وولى مكانه قنية بن مسلم الباهل وسيكون له ذكر في خلافة الوليد.

## <sup>ك</sup> الفتوح في الشمال:

لم يكن من المكن في عهد الإضطراب الشديد للمسلمين قوة أمام الروم الله للمسلمين قوة أمام الروم الله لا يتركون المسلمين وفي سنة ٨٠ ثار الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه عبد الملك لحرب مصعب فناضطر أن يصالح ملك الروم على أن يؤدي عبد الملك إليه كل جمعة القد دينار خوفاً على المسلمين ولما انقضمت هذه السحابة واستقر الأمر لعبد الملك عادت الغزوات إلى بلاد الروم فنظمت الشوان والصوائف وافتح عبد الملك نيسارية وفي سنة ٨١هـ فتحت قالفيلا وكان أمير جندها عبيد الله بن عبد الله وفي سنة ٨٤هـ غزاعبد الله بن عبد الله وفي سنة ٨٤هـ غزاعبد

#### الحج:

كان الذي يقيم الحج عبد الله بن الزبير في عهد خلافته وفي سنة ٦٨ هـ واقت عرفات أربعة ألوية ابن الحنفية في أصحابه في اراء وابن الزبير في لواء. ونجلة الحروري في لواء ولواء بني أمية . قال محمد بن جبير خفت الفتنة فمشيت . إليهم جميعاً فجئت محمد بن علي في الشعب يا أبا القاسم اتن الله فأنا في مشعر حرام وبالناس وفد الله إلى هذا البيت فلا تفسد عليهم حجهم فقال والله ما أريد فإلك وما حول بين أحد وبين هذا البيت ولا يؤتي أحد من قبلي ولكنني رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبير وما يروم وما أطلب هذا الأمر إلا أن لا يختلف على فيه أثنان ولكن أثت ابن الزبير وكلمه وعليك النجدة قال فجئت ابن الزبير وكلمه وعليك النجدة قال فجئت الناس ويايعوني وهؤلاء أهل خلاف، فقلت: أرى لك خيراً الكف قال أفصل ثم جئت نجدة الحووري فأجده في أصحابه فعظمت عليه وكلمته كها كلمت الرجلين فقال أما أن ابندى، أحداً بقال فلا ولكن من بدا بقال قاتلته قلت فإن رأيت الرجلين لا يريدان تتالك. ثم جئت شيعة بني أمية فكلمتهم بنحو ما كلمت به القوم فقالوا نحن على أن لا نقاتل أحداً إلا إن قاتلنا، ثم كان أول أواء انفض لواء ابن الخفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بني أمية ثم لواء ابن الخبية عمال أن يتبعه لناس. وهذه حادثة غربية في تاريخ الحج. وبعد قتله كان يقيمه عمال أبي أمية.

السكة الإسلامية: النصود الاسلامية ولسكه الإسلامية

لم يكن للمسلمين سكة يضربون عليها دراهمهم ودنانيرهم وإنما كانوا يستعملون ما يضرب من اللتاتيز في يستعملون ما يضرب من اللتاتيز في بعدد الحروم حتى. كانت سنة يك من الهجرة وهي سنة الجماعة ضرب عبد الملك المدراهم واللدناتير الإسلامية وجعل وزن المدرهم أربعة عشر قيراطأ فكل عشرة دراهم سبعة مشاقيل وقد نقش عليها نقش في المعالى وأمر عبد الملك الحجاج أن يضربها بالعراق وقد نقش عليها أولا باسم و المعالى أله ثم كتب عليها بعد سنة الله أحد الله الصماع فكره ذلك الفقهاء فسميت من المواق مكرومة. وكانت له دار ضرب جمع فيها الطباعين فكان يضرب المال للسلطان عمل من التير وخلاصة الزيوف والستوقة والهرجة ثم ضربت الدراهم والمناتير بعد ذلك في بقية الأمصار الإسلامية وكانوا يعاقبون من ضرب على غير سكة السلطان عقوية شديدة. وسنوضه أمو السكة بعد.

### ولاية العهد:

كولى لوليدك

كان مروان قد ولي عهده عبد الملك ثم من بعده عبد العريسز من بعدة ٧ ابن مروان ففي سنة ٨٥ هـ أراد عبــد الملك أن يعــزل عبـــد العــزيـــز ويــولى ميا ن م مكانه الوليد بن عبد الملك فاستشار قبيصة ابن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذامي فقال لو خلعته ما انتبطح فيه عنزان فبينا هـ و على ذلـك إذا جاء الخبر بوفاة عبد العزيـز فقال لـروح: كفانــا اللَّه يا أبــا زرعة مــا كنا فيــه وما أجمعنا عليه وعهد إلى ابنيه الوليد ثم من بعده لسليمــان وكتب ببيعته لهــا إلى البلدان يبايع النـاس وامتنع من ذلـك سعيد بن المسيب فضـربه أمـير المدينـة هشام بن إسماعيـل المخزومي وطاف به وحبسـه فكتب عبـد الملك إلى هشـام يلومه على ما فعل ويقول: سعيد والله أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه وإنا لنعلم ما عنده من شقاق ولا خلاف.

## وفاة عبد الملك:

في يوم الخميس منتصف شوال سنة ٨٦ هـ (أكتوبر سنة ٧٠٥ م) توفي عبد الملك بدمشق فكانت مدة خلافته منذ بويع بالشام إحــدكي وعشرين سنــة وشهرأ ونصفاً من مستهل رمضان سنة ٦٥ هـ إلى منتصف شوال سنة ٨٦ هـ وكانت خلافته منذ قتل ابن الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخسة أشهر بناء على أن ابن الزبير قتل في ١٧ جمادي الأولى سنة ٧٣ وكمان عمر عبد الملك ستين سنة لأنه ولد سنة ٢٦هـ . /

### بيت عبد الملك:

تزوج عبد الملك: ١ ـ ولادة /بنت العبـاس بن جـزء العبسي فـولــدت لــه الوليد وسليمان ومروان الأكبر.

٢ ـ عـاتكة بنت يزيد بن معــاوية/فولــدت لــه يزيــد ومروان ومعــاوية وأم كلثوم .

٣ ـ أم هشام بنت هشام بن إسماعيل /لِنخزومي. فولدت له هشاماً.

٤ \_ عائشة بنت موسى بر طلحة التيمي فولدت له أبا بكر وأسمه بكار.

ه \_ أم أيوب بنت عمرو بل عثمان بن عفان فولدت له الحكم.

٦ - أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد المخزومي فولدت له فاطمة.

٧ ـ شقراء بنت سلمة بن حليس الطائي.

٨ ـ ابنة لعلي بن أبي طالب.

٩ ـ أم أبيها بنت عبد الله بن حَجِفر.

ولمه من الأولاد عبد الله ومسلمة والمنـذر وعنبسـة ومحمـد وسعيـد الخـير والحجاج لامهات الأولاد.

#### صفة عبد ألملك:

كان عبد الملك قوي الموزعة ثابت النفس لا تزعزه الشدائد، ولى أسو الأمة في غاية الإضطراب والإختارف فها زال حتى جمعها وصيرها واحدة تدين لحليقة واحد وسلمها لابنه الوليد وهي على غاية من الهدوء والطمأنينة ولكن الصحايا التي ذهبت في سبيل ذلك كثيرة جداً لأن الأمة نشيطة لا تدين إلا اللقدة التي هي فوق طاقتها والإهمواء متشبعة وذلك مما يجعل المأزق ضيقاً لا ير منه إلا الكيس ذو العزم الشابت وكذلك كان عبد الملك يقول ما العم مكان أحد أقوى على هذا الأمر مني وإن ابن الزبير لطويل الصلاة طويل الصيام ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائساً. ومما عد من مساوىء عبد الملك أنه قال مرة وهو على المنبر من قال لي يعد مقامي هذا اتق الله ضربت عقد وقد اعتذر عن ذلك بأن كثيراً من الناس كانوا يقفون في هذه المواقف قصد الشهرة حتى إذا أصابهم من جراء ذلك شر وشهروا بقوة القلب ومصادرة قبح غاره بعمرو بن سعيد وقتله إياه بعد أن أمنه وقالوا إنه أول غدر حصل قبح غاره من من سايد وهذ

والتاريخ يدلنا على أن كبار الرجال الذين أقدموا على العظائم لم يسلموا

من الهنمات في سبيل تـأييد مطالبهم فلكُل جـواد كبوة ولكـل صارم نبـوة وكـان عبـد الملك فصيحـاً عـالمـاً بـالاخبـار فقيهـاً كوقـد قـدمنــا شيشاً من ذلـك في أول خلافته.

# جهد كاناف استقرار - بعد الوليد الأول -

حي رين س

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وأمه ولادة بنت العباس بن جزء العبسى. ولد سنة ٥٠ من الهجرة ولم تكن له ولاية العهد إلا بعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان ولما توفي أبوه عبد الملك بويع بالحلافة في اليوم الذي مات فيه. لما رجع من دفنه بدهش لم يدخيل منزله حتى صعد على مبر مدنى فحمد الله وأنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إنه لا مقدم لما أخر الله، ولا مزخر لما قدم الله، وقد كان من قضايا الله وسابق علمه، وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد كان من قضايا الله وسابق علمه، وما بالذي يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج البيت وغزو هذه التغوروشن هذه الغازة على أعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بدائه. ثم قام إليه الناس فيايعو.

الحالي ميد الوليد: حكل العواد صابح م ممد عصوس بن تفسر

كانت مدة الوليد غرة في جين الدولة الأموية ففيها قام بإصلاح داخلي عظيم، واشتهر في الأمة قواد عظام فتحوا الفتوح العظيمة وأضافوا إلى المملكة الإسلامية بلاداً وإسعة واستردوا هيتها في أنفس الأمم المجاورة لها. وسبب ذلك أن الوليد تولى بعد أن وطأ عبد إلملك الأمور ومهدها فاستلمها الوليد والأمة هادئة مطمئة مجتمعة الكلمة وخبت نار الأهواء فإن الحوارج فعب حداتهم

وشوكتهم وقلت جموعهم آوشيعة آل البيت نالهم ما جعلهم يهتمون بأنفسهم، فلم يحركها حياتناً، ولم يوقظوا فتنة!

والاصلاح الداعل و

لِمُنْ الوَلْمِيْدُ مِيالًا إلى العمارة فاهتم في زمنه بإصلاح الـطرق وتسهيـل مركب السبل في الحجاز وغيـره في سنة ٨٨ إلى عـامله بالمـدينة عمـر بن عبد العـزيز في أ تسهيل الثنايا وحفر الأبـار في البلدانَ وكتب إلى ساثـر البلاد بــذلك فعمــا, عمر بَالْمَدِينَةُ الْفُوارَةُ الَّتِي يَسْتَقَى مَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةُ وأَجْرَى إليها الْمَاءُ وأمر لهما بقوام يقومون عليها. وإصلاح الطرق من أهم ما يذكر لولاة الأمر في إصلاح البلاد ركومن أعماله العظيمة بناء ذينك المسجدين العظيمين مسجد المدينة وجمامع دمشق: أففي السنة المتقدمة أمر عمر بن عبد العزيز بهدم المسجد النبوي وهدم بيبوت أزواج الرُسول وإدخالهـا في المسجـد وأن يشتـرى دوراً في مؤخره ونواحيـه ليتسع حتى يكـو/ن مثتي ذراع في مثلها ومن أبي فليقوم داره قيمة عدل وتهدم ويدفع إليهم ثمنها أفإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان، وأرسل إليه البوليد بالفعلة والبنائين/من الشام فعمل في ذلك عمر مع فقهاء المدينة وبعث الوليد إلى مـلك الروم يعلمه أنـه أمر بهـدم مسجد رسـول اللَّه ﷺ ويطلب منه أن يعينه فيه فبعث إليه بمائكة ألف مثقال ذهب وبعث إليه بمائة عامل وبعث إليه من الفسيفساء بـأربعين جمُلا فابتـدىء بعمارتــه وأدخلت جميع الحجـر التي لأزواج رسول اللَّه ﷺ ولم يبق إلا حجـرة عــائشــة التي فيهـــا القبــور الثلاثة وكان من رأى بعض أهل المدينة أن/لا تكون في المسجد حمدر أن يستقبلها بعض المسلمين في صــلاتهم يشبهونها بـالْكِعبة ففكــر في ذلك عمــر وقد هـداه الفكر أن يثلث جهتهـا الشمـاليـة حتى تنتهى/بـزاويـة لا يمكن استقبـالهـا فصار شكل الحجرة مخمساً. أما جامع دمشق وهو المعروف بالجـامع الأمـوي فإن الوليد احتفل له اجتفالا عظيماً حتى خرج مناسباً لعظمة المملكة الإسلامية ولا يزال شيء من آثاره شاهداً بتلك العـظمة وكـان الناس ُفي حيـاته قــد شغفوا -

بالعمارة تبعاً له حتى كانت مسألتهم عنها إذا تقابلوا. وبنى الـوليد المصانع في الشام لتسهيل الإستقاء عمل مردا تستسنزوب

ومن الإصلاح العظيم حجره على المجذومين أن يسألوا الناس وجعل

لهم من العطاء ما يقوم بحياتهم وأعطى كل مقعد خادماً إوكل ضرير قائداً عنع لتسول هنع مع من العطاء ما يقوم بحياتهم وأعطى كل مقعد خادماً إو كالمواضوة المواضوة ا

وعلى الجملة فكان الوليل محسناً إل رعيته ومما يدل على حسن معالمس عمال والمستحد على وعلى حسن معالمس عمال والمستحد المسلود المسل

وبقي سعيد بن المسيب ما يجترىء أحد من الحرس أن يخرجه وما عليه إلا ويطأن عميه س. م ما تساويـان خمـة دراهم فقيـل له: لـو قمت فأبي أن يقـوم قبل الـوقت الـذي كان يقوم فيه، فلو سلمت على أمير المؤمنين فأبي أن يقوم إليه. قال عصر بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد بناحية المسجد رجاء ألا أيري سعيـداً حتى يقوم، فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة، فقال: من ذلك الجالس أهـ والشيخ سعيـد بن المسيب؟ فجعل عمـر يقول نغم يـا أمير المؤمنـين ومن حالـه ولــو علم بمكانك لقام فسلم عليك وهـ وضعيف البصر قال الوليد: لقد علمت حالمه ونحن نأتيه فنسلم عليه، فدار في المسجـد حتى وقف على المنبـر ثم أقبـل حتى وقف على سعيد فقال: كيف أنت أيها الشيخ؟ فلم يتحرك سعيد ولم يقم فقال: بخير والحمد اللَّه فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليـد خير والحمـد اللَّه، فانصرف وهـ ويقول لعصر: هذا بقية الناس، فقال: أجل يـا أمير المؤمنين، وقليل من ذوي السلطان من يعسرف لمشل سعيد من العلياء ذوي الأسسان حقهم. وسبب ذلك فيما ينظن من قبل العلماء كثيراً ومن قبل دُّوي السلطان قليلا. أما العلماء فإنهم رضوا لأنفسهم الذلة والمهانة بعبادتهم الللهم والمدينار حتى صـار كل مـا يصيبهم في الحصول عليهــا سهلا وعلم بــذلك أُوو السلطان فاشتروا منهم دينهم بما أفاضوا عليهم من الدنيـا وحيّنـذاك يضعفك إحتـرامهم وتقل مكانتهم. وأما ذوو السلطان فإنهم أحياياً يـاخذ منهم الجبـروع لهلا يحبــون

ان یکون لاحد من رعیتهم فوق کلمتهم فیتجهموا لمن بیدی لحم کسیحة أو ومن اعما له دسترط الا تعدّمه و الدولت و الا تقدّص و کان بایشتر علی محموصیت الحداد من ا دمت دات خصص الدوافیو می می می ومناجا ل ۱ الا داء ت الاجل منااتح الوسالاكي حج عمرها مسالافي طالوماً ما أمستعد ۱ ا الادا دة نخيرالفرب إلايت كا دؤ ايتولون بعضا لوسنا لكن بحا الله سارجوز مرضح ۱ و صفلا به ن منجه تمرم وساميت

> يعرفهم واجباً فيحاربونهم لقصد إذلالهم وحط درجتهم، ولكن الذي يـريد الله ومصلحة المسلمين بنصيحته فإنه لا يضره شيء من ذلك والتاريخ شاهـد صدق عل ذلك.

ومن حسنات الوليد استعانته في عمله بعمر من عبد العزيز الذي أعاد سيرة سلف هذه الأمة الصالح فقد ولاه المدينة اسنة ٧٧ فقدمها وبنه ٢٥ سنة المنزل دار مروان ولما صلى الظهر دعا عشرة من فقها، المدينة عروة بن الزيير ٢٥ عشرها وعيد الله بن عبد والعسام بن عبد الله بن عبر وسلم بن حبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد عهد أخرا عليه الله بن عمر عمد الله وانني لا وعرف على الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعارجة بن زيد عبد الله بن عامر المن المنابق الله وانني من حضر منكم المنابق المنابق

9.4

المرى فولاه المدينة .

ا مرسی المرسی ا

## المحاضرة الثامنة والثلاثون كي



الفتوح في عهد الوليد ولاية العهد \_ وفاة الحجاج وفاة الوليد \_ سليمان

الفتوح في عهد الوليد:

اشتهـر في زمن الوليـد أربعة قـواد عـظام كـان لهم أجـل الأثـر في الفتـح

إسلاميّ وهم:

- عمد بن القاسم بن عمد الثقفي . ٢ - قتيبة بن مسلم الباهلي .

۳ ـ موسى بن نصير.

٤ - مسلمة بن عبد الملك بن مروان.

رات الدول فأما القاسم بن عمد فإنه كان أميراً على نفر السند من قبل المجاج بن يوسف وكان الحجاج بن وسف وكان الحجاج بن وسف وكان الحجاج بن من حيد أهل الشام وجهزه بكل ما احتاج إليه فسار القاسم إلى بلاد السندائي أق الدبيل (۱) فزل عليه وكان ما حتاج إليه فسار القاسم الل بلاد السندائي أق الدبيل (۱) فزل عليه وكان مد كرم به بد عظيم والبد منارة عظيمة تنخذ في بناء هم فيه صنم أو أصنام لمم وكان مد كل شيء أعظموه من طريق المبادة فهو عندهم بد وكانت كتب الحجاج ترد من كان على عمد وكب عمد ترد على الحجاج بصفة ما قبله واستطلاع وأيه فيا يعمل به كالم تلاثق ولم يزل القاسم حاصراً للدبيل حتى خرج المدد إلىه مرة فوقي عامل موقائم فهومية وقبل عامل فهومية أم أمر بالسلاليم فوضعت وصعد عليها الرجال ففتحت عتية وقبل عامل داهر عليها ثم ين مسجداً والزها لربعة الإن، ثم أن البيرون فاقام أهمة الملوفة للقاسم واذخوه مديتهم وكانوا قبد بعثوا سينين إلى الحجاج فصالحوه قوق لم عمد بن القبلم بالصلح ثم جمل لا ير يمدينة إلا فتحها فصاطره قوق لهم عمد بن القبلم بالصلح ثم جمل لا ير يمدينة إلا فتحها

حتى عبر نهر دون مهران (۱) فيأناه سمين سريبدس فصالحوه على من خلفهم ووظف عليهم الحراج وسار إلى سهبان فقتحها ثم إلى مهران فبلغ ذلك داهر ملك السند فاستعد لمجاربته ثم إن محمد عبر مهران وهو بر السند على جسر عقد فالتقى بداهر في جرده الكثيرة؛ وهمو على فيل وحوله الفيلة فاقتلوا قتالا شديداً لم يسمع وترجل داهر وقائل فقتل عند المساء وانهزم المشركون، فقال في ذلك قائز راهر:

الخيل تشهد يسوم داهر واللقنا وعصد بن القياسم بن محمد إن فرحت الجمع علي مغرد حتى علوت عظيمهم بمهند فيرموسد فيركبه تجت العجاج بحدالاً متعفر الخدين غير موسد

ولما قتل داهر غلب محمد على بلادر السند، ثم فتحوا راور عنوة ثم ألى برهمناباذ المتيقة فقاتله بها فعل داهر ولكتهم البهزموا فخلف بها عاملا، ثم سار فتلقاء أهل ساوندرى وسالوه الامان فاعطاهم الأمان فاعطاهم إياه واشترط عليهم ضيافة المسلمين، ودولتهم ثم تقدم إلى يسمد فصالح أهلها على مثل صلح مساوندرى. ثم انتهى إلى الرور(٢٠) وهي من مدائن السند فحصر أهلها ثم فتحها صلحاً على أن يقتلهم ولا يعرض لبدهم؛ وقال ما البد إلا ككنائس النصارى، واليهود، وبيوت نيران المجوس، ووضع عليهم المدائ لا المثلثان فقرمهم حتى أدخلهم المدينة وحصرهم ثم نزلوا على حكمه فقتل أهل المثلثان فهزمهم حتى أدخلهم المدينة وحصرهم ثم نزلوا على حكمه فقتل كثيراً منهم وأصاب فيها مغانم كثيرة وافرة وكان بدالمثان تهدي إليه الأموال وتنذر له لنذور وعج ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده فحاز محمد ذلك كله. وفي ذلك الوقت بلغته وفئة الحجاج فرجع عن المثان إلى الرور وبغرور وكان قد نتحها فأعطى الناس ووجه إلى البيلمان جيشاً فلم يقاتلوه وأعطوا المطاعة قد قديمها فأعطى الناس ووجه إلى البيلمان جيشاً فلم يقاتلوه وأعطوا الطاعة قد قديمها فأعلى الناس ووجه إلى البيلمان جيشاً فلم يقاتلوه وأعطوا الطاعة قد فتحها فأعطى الناس ووجه إلى البيلمان جيشاً فلم يقاتلوه وأعطوا الطاعة قد فتحها فأعطى الناس ووجه إلى البيلمان جيشاً فلم يقاتلوه وأعطوا الطاعة قد فتحها فأعطى الناس ووجه إلى البيلمان جيشاً فلم يقاتلوه وأعطوا الطاعة

(إسلا

<sup>(</sup>١) نهر السند يصب في خليج فارس وهو نهر بقدر دجلة .

 <sup>(</sup>٢) ناحية بالسند تقرب من الملتان في الكبر وعليها مسوران وهي على شياطىء نهر مهران على البحر وهي متجر وفرضة بهذه البلاد وبينها وبين الملتان أربع مراجل بالقرب من الورو مدينة بغرور.

وساله أهل سوست ثم أى الكرج فحرج إليه دوهر فقاتله فامزم العدو وهرب دوهر فقاتله فامزم العدو وهرب دوهر فقاتله فامزم العدو وهرب دوهر فقاتله فامزم العدو حيا بلاد على جابلاد على المسلم على جبع بلاد السند إمان الوليد بن عبد الملك فوق أمر عمل حواستكام بعد على عالم حاس حتى قود والمستد أمان الوليد بن عبد الملك فوق أمر على أمرا على أحراسانا المحجاج بن يوسف ولاه علم أدى توليق على على على على المدين على المدين على المدين على المدين على المدين على المعالم وقال مراك والمحتى المنافقة المحتى المعالم المعا

ووطنوا المسلم على المسهم المورد والسكان الكريم ورا مساسرة أو تكاعمات منامهر همها خرجها المساسرة من المساسرة والكراع وسار واستخلف على مرو. فلما كان مامهر (كسنر بالطالقان المقاد دهـ اقين المنح وعـظماؤهم فساروا معه ولما قطع النهر المقاد ملك أن المام المستخانيان بهدايا ومفتاح من ذهب فدعاه إلى بلاد فأتاه وأن ملك مفتان بهدايا المنتخسس وأمراك، ودعاه إلى بلاده فحض مع الصخانيان فسلم إليه بلاده وكان ملك تحرون وشومان قد أساءه جوارم وضيق عليه فسار تتبية إلى تحرون وشومان ومني ثم وهما من طخستان فجاءه الملك فصاحه على فعلية أداها فقبلها تتبية ورضي ثم



<sup>(</sup>١) سورة الصف: الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الأيات ١٢٠ـ١٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ١٦٩.

عاد إلى مرو واستخلف على الجند ولما علم بألك الحجاج كتب إليه يلومه ويعجز رأيه في تخليفه الجند وكتب إليه إذا غزوت فكن في مقدم النباس وإذا قفلت فكن ذ . أخرياتهم وساقتهم.

وفي سنة ٨٥ قدم على قتيبة نيزك وصالحه وكان سبب ذلك أنه كنان في يد نيزك أسرى من المسلمين، فكتب إليه قتيبة يأسره بأطلاقهم ويتهدده، فخالفه نيزك فاطلق الأسرى فوجه إليه قتيبة يطلب منه القدوم عليه وحلف بالله لئن لم يفعل ليغزونه وليطلبنه حيث كان لا يقلع عنه حتى يظفر به أو يجوت قبل ذلك. فقدم عليه نيزك وصالحه على أهل بادغيس على أن لا يدخلها.

وبعد ذلك غزا قتيبة بيكند وهي أدني مدائن بخاري إلى النهر فلها نزل بهم استنصر الصغد واستمدوا من حوضم فأترهم في جمع كثير وأخدوا بالطويق فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول ولم يجز له خبر شهرين وأبطأ خبره على الحجاج فأشفق على الجند والقتال دائر بين قتيبة وعدوه وذات يوم لقي المسلمون عدوهم بجد أنزل الله عليهم نصرهم فأنهزم المدوعتهم يريدون دخول المدينة فحال المسلمون بينهم وبينها فتضرقوا وركب المسلمون أكنافهم واعتصم بالمدينة عدد قليل دخلها ولما رأوا قتيبة أبتدأ بهدمها سألوه الصلح فصالحهم وولى عليهم أميراً وساحابه فرجع إليهم وفتح المدينة عنوة فقتل مقاتلها وأصاب فيها مغانم كثيرة ثم عاد إلى مرو و ولما كان الربيع سار عن مرو في عدة حسنة من الدواب السلاح وعبر النهر حتى أن نومشكث وهي من بخارى فصالحه أهلها ثم سار إلى رامثينة فصالحه أهلها فانصرف عنهم وزحف إليه الترك معهم الصغد وأهل فرغانة فصالحه أهلها فانصرف عنهم وزحف إليه الترك معهم الصغد وأهل فرغانة حنى أعرضوا المسلمين في طريقهم فقاتلهم المسلمون قتالا شديداً أبل فيه نيزك بلاء حسناً وهومع قتيبة حتى انهزم الترك وفض جمعهم ثم رجع إلى مرو فقطع النهر من ترمذ يريد بلخ ثم أنى مرو .

ثم أراد أن يفتح بهخارى فعبر النهر ومضى إلى بخاري فنزل خرقانة السفلى

فلقيته جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم ولما وصل بخارى استعد له ملكها فلم يظفـر من البلد بشيء فرجع إلى مرو وكتب إلى الحجاج فكتب إليه الحجاج أن صورها لي فبعث إليه بصورتُها فكتب إليه الحجاج أن ارجع إلى مراغتك فتب إلى اللَّه مما كـان منك واثتهـا من مكان كـذا فخـرج قتيبـة من مـرو سنـة ٩٠ فـانتصر ملك بخارى بالصغد والترك من حولهم، ولكن قتيبة سبقهم إلى بخاري فحصروها وفي أثناء الحصار جاء أهل بخاري المدد فخرجوا لقتال المسلمين فصبروا لهم ثم جال المسلمون وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا عسكـر قتيبة في القلب وجاوزه حتى ضرب النساء وجوه الخيل وبكيل فكر الناس راجعين وانطوت عجنبتا المسلمين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مـواقفهم فوقف التــرك عــلى نشر فقال قتيبة من يسزيلهم لنا من هــذ الموضع فلم يجب، أحــد فمشى إلى بني تميم وقال لهم يسوم كأيامكم أبي لكم الفداء فأخذ وكيع وهو رأسهم اللواء بيده وقبال يا بني تميم أتسلمونني اليوم قبالوا لا يباأبا مـطرف وكان هزيم بن أبي طلحة المجاشعي على خيل بني تميم فقال وكيع اقدم يا هـزيـم ودفع إليه الراية وقال قدم خيلك فتقدم هزيم ودب وكيع في الرجال فانتهى هزيم إلى نهر بينه وبين العدوفقال له وكليع أقحم يا هزيم فنظر إليه هـزيم نظر الجمل الصؤول وقال أنا أقحم خيـلي هذا النهـر فإن انكشفت كـان هلاكهـا واللَّه إنك لأحمق فقال وكيع مغضباً أتخالفني وحذَّفه بعمود كان معه فضرب هزيم فأقحمه قال ما بعد أشد منـه وعبر هـزيم في الحَيْل وانتهى وكيـع إلى النهر فـدعا بخشب فقنطر النهر وقال لأصحابه من وطن منكم نفسه عملي الموت فليعبسر ومن لافليثبت مكانه فعبر معه ٨٠٠ راجل فدب فيهم حتى إذا أعيوا أقعدهم فـــأراحوا ثم دنا العدو فجعـل الخيل مجنبتيـه وقال هـزيـم إئي مطاعن القـوم فأشغلهُم عنــا بالخيل وقىال للناس شـدوا فحملوا فها تثنـوا حتى خالـطوهم وحمـل هـزيم خيله عليهم فطاعنونهم بالرماح فهاكفوا عنهم حتى حلروهم عن موقفهم وهزموهم وجرح في هذا اليـوم خاقـان ملك الترك وابنـه. ولما تم الفتـح كتب به قتيبـة إلى الحجاج ولما تم لقتيبة ما أراد من بخاري هابه أهل الصغد فطلبوا صلحه فصالحهم على فدية يؤدونها.

وفي سنة ٩٣ فتح قتية مدائن خوارزم صلحاً وكانت مدينة الفيل احصنهم ثم غزا سمرقند وهي مدينة الصغد فقتحها بعد قتال شديد وبني بها مسجداً وصلى فيه وكان معه في هذه الغزوة أهل بخارى وخوارزم ولما فتحها دعا نهار بن تدسعة فقال با نهار أبن قولك:

الا ذهب الغــزو المقــرب للغـني ومــات النبدى والجــلود بعد المهلب اقــام بمــرو الـــروذ رهن ضــريحـــه وقــد غيبا عن كــل شرق ومغـرب

أفغزو هذا يا نهار قال هذا أحسن وأنا الذي أقول:

وما كان مذكنا ولا كان قبلنا ولا هو فيها بعدنا كإبن مسلم اعم النوك قتلا بسيفه وأكثر فينا مقسم بعد مقسم

ثم ارتحل قتية راجعاً إلى مرو واستخلف على سموقيد عبد الله بن مسلم وخلف عنده جنداً كم يماً وآله من آلات الحرب كثيرة . ثم أنصرف إلى مرو فياقام ما .

وفي سنة 4 8 غزا قتيبة شاش(۱) وفرعانة (٢) حتى بلغ خجندة وكاشان مدينتي فرغانة وقاتله أهل خجندة قتالا شديداً فهزمهم ثم أن كاشبان فافتتحها وفي سنة ٩٦ افتتح مدينة كاشغر(٣) وهي أوني مدائن الصين سار إليها من مرو فمر بفرغاته وجاءه وهو بها موت الوليد بن عبد الملك فلم يعقده ذلك عن الغزو وسار إلى كاشغر فافتتحها وكان بينه وبين ملك الصين هناك مراسلات وأرسل إليه قتيبة وفداً عليهم هبيرة بن المشمرخ الكلابي فلم كلمهم ملك الصين قال لهم فولوا لقتيبة ينصوف فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت إليكم من يملككم ويملكه، فقال له هبيرة: كيف يكون قليل الاصحاب من أول خيله في

 <sup>(</sup>١) أقليم متاخم لبلاد السوك وإقليمها أكبر إقليم بما وراء النهـر وخرسـان وقصبتها بنكث ولـه مدن
 كثيرة خربت.

 <sup>(</sup>۲) مدينة وكورة عا وراه النبر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل بينها وبين سمسوقند . ٥ فرسخاً ومن ولايتها خجندة.

<sup>(</sup>٣) مدينة يسافر إليها من سمرقند وهي في وسط بلاد الترك.

بلادك وآخرها في منابت الزيتون وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزالا وأما تخويفك إيانا بالقتل فإنالناآجالا إذا حضرت فأكرمها القتار فلسنا نكرهه ولا نخافه. قال فيا: الذي يرضى صاحبك، قال: إنه قد حلف أن لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية. قال: فأنا نخرجه من يمينه/نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث اليه بجزية يرضاها ثم. دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربُعة غلمان من ملوكهم ثم أجاز الوفد فســـاروا حتى قدمــوا على َ قتيبة فقبل الجزية ولجِتم الغلمة وردهم ووطىء التراب ثم عاد إلى مرو.

هكذا فتح هلذا القائد العظيم تلك البلاد الواسعة وضمها إلى المملكة الإسلامية فانتشر فيها الإسلام حتى أخرجت العظاء من كتاب المسلمين وفقائهم ومحدثيهم وعلمائهم إكانت لقتيبة همة لم تعرف عن الكثبر من قواد الجنـود وكان له في سياسة جنده الغالبة فأحبهم وأحبوه وساقهم إلى الموت فلم يبـالوا وسنتكلم -بعد على خاتمة حياته. ل ل مُراكما لد ^

٩- ٥
 وأما موسى بن نصير فإنه ذلك القائد العظيم الذي فتح الأندلس وأدخل

الإسلام في قارة أوروبا, ولما كنا عازمين أن نفرد تاريخ الأنـدلس بفصل خـاصَ نعقده له فيها نستقبل من محاصراتنا إن شاء الله فإنا نؤجل الكلام عن فتحه

\الرابع وأما مسلمة بن عبد الملك فإن عزيمته ظهـرت في حروب الـروم فكان كــل -سنة يسير الجنود فيفتتح ما أمامه من الحصون العظيمة التي أقـامها الـروم لحفظ بلادهم وربما كان يغزو معه العباس بن الوليد بن عبد الملك. ومن الحصون التي افتتحوها حصر طوانة وحصل عمورية وإذاورلية وهرقلة وقمونية وسيسطية والمرزبانين وطرسوس وكثير وغيرها حتى هابهم الروم .

ولاية العهد:

كان عبد الملك قد ولي عهده ابنيه الوليد ثم سليمان ولم يعتبر بما كان منه

في حق أخيه عبد العزيز وقد أعاد الوليد عمل أبيه فأراد عزل سليمان وتولية عبد العزيز بن الوليد أودعا الناس إلى ذلك فلم يجيه إلا الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم كخواص من الناس فأشار على الوليد بعض خاصته أن يستقدم سليمان ويريد على خلع نفسه ويبعة عبد العزيز فكتب إليه فاعتل فأراد الموليد أن يسبر إليه فأمر الناس بالتأهب ولكن منيته حالت دون ذلك. ومن هذا كان الجفاء الشديد بين سليمان والحجاج ومن على رأيه.

## وفاة الجاج: ١ له قونمي قبل الو ليم ٥٠٠

في شوال سنة 197 توفي بالعبراق الججاج بن يبوسف الثقفي أمير العبراقين وما بينها من المشرق كله وكان سنة 30 سنة، واستخلف عملى الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة وعلى خراجهها يزيد بن أبي مسلم وكانت ولايته على العراقين عشرين سنة.

كانت للحجاج نفس تحكي العلو في الأرض ولا تقبل أن يقف في طريقها عظيم من العظاء أو سيد من السادات فإن فعل أحد شيئاً من ذلك هاجت تلك النفس ولم تبال بما فعلت في سبيل تأييد سلطانها ونفاذ كلمتها وإذا كان لتلك النفس قبوة فهناك المداب الأكبر والعسف الشديد وإذا كسانت تلك النفس ضعيفة استعملت ما يمكنها من فتنة السمن والسعي بينهم بالأنباء الكاذبة حتى تكبهم على وجوههم. وكان الحجاج من القسم الأول فعسف بأهل العراق وأذل عنظاءهم حتى لم يكن عندهم امتناع، أسمو في القتل والجور لتأييد سلطانه وسلطان من ولاه حتى انتهى أمره إلى السلطان القاهر والكلمة التي لا ترد. قال له عبد الملك يوماً: كل امرىء يعرف عوب نفسه فعب نفسك ولا تخيىء عني شيئاً. قال أنا لجدوج حقود حسود، ومتى كأت هذه الضفات في ذي سلطان أهلك الحرث والنسل إلا أن يدين له الناس ويذلوا وهكذا فعل الحجاج.

لم يكن الحجاج خاليًا من الفضائل بل كان يُعجبه الصدق والكلمة الحسنة تبدر من صاحبها وربما كفته شراً عـظيهًا، وكــان فصيحًا لا يكــاد يعادلـــه أحد في الفصاحة من أهل زمنُه وكانوا يقرنون به الحسن البصري وكــان من قراء القــرآن وحفاظه والمعدودين. وعُلَى الجملة فإن الرجل مهد بلاد العراق بعد أن ضحى في سبيل ذلك أرواحـاً كثيرة و/كـان الخراج العـراقي في زمن الفتن والعسف قد قــل جداً، وأنا كما علمتم لست عن يعجبه الإصلاح بطريقة الحجاج ولا أعدها إصلاحا حقيقاً وإنما هي طريقة إفرلال وإخضاع لا يدوم أثرها كثيـراً لأن النفوس تنطوي على ما فيها من البغض والكراهية حتى إذا حانت لها الفرصة وثبت.

### وفاة الوليد بن عبد الملك:

في منتصف جمادي الأخرة سنة ٩٦ هـ توفي بدير مران الوليــد بن عبد الملك (٢٥ فبراير سنة ٧١٥ م) بعد أن مكث في الخلافة تسع سنين وثمانية أشهر (من منتصف شوال سنة ٨٦ إلى منتصف جمادي الثانية سنة ٩٦) وكانت سنه إذ تـوفي ستاً وأربعين سنة وكان له من الأولاد تسعة عشر ابناً.

٧ ـ سليمان

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ٥٤ من الهجرة

بويع بالخلافة بعد مـوت أخيه وكـان بالـرملة من أرض فلسطين، وكـانت لأول عهده أحداث خبر وشر . .

كان سليمان يبغض الحجاج وأهله وولاته وكـان الحجاج يخشي أن يمـوت ً كان سنيمان يبعض مسيد في الله به وكان على العكس من ذلك يميل في طمئ في الوليد قبله فيقع في يد سليمان فعجل الله به وكان على العكس من ذلك يميل في المرافقة إلى يزيد بن المهلب عدو الحجاج الألد، فلما ولى سليمان كــان أول عمل بــدا به وُمُ أن ولى يزيد بن أبي كبشة السكسي السند فأخذ محمد بن القاسم وقيده وحمله إلى عمريه من قتل من قتل من قتل العراق فقال محمد متمثلا:

أضاعوني وأي فتي أضاعوا ليموم كريهة وسداد ثف

فبكي أهل السند على محمد، فلما وصل إلى العراق حبس بواسط فقال:

رهن الحديد مكبلا مغلولا فلئن ثمويت بمواسط وبسأرضهما ولمرب قرن قمد تركت قتيملا فلرب قينة فارس قد رعتها

ثم عـذبه صالح بن عبـد الرحمن في رجـال من آل أبي عقيـل حتى قتلهم وبذلك انتهت حياة هذا القائد إرضاء لأهواء الخليفة حتى تقر نفسه بالإنتقام وتنـاسى ما فعله ذلـك القائــد من عظيم الأعمـال، ولا ندري كيف تنبــغ القواد

وتخلص قلوم إذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل ذلك. ومن المفتوحات المسري الحرساني أما القائد الثاني قتيبة بن مسلم فإنه كان ممن وافق الوليد على غرضه في عزل كمان – ليمياً ذ سليمان وتولية ابنه عبـد العزيـز فاضطغنها عليـه سليمان وهـو يعد من صنـائع ﴿ وَاقْتُى الولِيُّ الحجاج فلما ولى سليمان أشفتر منه قتية وخاف أن يولي خراسان يويسد بن قريقين، كان سنة المهلب، فكتب إليه كتابا يتشاؤيعن بدين الوليد ويعلمه بلاء وطاعته لعبد وشرم

و قـ وحجَّبِتُ الملك والوليد وأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عَن لمر خراسان وكتب كتابًا ثانيًا يعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته في صدورهم وعظم صوته فيهمن ويـذم المهلب وآل المهلب ويحلف لئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه. وكتب كتاب الليا فيه خلعه وأرسل الكتب

الثلاثة مع رجل بـاهلي وقـال له ادفـع إليه الكتـاب الأول. فإن كـان يزيـد بن المهلب حاضراً فقرأ ورماه إليه فادفع إليه الثاني، فإن قرأه ورماه إليـه فادفـع إليه الثالث. فإن قرأ الكتاب الأول ولم يرمه إليه، فاحتبس الكتابين الأخـرين. فقدم رسول قتيبة على سليمان وعنـد يزيـد بن المهلب فدفـع إليه الكتـاب الأول فقرأه ورماه إلى يزيد فدفع إليه الثاني فقرأه ورماه إلى يزيد فأعطاه الثالث فقرأه.

فتعمر وجهه واحتبس الكتاب في يده وحول الرسول إلى دار الضيافة. ولما أمسى أجاز الرسول وأعطاه عهد قتيبة على خراسان فخرج حتى إذا كــان بحلوان بلغه ما كان من أن قتيبة غير مطمئن إلى سليمـان فأجمع رأيه عـلى خلعه فـدعا الناس الذين معه إلى ذلك فأبي عليه الناس وولوا أمرهم وكُنْيُمًّا سيد بني تميم فثار على قتيبة حتى قتلوكم هو ووإخوته وأكثر بنيه. قال رجـل من عجم خراســان: يا معشر العـرب قتلتم قتيبة والله لـوكان مننا فمات فينـا جعلناه في تـابـوت فكنـا

ير سيز حرف ن نستفتح به إذا غزوكا وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع قتيبة إلا أنه قد غيدر وذلك أن الحجاج كتب إليه أن أحتلهم واقتلهم وكانوا يسمون قتيبة هناك ملك العرب فانظروا كيف كانت قوة قتيبة وسيادته في الجماعة وكيف ضاع ذلك كله بسبب هذه الفتنة التي تعميلها قتيبة وما كان ضره لو تأنى عبد السرحمن بمن جمانة الباهلي يرثيه:

كأن أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش إلى جيش ولم يعمل منبراً ولم تخفق الرايات والقوم حولتم وقوف ولم يشهد له الناس عسكراً وحته المنايا فاستجماب لرب موراح إلى الجنسات عفا معلهراً في اردىء الإسلام بعمد عمد بمثل إلى حفص فيكي، عيهراً

كانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع وإنما تجني عليه وكيتم وعلى كل حال فإن الذي حصل كان موافقاً لهوى سليمان بن عبد الملك.

وأما الق<u>الك الثلث وهو موسى بن نصير فإن</u> خاتة حياته كانت أتعس من وعن ع) هم صاحبيه فإنه قبل أن يتوفى الوليد استقدمه إلى دمشق فقدم وقد مات الوليد المراد من وعن عهم وكان سليمان منحوفاً عنه فعزله عن جميع الأعمال وحيسه وأغرمه مالا عظيماً لم مجمور مرازع كا عليماً لم مجمور المناد على وفائه فكان يسأل العرب في معونته وعلى الجملة فإن فاتحة عهد مرازع كا عليما الماب هؤلاء القواد العظام من التعس بعد بلائهم المراجع المعرف مرازع المعرف المناد لم المراجع المعرف المعرف المراجع المر

أما العامة فإنهم استبشروا به لأنه أزاح عنهم عمـال الجور والعَسَّفُ نُوْمِرُ ( ( الله الله و ( العَسَّفُ نُومِرُ ( الله الذين كانوا عليهم في عهد أخيه وأطلق الأسارى وخلى أهل السجون وأحسن ممبيئة العملهم إلى الناس.

## الفتوح في عهده:

في عهد إمارة يزيد بن المهلب خراسان فتح فرهستاناً بعد أن حاصرها مدة طويلة ثم أن يحرجاناً فصالمه أملها وخلف فيهم جنداً وسار المراهستان فقاتله بها الاصبهبذ قتالاً شديداً ثم صالحه أخيراً وبينا هو محاصر طبرستان بلغه أن أهل جرجان غدروا بعامله وقتلوه هو ومن معه فعاد إليهم وفتح جرجان الفتح الاخير وقتل

من من المركبة و المركبة

من أهلها مقتلة عظيمة وكان فتحه لهذه البلاد فتحاً عظيماً لأنها كانت ارتدت وقطعت الطريق عـلى المسلمين وكتب يـزيد إلى سليمـان بن عبد الملك (أمــاً بعد فإن الله قد فتح لأمير المؤمنين فتحاً عظيهاً وصنع للمسلمين أحسن الصنع فلربنا الحمد على نعمة وإحسانه في خلافه أمير المؤمنين على جرجان وطبرستان وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف وكسرى ابن قباذ وكسىرى بن هرمـز وأعيا الفـاروق عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء اللَّه حتى فتح اللَّه ذلك لأمير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة في نعمه عليه وقد صار عندي من خمس ما أفاء الله وأنا حامل ذلك لأمر المؤمنين إن شاء الله).

في بلاد الروم:

وفاة سليمان:

في عهد سليمان سنة ٩٨ جهز أخاه مسلمة بن عبد الملك إيجند عظيم لفتح القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه بها أمره فجاءها وحصرهما

وشتي بها وصاف ومات سليمان وهو لها محاصر

ولاية العهد:

بولايد، نعصد حَوَى الناد طيديه كان سليمان بن عبد الملك قد عهد لابنه أيوب فمات وهو ولي عهده فلما مرض سليمان استشار رجاء بن حيوة في تولية عمر بن عبد العزيز فوافقه على ذلك وكتب (بسم الله الرحمن السرحيم هذا كتباب من عبيد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز إني قد وليتك الحلافة من بعدي ومن بعدك يزيـد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله لولا تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم) وختم الكتاب وأمر بجمع أهل بيته فلما اجتمعها قبال لرجباء اذهب بكتابي همذا إليهم فأخبرهم أن هذا كتابي ومرهم فليبايعوا مل وليت فبايعوا كلهم من غير أن يعلموا من سماه. عري منزر منظيب سرا

> يـوم الجمعة لعشر بقـين من صفر سنة ٩٩ هـ تُوفِي سليمـان بن عبـد الملك بدابق من أرض قنسرين بعد أن حكم سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيـام وكانت سنه إذ توفي ٤٥ سنة.



عمر ـ يزيد الثاني

٨ - عمر لعت إلماس كالربع رامسان

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ولـد سنة ٦٢ هجـرية وأمـه أم عاصم بنت عـاصم بـن عمر بن الخـطاب. ولى الحـٰلافـة بعـد سليمـان بن عبـد الملك باستخلافه إياه.

ائذانه ا لعصرم تين

لما مات سليمان خرج رجيا<u>، يعلمو الذي لم يكن فتح وجمع بني أمية في</u> مسجد دابق وط<u>لب منهم المبايعة موة شائعة لمن مسماء سليمان في</u> كتابه فلما تمت بيعتهم أخبرهم بوفساة أمير المؤمنين وقرأ عليهم الكتاب ولما انتهى أخداً بضبعي عمر فأجلسه على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام بن عبد المللك يسترجع لما أخطاه.

ولما تمت البيعة بمراكب الحلافة البراذين والحيل والبغال ولكل دابة مسائس فقال ما هذا قالوا مركب الحملافة قبال دابتي أوفق لي وركب دابته فصرفت تلك المدواب ثم أقبل سائراً فقيل له منزل الحلافة فقال فيه عيمال أبي أيوب وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا فأقام في منزله حتى فرغوه بعد.

كان عمر بن عبد العزيز بعيداً عن كيرياء الملوك وجبروتهم فاعاد إلى الناس سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا ينظرون إلى امتهم نظر الأب الكبار ويعلون بين أموال الرعة والدنيا عندهم أهون من أن يتم بجنعها كذلك كان عمر بن عبد العزيز ، وكي عهد ٨ ه عن ١٠٠٠

في أول خلافته أرسل كتاما عاماً إلى جميع العمال بالأمصار هذه نسخته (أما بعد فإن سليمان بن عبد الله أنعم الله عليه ثم

قبضه واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كان، وإن الذي ولان الله من ذلك وقدر لي ليس على بين ولو كانت رغبتي في اتخداد أزواج واعتقال أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه وأنا أخاف فيها ابتليت به حسابا شديداً ومسئلة غليظة إلا ما على الله ورحم وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك). وهذا الكتاب ينبيء عن حقيقة الرجل وتواضعه وبصده بنا الزهو والكبرياء وشعوره بعظيم ما ألفي عليه من أمر المسلمين.

مما يدل على حبه للعدل والوفاء أن أهل سمرقند قالوا لعاملهم سليمان بن أبي السرح إن قتيبة غدر بنا وظلمنا وأخد بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطينـاه مثوبی حر فإن بنا إلى ذلك جاجة فأذن لهم فوجهوا منهم قوماً إلى عمر فلما علم عمر ضلامتهم كتب إلى سليمان يقول له إن أهل سمرقند قـد شكوا ظلمًا أصابهم وتحاملا من المعيل م وحساوات قتيمة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم الفاضي مُ ١/ عرسم مَر فلينظر في أمرهم فإن قضي لهم فاخرجهم إلى معسكرهم كيا كانـوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة فأجلس لهم سليمان جميع بن حاضر فقضي أن يخرج عرب م مروند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة. فقال أهل الصغد بل نرضي بما كان ولا نجدد حربا لأن ذوي رأيهم قالـوا قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم فإن عدنا إلى الحرب لا 4 ندري لمن يكون الظفر وإن لم يكن لنا كنا قــد اجتلبنا عــداوة في المنازعــة فتركــوا 55. الأمر على ما كان ورضوا ولم ينازعوا، وهذا عمل لم نعلم أن أحداً وصل في نقر :

العدل إليه بج

ومما بين رفقه بالأمة وميله إلى جمع كلمته أن خارجة خرجت عليه بالعراق فكتب إلى عامله يأسره أن لا يحركهم إلا أن يسفكرا دما أو يفسدوا في الأرض فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليبا حازماً فوجهه إليهم ووجه معه جنداً وأوصه بما أمرتك فجهز لهم ألفين عليهم محمد بن جرير بن عبد الله البجل وكتب عمر إلى رئيس الخارجة واسعه بسطام من بني يشكر يدعوه ويسأله

عن سبب خروجه فجاءه كتاب عمر ومحمد بن جرير وكان كتاب عمر «بلغني أنك خرجت غضبًا لله ولنبيه ولست بأولى بذلك مني فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيها دخل فيه الناس وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا، فكتب بسطام إلى عمر قد أنصفت وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك، ولما وصل هذان الرجلان إلى عمر ناظراه، فقال لهما عمر: ما أخرجكما هــذا المخرج ومــا الـذي نقمتم؟ فقــال المتكلم: ما نقمنـا سيرتــك إنـك لتتحرى العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من الناس ومشورة أم ابتززتم أمرهم. فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها وعهد إلى عهد إلى رجل كان قبلي فقمت ولم ينكره على أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس فاتركوني ذلك الرجل وإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لي عليكم. فقال بيننا وبينك أمر واحد رأيناك خالفت أعمال أهل بيتـك وسميتها مـظالم فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فالعنهم وابرأ منهم، فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقهــا إن اللَّه عز وجــل لم يبعث رسول اللَّه على لعاناً وقال إسراهيم ﴿ فَمَن تَبْعَني فَإِنَّهُ مَني وَمَن عصاني فإنك غفور رحيم ١٠٥٠ وقال الله عز وجل ﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ١٤٠٥) وقد سميت أعمالهم ظلما وكفي بذلك ذما ونقصا وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها فإن قلتم إنها فريضة فاخبرني متى لعنت فرعون قال ما أذكر متى لعنته قـال أفيسعك أن لا تلعن فـرعون وهــو أخبث الخلق وشرهم ولا يسعني إلا أن ألعن أهمل بيتي وهم مصلون صائمون. قال: أما هم كفار بظلمهم؟ قال: لا، لأن رسول اللَّه على دعا الناس إلى الإيمان فكان من أقربه وبشرائعه قبل منه فإن أحدث حدثًا أقيم عليه الحد فقال الخارجي إن رسول اللَّه ﷺ دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار بما نـزل من عنده قـال عمر فليس أحـد

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنعام: الآية ٩٠.

منهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله ولكن القوم على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقاء. قال الخارجي: فأبرأ مما خالف عملك ورد أحكامهم قال عمر أخبرني عن أبي بكر وعمر أليسا على حق قال بلي قال أتعلم أن أبا بكر حين قاتل أهل الـردة سفك دمــاءهـم وسبى الذراري وأخــذ الأموال قال بلي قال أتعلم أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية، قال نعم قـال فهـل بــريء عمـر من أبي بكــر قـال لا قــال افتبـرؤون أنتم من واحــد منهما قبال لا قبال فأخبرن عن أهمل النهروان وهم أسلافكم همل تعلم أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دماً ولم ياحذوا مالاً وأن من حرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد الله بن خباب وجاريته وهي حامل قال نعم، قال فهل برىء من لم يقتل ممن قتل واستعرض قــال لا قال أفتبــرؤون أنتم من إحدى الطائفتين قال لا قال أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهمل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين واحد؛ فاتقوا اللَّه فإنكم جهال تقبلون من النباس ما ورد عليهم رسـول اللَّه ﷺ وتردون عليهم ما قبل ويأمن عندكم من خاف عنده ويخاف عنـدكم من أمن عنده، فإنكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد ورسوله وكان من فعل ذلك عند رسول اللَّه آمناً وحقن دمـه ومالـه وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر أهل الأديان فتحرمون دماءهم وأموالهم فقال الخارجي أرأيت رجلا ولى قوماً وأموالهم فعدل فيها ثم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون أتراه أدى الحق الذي يلزمه الله عز وجل أو تـراه قد سلم قـال عمر لا، قـال أفتسلم هذا الأمر إلى يـزيد من بعـدك وأنت تعرف أنـه لا يقوم فيـه بالحق قـال إنما ولاه غيري والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدي قال أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً. وكان هذا السؤال الأخير محرجاً لعمر فطلب النظر في الإجابة عنه.

وكانت هذه المناظره سبباً لأن أحد الرسولين شهد أن عمر على حق وأقمام عنده فامر له بالعطاء، أما الثاني فقال ما أحسن ما وصفت ولكني لا أفتات عمل المسلمين بأمر أعرض عليهم ما قلت ما حجتهم. فانظروا كيف فعمل عمر مح هؤلاء الناس لما علم أنهم إنما خرجوا طلبا للآخرة ولكتهم أخطأوا طريقها فإنــه طلبهم ونــاظرهم ليعلمهم الحق ويكشف لهم عن أمــره. وهذا نهايــة الرفق عـــل أمته.

ومن أعماله العظيمة تركه لسب بن أبي طالب على المنابر وكان بنو أمية يفعلونه فتركه وكتب إلى الأمصار بتركه. وكان الذي وقر ذلك في قلبه أنه لما ولي المدينة كان من خاصته عبيد الله بن عتبة بن مسعود من فقهاء المدينة فبلغه عن عمر شيء مما يقول بنو أمية فقال عبيد الله متى علمت أن الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم فقال لم أسمع ذلك قال فها المذي بلغني أعنك في على فقال عمر معذرة إلى الله وإليك وترك ما كان عليه فلها استخلف وضع مكان ذلك ﴿إن الله يأسر بالمعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمذكر والبغي يعنظكم لعلكم تذكر ون﴾(١) فأي شر رفع وأي خير وضع وقال في ذلك كثير عزة:

بريا ولم تتبع مقالة مجرم تبين آيات الهدى بالتكلم فعلت فاضحى راضياً كمل مسلم من الأود البادى ثقات المقوم

ومن إصلاحه أمرة بعمل الخانات في البلدان القاصية فقد كتب إلى سليمان بن أبي السرى أن أعمل خانات فمن مر ببك من المسلمين فأقروه يوماً وليلة وتعهدوا دوابهم ومن كانت به علة فاقروه يومين وليلتين وإن كمان منقطعاً فابلغه بلده.

وعما يذكر له أنه أبطل مغارم كثيرة كانت قد استحدثت في عهد الحجاج بن يوسف فقد كتب إلى أمير العراق (أما بعد: فإن أهمل الكوفة قد وأصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خيشة سنها عليهم عنمال السوء

وليت فلم تشتم عليا ولم تخف

تكلمت بالحق المبين وإغا

وصدقت معروف الذي قلت بالذي

ألا إنما يكفى الفتى بعد زيغه

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٩٠.

X

وإن قوام الدين المعدل والإحسان فلا يكون شيء أهم إليك من نفسك فلا تحملها قليلا من الإثم ولا تحمل حرابا على عامر وخذ منه ما طاق وأصلحه حتى يعمر ولا يؤخذن من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض ولا تأخذ أجور الضرابين ولا هدية النوروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور المنتوح ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الذمة فاتبع في ذلك أمرى فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله) وعما فعله أنه نهى عن تنفيذ حكم أو قطع إلا بعد أن يراجع فيه بعد أن كانت المدماء قبله تراق من غير حساب بل على حسب هوى الأمير وما ذكر الحجاج عنكم يبعيد. ومن الحكمة أن لا يتساهل في مثل هذه الحدود وضم رأى الخليفة إلى رأي القاضى الذي حكم ضمان كبر لأن يكون الحكوة وقع موقعه.

رده المظالم لأهلها ـ لما ولى الخلافة أحضر قريشاً ووجوه الناس فقال لهم إن فدك كانت بيد رسول الله هي فكان يضمها حيث أراد الله ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك ثم أقطعها مروان ثم إنها قد صارت إلى ولم تكن من مالي أعود منها على وإني اشهدكم قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله هي وقال لولاء مزاحم إن أهلي أقطعوني ما لم يكن في أن آخذ ولا لهم أن يعطونيه وإني قد همت بوده على أربابه قال فكيف تصنع بولدك فجرت دموعه وقال أكلهم إلى الله فخرج مزاحم حتى دخل على عبد الملك بن عمر فقال له إن أمبر المؤمنين قد أنت ثم قام فدخل على أبيه وقال إن مزاحماً أخبرني بكذا وكذا في رأيك قال إن أرب أخلوم أربيك قال إن بقلك حدث . فرفع عمر يديه وقال: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعيني بقلبك حدث . فرفع عمر يديه وقال: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعيني من يعيني ثم قام من صاعته في الناس فردها وأخذ من أهله ما بأبيديهم وسمي ذلك مظالم ففزع بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فاتته فقالت تكلم يا أمير ذلك مظالم ففزع بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فاتته فقالت تكلم يا أمير المؤمين فقال إن الله بعث محمداً على رسمهم سواء ثم ولى أبو بكر فترك النهر اخترار له ما عنده وترك لذلناس نهراً شربهم سواء ثم ولى أبو بكر فترك النهر

على حالمه ثم ولى عمر فعمل عملها ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إلى وقد يبس النهر الأعظم فلم يرد أصحابه حتى يعود إلى ما كان عليه فقالت حسبك قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر شيئاً أبداً فرجعت إليهم فاخبرتهم كلامه وقالت أنتم فعلتم هذا بأنفسكم تزوجتم بأولاد عصر بن الخطاب فجاء يشبه جده فسكتوا.

لما ولى عمر قال للناس في خطبة دمن صحبنا فليصحبنا بخيس وإلا فملا يقربنا برفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها ويعينسا على الحمير بجهده، ويمدلنا من الخير على ما نهتدي إليه ولا يغتابن أحمداً ولا يعترض فيها لا يعنيه فمانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد وقالوا ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى بخالف قوله فعله.

كان عمر غير مترف فكان مصرفه كل يوم درهمين وكان يتشف في ملبسه كجده عمر بن الخطاب ولم يتزوج عمر غير فاطمة بست عبد المللك فلم مروان وكان أشدهم معونة له ابنه عبد الملك فلما مرض وكان أولاده يعينونه على الخير وكان أشدهم معونة له ابنه عبد الملك فلما مرض الذي توفي فيه دخل عليه عمر فقال يا بني كيف تجدك قال أجدني في الحق قال يا بني إن تكون في ميزانك فقال يا أبه لأن يكون ما تحب إلى من يكون ما أحب فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة قال مرة لابيه با أمير المؤمنين ما تقول لربك إذا أتيته وقد تركت حقا لم تحيه إباطلاً لم تمته فقال يا بني إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق فانتهت الأمور إلى وقد أقبل شرها وأدبر خيرها ولكن إليس حسناً وجيلاً الا تطلع الشمس عمل في يوم إلا أحييت فيه حقاً وأمت باطلاحق ياتيني الموت وأنا على ذلك.

وعلى الجملة فإن عصر بن عبد السزيز من أفراد الحلفاء المذين لا يسمح بهم القدر كثيراً. ويرى المسلمون أن عمر هو الذي بعث على وأس المائة الساتية ليجدد للأمة أمر دينها كها جاء في حديث وإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لمذه الأمة أمر دينهاء. وربما يسأل عمن اكتسب عمر هذه الأخلاق وهو في بيتة المترفين والأخلاق إنما تكتسب من البيئة التي يعيش فيها الإنسان فنقبول: إن عمر بن عبد العزيز أرسله أبوه إلى المدينة وهو صغير فري فيها بين فقهائها وصلحائها، فاكتسب حسن الحلق وعبة الأمة والعفة عن أموالها والرأقة بها. قال محمد بن علي الباقر إن لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز وإنه يبعث يوم القيامة وحده وقال مجاهد أتينا عمر نعلمه فلم نبرح حتى تعلمنا وقال ميمون كانت العلياء عند عمر تلامذة وقال عمر ما كذبت مذ علمت أن الكذب يضر.

لم يحدث في عهد عمر شيء من الحوادث الـداخلية المهمـة إلا ما كــان من القبض على يزيد بن المهلب واحضاره إلى عمر فسأله عن الأموال التي كتب بهما إلى سليمان بن عبد الملك فقال كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخذني به فقال لا أجد في أمرك إلا حبسك فاتق الله وأد ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها وحبس بحصن حلب فجاء عمر مخلد بن يـزيد بن المهلب فقــال يا أمير المؤمنين إن اللَّه منح هذه الأمة بولايتك وقد ابتلينا بك فلا نكن نحن أشقى الناس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ أنا أحمل ما عليه فصالحني على مـا تسأل فقال عمر: لا إلا أن تحمل الجميع فقال يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة فخذ بها وإلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه فقال عمر ما آخذه إلا بجميع المال فخرج مخلد من عنده ولم يلبث أن مات فصلي عليـه عمر بن عبـد العزيز واستمر المهلب في سجنه حتى إذا أحس بقرب موت عمر أعد للهرب عدته خوفاً من يزيد بن عبد الملك لأنه كان قد حارب آل أبي عقيل وهم أصهـار يزيد لأنه كان متزوجاً بنت أخي الحجاج وهرب ابن المهلب قاصداً البصرة وكتب إلى عمر وإني واللَّه لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولكني خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر قتلة. فورد الكتاب وبعمر رمق فقـال: اللهم إن كان يـريد بالمسلمين سوءا فألحقه بي وهضه فقد هاضني.

ومن الحوادث الخارجية في عهده أنه كتب إلى ملوك السند يدعوهم إلى

الإسلام وقد كانت سيرته بلغتهم فأسلم ملوك السند وتسموا بأسهاء العرب.

واستقدم مسلمة بن عبد الملك من حصار القسطنطينية وأمر أهمل طرندة بالقفول عنها إلى ملطية ثلاث مراحل وكان عبد الله بن عبد الله قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ٨٣ وملطية وكان عبد الله قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ٨٣ وملطية يومند حراب وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل الثلج ويعودون إلى بلادهم فلم يزالوا إلى أن ولى عمر فأمرهم بالعودة إلى ملطية وأخل طرندة خوفاً على المسلمين من العدو وأخرب طرندة.

وفاة عمو بن عبد العزيز: متمك ديبرة سير سير بن يحبر علاي بن مركوك و في ٢٥ رجب سنة ١٠١ توفي عمر بن عبد العزيز بدير سعمان وكالتر مدته ستين وضمة أشهر وآربعة أيام وجاء خطأ في تقويم مختار باشما المصري أربعة عشر يوماً بدل أربع إيام لأنه ذكر وفاة سليمان في ٢١ صفر ٩٠ وبين هذا التاريخ ووفاة عمر ما ذكره إلا أنه ذكر في بعض الروايات أن سليمان توفي لعشر مضين من صفر بدل بقين منه وإذا كان ذلك صح أن تكون الأيام الأربعة عشر ولكن مختار باشا لم يتبع هذه الرواية في موت سليمان بل ذكر وفاته في ٢١ صفر.



هو يزيد بن عبد الملك بن مروان ولد سنة 70 وعهد إليه سليمان بن عبد الملك بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز فليا توفي عصر بويع بها فليا تولى عمد إلى كل صالح فعله عمر فاعاده إلى ما كان عليه وهو أول خليفة من بني أمية عرف بالشراب وقتل الوقت في معاشرة القيان. وفي أول عهده كانت فتنة يزيد بن المهلب فإنه لما هرب من عبس عمر وبلغه موته وخلافة يزيد بن عبد الملك قصد البصرة وعليها عدي بن أرطاة فاستولى عليها وعلى ما يليها من فارس والأهواز فبعث إليه يزيد بن عبد الملك جيشاً عظياً يقوده أخوه مسلمة بن عبد الملك. خطب ابن المهلب أهل البصرة وأخيرهم أن يدعوهم إلى كتباب الله وسنته وحثهم على الجهاد وزعم أن جهاد أهـل الشام أعـظم ثـواباً من جهاد السرك والديلم . فسمعه الحسن البصري سيد فقهاء أهـل البصرة فقـال والله لقد رأيناك والميأوميالية عليك في ينبغي لك ذلك فقام إليـه أناس فـأسكتوه خـوفاً من أن يسمعه ابن الهلب.

وروى الطيري أن الحسن مر على الناس وقد اصطفوا صفين وقد نصبوا الرابات والرماح وهم يتنظرون خروج ابن المهلب وهم يقولون يدعونا إلى سنة المعرين فقال الحسن إنما كان يزيد باالامس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يسرح بها إلى بني مروان يريد بهلاك هؤلاء القوم رضاهم فلها غضب غضبة نصب نصبا ثم وضع عليها خرقاً ثم قال إنى قد خالفتهم فخالفوهم قال هؤلاء القوم نعم وقال إن قد خالفتهم نحالفوهم قال هؤلاء القوم نعم وقال إن قد خالفتهم المعرين أن يوضع قبد في رجله يرد إلى عبس عمر الذي فيه حبيه .

ثم إن يزيد خرج من البصرة حتى الى واسطا فاقدام بها أيداما ثم سار منها حتى التقى بجنود مسلمة فكانت بين الفريقين موقعة هدائلة قتل فيها يزيد بن المهلب وأخوه حبيب وانكشف من كان بعه من الجنود، لما تم ذلك سار آل المهلب عن البصرة وحملوا عيالانهم وأمواهم في السفن البحرية حتى إذا كاندوا حيال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالانهم وأمواهم على الدواب حتى إذا انتهوا إلى قنداييل لحقهم الجند الذي أمر باتباعهم فقاتلوا حتى قتلوا عن أخرهم إلا أبا عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل بن المهلب فانها نجوا. ويبذا انتهت أسرة عظيمة كان فيها من قواد الجند بالدولة الأموية من تتباهى الامواقين ثم عزله بعد مسلمة بن عبد الملك إخاد هذه الفتنة ولاه أخوه العراقين ثم عزله بعد بعد مسلمة بن عبد الملك إخاد هذه الفتنة ولاه أخوه العراقين ثم عزله بعد بعمر بن هيرة الفزاري فقال في ذلك الفرزوق الشاعر:

فارعى فزارة لا هناك المرتبع وأخبو هبراة لمشلها يتبوقبع أن سوف تطمع في الإمارة أشجع في مثل ما نالت فزارة تطمح راحت بمسلمة الركباب مودعا عـزل ابن بشر وابن عمـرو قبله وقـد علمت لئن فـزارة أمـرت من خلق ربـك مـا هم ولشلهم يعني بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان وبابن عمـرو محمد بن الـوليد وبأخي هراة سعيد خذينة بن عبد العزيز وكان عاملا لمسلمة على خراسان .

وولى ابن هبيرة سعيد الخرشي على خـراسان وكـانت له مـع الصغد أهــل سمرقند وقائع عظيمة من كثرة ما نقضوا كاد يستأصلهم فيها.

وفي عهده دخل جيش للمسلمين بـلاد الخـزر من أرمينيـة وعليهم ثبيت النهراني فاجتمعت الخزر في جمع كشير وأعانهم قفجاق وغيرهم من أنـواع الترك فلقوا المسلمين بمكان يعرف بمـرج الحجارة فـاقتتلوا هناك قتــالا شديــدأ فقتل من المسلمين بشركثير واحتوت الخزر على عسكرهم وغنموا جميع ما فيه وأقبل المنهزمون إلى الشام فقدموا على يىزيد بن عبـد الملك؛ وفيهم ثبيت فوبخهم يـزيد على الهزيمـة فقال يـا أمـير المؤمنـين مـا جبنت ولا نكبت عن لقـاء العـدو ولقـد لصقت الخيل بالخيل والرجل بالرجل ولقمد طاعنت حتى انقصف رمحي وضاربت حتى انقطع سيفي، غير أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريـد ولما غلب الخزر هذه المرة طمعوا في بلاد المسلمين فجمعوا وحشدوا واستعمل ينريد الجراح بن عبدالله الحكمي حينتذ على أرمينية وأمده بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر وغيرهم من الأعداء فسار الجراح حتى وصل برذعة، وبعد أن استراح سار نحو الخزر فعبسر نهر الكرو، ولما وصل إلى مدينة الباب والأبواب لم يجد فيها أحداً من الحزر فدخلها بغير قتال ثم أقبل إليه الخزر وعليهم ابن ملكهم فقاتلهم الجراح وظفر بهم ظفراً عظيماً ثم ســـار حتى نـــزل على حصن يعرف بالحصين أهله بالأمان على مال يحملونه فأمنهم وتسلم حصنهم ونقلهم عنه. ثم سار إلى بلنجر، وهو حصن عظيم من حصونهم فنـــازله وافتتحه عنوة بعـد قتال زاغت فيـه الأبصار، ثم إن الجـراح أخذ أولاد صـاحب بلنجر وأهله وأرسل إليه فحضر ورد إليه أمواله وأهله وحصنه وجعله عينا لهم يخبـره بما يفعـل العدو، ثم ســار عن بلنجر فنــزل على حصن الــوبندر وبــه نحو أربعين ألفاً من الترك فصالحـوا الخراج عـلى مال يؤدونـه، وعلى الجملة فقـد كان الجراح أعظم الولادة أثراً وفتحاً في تلك البلاد القاصية.

#### ولاية العهد:

كان يزيد يريد تولية ابنه الوليد من بعده، فقيل له إنه صغير، فولي أخماه هشاماً ومن بعده ابنه الوليد.

### وفاة يزيد:

لحمس ليال بقين من شعبان سنة ١٠٥ تــوفي يزيــلــ بن عبد الملك بــالبلقاء من أرض دمشق. وسنة يومئذ ثمان وثلاثون سنة، وقد أقــام خليفة أربــع سنين وشهراً من ٢٥ رجب سنة ١٠١ إلى شعبان سنة ١٥٠. هشام ـ الأحوال الداخلية في عهده صفته ووفاته ـ الوليد الثاني يزيد الثالث ـ مروان الثاني

#### ١٠ \_ هشام

هو هشام بن عبد الملك بن مروان عـاشر الأمويـين وسابـع المروانيـين ولد سنة ٩٢ من الهجرة وكان أبوه عبد الملك إذ ذاك يجارب مصعب بن الزبير، وأمـه عائشة بنت هشام بن المخزومية.

وكان حين مات أخوه يزيد مقيماً بحمص وهناك جاءه البريد بالعصا والخاتم وسلم عليه بالخلافة فأقبل حتى أن دمشق وتحت له البيعة فأقام خليفة إلى سادس ربيع الأول سنة ١٢٥ أي تسع عشرة سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً وكان هشام معدوداً من خير خلفاء بني أمية ولعمري إن من كان من خلقه الحلم والعفة لجدير من ذلك.

### الأحوال الداخلية في عهده :.

في العراق والشرق ـ كان أمير العراق حين ولى هشام عمر بن هبيـرة وكان لهشـام فكر حسن في أهـل اليمن فعـزك ابن هبيـرة وولى بدله خالد بن عبد الله القسـري وهـو قحطاني . فاختار لولاية خراسان أخاه أســد بن عبد الله واستعمــل الجنيد بن عبد الرحمن على السند.

فأما أسد بن عبد اللَّه فقد كان هماما مقداماً غزا في أول ولايته الغبور وهو جبال هراة فغنم. وفي سنة ۱۰۷ نقل من كان بالبروقان من جند إلى بلخ وأقـطع كـل من كان لـه بالبروقان مسكناً بقدر مسكنه ومن لم يكن له مسكن أقـطعـه مسكنا وتولى بناء مدينة بلخ برمك أبو خالد بن برمك وبينها وبين البروقان فرسخان، وكان من عيوب أسد أنه تعصب لقومه من قحطان على مضر فأفسد الناس. ضرب نصر بن سيار ونفراً معه بالسياط منهم عبد الرحمن بن نعيم وصورة بن الحرة والبختري بن أبي درهم وحلق رؤوسهم وسيرهم إلى أخيه خالد وهؤلاء هم قرون مضر فقال في ذلك الفرزدق الشاعر وهو تميمي من مضر:

أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يوفقوا نصرا إذاً للقبتم عند شد وشاقه بني الحرب لاكشف اللقاء ولأضجرا

وخطب أسد يوما فقال قبح الله هذه الوجـوه وجوه أهـل الشقاق والنفـاق والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني.

فيلغ فعله ذلك هشاماً فكتب إلى خالد أعزل فعزله ثم ولى هشام خراسان أشرس بن عبد اللَّه السلمي وأمره أن يكاتب خالداً وكمان أشرس فياضلًا حيراً وكانوا يسمونه الكامل لفضله، فلما قدم خراسان فرحوا به ولأول عهده أرسل إلى أهل سمرقند وما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس هناك إلى الإسلام فكتب صاحب الخراج إلى أشرس إن الخراج قد انكسر فكتب أشسرس سمرقند إن في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهل الصغيد وأشباههم لم يسلموا رغبة إنما أسلموا تعوذاً من الجزية فانظر من احتتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه. كان رسول أشرس إلى الصغد بدعوة الإسلام أبا الصيداء صالح بـن طريف فلما رأى العمال يـطالبون من أسلم بالجزية منعهم من ذلك فلجـوا ولج وكـانت النتيجة أن عصى الصخـد وأعانهم أبو الصيداء ومن كان معه فاحتال أمير جند أشرس على أبي الصيداء وبقية الرؤساء الذين ساعدوه حتى جيء بهم فحبسهم واستخف بعد ذلهك بعظهاء العجم والدهاقين فكفر أهل الصغد واستجاشوا الترك فأعانوهم. لما علم بذلك أشرس خرج غازيا في جنوده حتى عبر النهـر من عند آهـل فأقبـل الصغد والترك وكانت بين الفريقين موقعة عظيمة كاد المسلمون ينهزمون فيها لولا أن رجعوا فثبتموا حتى هزموا عدوهم، ثم سار أشرس حتى نزل بيكنىد فقطع

العدو عنهم الماء وكادوا يهلكون عطشاً لولا أن انتدب شجعانهم إلى الترك فأزالوه عنها فأزالوا عنها وهزموهم، فأزالوا عنها وهزموهم، فلهم خاقان إلى المدينة كمرجة وهي من أعظم بلدان خواسان وبها جمع من المسلمين ومع خاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل بخارى فأغلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الخندق واستماتوا في المدافعة عن حصنهم مع قلة عددهم وساعدهم على الدفاع نساؤهم وصبيانهم ولما وأى ذلك خاقان أرسل إلى من بالمدينة يقول لهم إنه ليس من وأينا أن ترتحل عن مدينة نحاصرها حتى نفتتها فترحلوا أنتم عنها فقالوا له ليس من ديننا أن نعن ما بايدينا حتى نقتل فاصنعوا ما بدالكم.

ثم اتفق معهم خاقان أخيراً على أن يرحل عنهم ثم يرحلواهم عن كمرجة إلى سمرقند أو الدبوسية فأخذ المسلمون من الترك رهائن أن لا يعرضوا لهم وأخمل الترك رهائن من المسلمين فخرج أهمل كمرجة إلى الدبوسيه ثم أطلقوا رهمائن الترك وأطلق الترك رهائن المسلمين.

وفي سنة ١١١ عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خواسان واستعمل بدله الجنيد بن عبد الرحمن المري فلها جاء خواسان فرق عماله ولم يستعمل إلا مضريا.

وفي سنة ١١٢ خرج غازيا يريد طارستان فوجه جندا عدده ثمانية عشر الفا إلى طخارستان وجندا عدده عشر آلاف إلى وجه آخر فكتب إليه أمير سموقند أن خاقان ملك الترك جاش فخرجت إليهم فلم أطلق أن أمنع حائط سموقند فالغوث الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور النهر. فقال له فوو الرأي ممن معه إن أمير خراسان لا يعبر النهر في أقل من خسين الفا وأنت قد فرقت جندك، قال فكيف بسورة (أمير سموقند) ومن المسلمين لو لم أكن إلا في بني مرة أو من طلع معي من الشام لعبرت ثم عبر فنزل كش وتأهب للمسير فبلغ الترك خبره فغوروا الآبار فسار الجند بالناس حتى صار بينه وبين سموقند أربعة فراسخ خبره فغوروا الآبار فسار الجند بالناس حتى صار بينه وبين سموقند أربعة فراسخ ودخل الشعب فصبحه خاقان في جمع عظيم وزحف إليه أهل الصغد وفرغانة

والشاش وطائفة من الترك وهنا ظهرت العزائم الثابتة من قواد المسلمين فأبلوا بلاء حسنًا مع قلة عددهم وكثرة عدوهم ولما اشتد القتال ورأى الجنيد شذة الأمر استشار أصحابه فقال لـه عبد اللَّه بن حبيب اختر إما تهلك أنت أو سـورة بن الحر، قال هلاك سورة أهون على قال فاكتب إليه فليأتـك في أهل سمـرقند فـإنه إذا بلغ الترك إقباله توجهوا إليه فقاتلوه فكتب الجنيد إلى ســورة يأمــره بالقــدوم، فرحل سورة عن سمرقند في اثني عشر ألفاً فلما كان بينه وبين الجنود فرسخ واحد لقيهم فقاتلهم أشد قتال فانكشف الترك وثار الغبار هلم يبصروا وكمان من وراء الترك لهب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط سورة فاتقدت فخذه وتفرق الناس فقتلهم الترك ولم ينج منهم إلا القليـل وكانت هـذه الـواقعـة قـد نفست عن الجنيد ومن معه فعزم على المسير إلى سمرقند فأعاد الترك عليه الكرة ولكن الواقعة الأولى قد أضعفت من قوتهم فهزمهم المسلمون ومضى الجنيد فنزل سموقند وحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر ثم بلغه أن خاقان قصد بخاري فسار بالجنود من سمرقند محترساً على تعبيته فلقيته بالطريق جنود خاقان فهزمها. ولم يزَّل سائراً حتى ورد بخارى، والمسلمون بخراسان يعدون يوم الشعب هذا من مفاخرهم لما كان من مقاومتهم لهـذا العدو الكثير العدد مع ما ظهر من خطأ الجنيد في تدبيره.

وفي سنة ١٦٦ عزل الجنيد عن خرسان وولى بعد عاصم بن عبد الله الهلالي وكان هشام قد غضب على الجنيد لأنه تعزوج الفاصلة بنت يزيد المهلب فقال لعاصم إن أدركته وبه رمن فأزهن نفسه فجاء عاصم وقد مان الجنيد فأراحه الله من هذا الشر الدني صار عادة في هذه الدولة ولم يكتف عاصم بذلك بل أخذ عمال الجنيد وعذيم وفي عهده خرج عليه الحارث بن سريج لابساً السواد داعياً إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا وتبعه خلق كثير فاستولى على البلغ والجوزجان ثم قصد مرو بها عاصم وفقابله على أبوابها فهزمه هزية منكرة وغرق من جنده بشر كثير في أنهار مرو وفي النهر الاعظم وهرب الحارث.

لا رأى عاصم حال خواسان كتب إلى هشام بن عبد الملك يقول له (أما بعد) أن الرائد لا يكذب أهله وإن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى العراق وتكون مرادها ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب لتباعد من أمير المؤمنين عنها وتباطؤ غيائه فعزل هشام عن خراسان وولاها أسد بن عبد الله القسري وجعلها من ضمن ولاية خالد. ولما بلغ عاصها إقبال أسد صالح الحارث بن سريح على أن ينزل الحارث أي كور خراسان شاء وأن يكتبا أميماً إلى هشام يسالانه العمل بكتاب الله وسنة نبيه 義، فإن أبي اجتمعا عليه فختم الكتاب بعض الرؤساء وأبي آخرون، وقالوا هذا خلع لأمير المؤمنين فلم يتم أمر الصلح وحصلت موقعة أخرى بين الحارث وعاصم انهزم الحارث هو وأصحابه ولما قدم أسد حبس عاصها وحاسبه وطلب منه مائة ألف درهم وأطلق عمال الجنيد.

وعمل أسد في تأمين البلاد وعاربة الخارجين جهده وله وقعة مع خاقان ملك الترك بالقرب من مدينة الجوزجان انهزم فيها الترك وغنم المسلمون كل ما كان في معسكرهم ثم رجع إلى بلغ وكانت قاعدة عمله، ثم إن خاقان قنل عقب هذه الواقعة فاشتغلت الترك بأنفسها بعد هلاكه وأقبلوا يغير بعضهم على بعض، وأرسل أسد إلى هشام بما فتح الله عليهم وبقتل خاقان فسجد هشام شكراً،

وفي سنة ١١٩ غزا أسد الحتل وغلب على قلعتهم العظمى وفرق العسكر في أورية الحتل فملئوا أيديهم من الغنائم والسبى وهرب أهله إلى الصين وفي سنة ١٢٠ توفي أسد ببلخ وكمان من خيره وكمان من خيرة الولاة بخراسان وأبعدهم همة وأشدهم شكيمة.

وفي هذه السنة عزل هشام بن خالداً القسري عن العراق لوشاية أثرت في نفسه وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وكان عـاملا عـلى اليمن فسار حتى أن الكـوفة في جمـادي الأخرة سنة ١٦٠ وكان من أول عمله أنه قبض على خـالـد وحبسه وقبض على عمله ومشى على تلك السنة القبيحة المشئومة. وكان يوسف بن عمر هذا من فوي الأخلاق المتناقضة كان طويل المسلاة ملازماً للمسجد ضابطاً لحشمه وأهله من الناس لين الكلام متواضعاً حسن الملكة كثير التضرع والدعاء فكان يصلي الصبح ولا يكلم أجداً حتى يصلي الضحى، ومع هذا كان شديد العقوبة مسرفاً في ضرب الإنشار فكان يأخذ الثوب الجديد فيمر ظفره عليه فإن تعلق به طاقة ضرب صاحبه وربما قبطع يده وله في الحمق نوادر كثيرة.

#### ولى خراسان نصر بن سيار ولاه هشام وأمره أن يكاتب يوسف بن عمر.

وفي ولاية يــوسف خـرج بــالكــوفة زيــد بــن عــلي بن الحــــــين وسبب خروجه ظلم يوسف بن عمرو وسوء تدبيره، وكان زيـد قد بـايعه كثـير من أهل الكوفة سراً قيل ١٥ ألفاً وقيل أربعون وقد نصحه بعض بني عمه بعــدم الحروج لأن أهل الكوفة لا يعتمد عليهم فلم يصغ. وبلغت الأخبار يوسف بن عمر وهو بالحيرة فتهيأ له ولما علم بذلك أهلم جاءوا زيداً وقالوا له: ما قولك في أبي بكسر وعمر قال رحمهما الله وغفر لهما، ما سمعت أحداً من أهل بيتي يقول فيهما إلا خيراً وإن أشد ما أقول فيها ذكرتم أنا كنا أحق بتولي هذا الأمر منهم ومن الناس أجمعين لقرابتنا من رسول اللَّه ﷺ، فدفعونــا عنه ولم يبلغ ذلــك عندنــا بهم كفراً وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتباب والسنة قبالوا فلم ينظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك فلم تدعو إلى قتالهم، فقال إن هؤلاء ليسوا كأولئك هؤلاء ظالمون ولكم ولأنفسهم وإنما ندعـوكم إلى كتاب الله وسنـه نبيه ﷺ وإلى السس أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ فإن أجبتموهما سعدتم وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا سبق الإمام يعنون محمداً الباقر وكان قد مات فسماهم زيد الرافضة. وفي الليلة التي كـان قد اتفق معهم عـلى الخروج فيهـا لم يأته أكثر من مائتي نفس ولم يكن القتـال الذي قـاموا بـه مما يــورثهم دولــة لقلة عددهم وانتهى الأمر بقتل زيد ودفنه أصحابه فدل يبوسف على موضع قبره فأخرجه وأمر أن يصلب بالكناسة وسير رأسه إلى هشام فصلب على باب دمشق. وإلى زيد هذا تنسب الشيعة الزيدية وهم كثيرون ببلاد اليمن.

في أرمينية وأذربيجان الجراح بن عبد الله الحكمي وكان له غزوات إلى ما وراء بلنجر وفي سنة ١٠٧ عزله هشام وولى بدلـه مسلمة بن عبـد الملك فارســل مسلمة ناتباً عنه وهو الحارث بن عمر الطائبي فافتتح من بلاد النزك رستاقاً وقرى كثيرة وأثر فيها أثراً حسناً وفي سنة ١٠١ سار مسلمة إلى السرك من باب الــلان فلقي ملكهم في جموعه فاقتتلوا قريباً من شهر وكانت الهزيمة على النزك.

وفي سنة ١١١ عزل هشام مسلمة ورد الجراح فدخل بلادالجزر من ناحيـة نفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالمأ فجمعت الخزر جموعها واحتشدت وساعدتهم الترك من ناحية اللان فلقيهم الجراح فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس فصبر الفريقان وتكاثرت الخزر والترك على المسلمين فقتل الجراح ومن معه بمرج أردبيل، وبذلك طمع الخنزر في البلاد وأوغلوا فيهــا حتى قـاربوا الـوصل وعـظم الخطب. فلما علم ذلـك هشام آستعمـل عـلى تلك البلاد سعيدأ الحرشي وأتبعه بالجنود ولما وصل وأرزن فلول الجراح فأخبرهم معه حتى وصل إلى خلاط فافتتحها عنـوة ثم سار عنهـا وفتح القـلاع والحصون شيشًا بعد شيء إلى أن وصل برذعة فنزلها. كمان ابن ملك الترك بماذربيجان يغمير على بلادها وهمو يحاصر ممدينة ورثمان ولمأ بلغه وصول الحبرشي رحل عنهما فوصلهما الحرشي وليس بها أحد فارتحل حتى أق أردبيل وهنــاك بلغه أن الخــزر على قــرب منه ومعهم خمسة آلاف من المسلمين أسارى وسبايا فسار إليهم ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نيام ففرق أصحابه في أربع جهات فكبسهم مع الفجر، فها بـزغت الشمس حتى جاءوا على آخرهم وأطلق الحرشي من معهم من المسلمين وأخذهم إلى باجروان ثم تجمعت الخزر مرة أخرى ولقيه الحرشي بجهة برزند واقتتلوا قتالا شديداً انهزم فيه الخزر هـزيمة منكـرة وعلى لجملة فـإن الحرشي أذل الخـزر إذلالا شديداً واستنقذ منهم كل ما كانوا قد استولوا عليه. وأرسل الحرشي بالحبار انتصاره إلى هشام فكتب إليه هشام يبأمره بالقدوم عليه وولى أزمينية وأفزييجان أخاه مسلمة ثانياً فسار إلى التوك في شتاء شديد حتى جاز البلاد في آشارهم وفتح مدائن وحصوناً ودان له من وراء بلنجر فاجتمعت تلك الامم جميعاً الحزر وغيرهم عليه في جمع كثير، فلما علم مسلمة ذلك أمر أصحابه فاوقدوا النيران ثم تركوا خيامهم وأثقالهم وعاد هو وعسكره جريدة وقلم الضعفاء وأخر الشجعان وطووا المراحل كل مسرحلتين في مرحلة حتى وصل إلى الباب والأبواب في آخر رس.

وفي سنة 118 قدم على هشام مروان بن محمد فشكا إليه مسلمة وأنه لم يفعل شيئاً مع هذا العدو الشديد وطلب إليه أن يسوليه أرمينية وأن بحده بمائة وعشرين ألف مقاتسل ليوقع بالخور والنسرك وقعة يؤديم بها فأجابه إلى ذلك هشام وعنون مسلمة وولى مروان الجزيرة وأرمينية وأذريجان وسير الجنود إليه فدخل مروان بلاد الحزر وسار فيها حتى انتهى إلى آخرها وملك الحزر ينفض بجموعه أمامه ذليلا فأقام مروان في تلك البلاد أياماً ودخل بلاد السرير فأوقع بأهله وفتح أقلاها ودان له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد ما عليه مروان من القرة صالحوه فعاد عنهم وكان مروان أن يلع على أهل تلك البلاد عالم المراب القرة حتى لم يكونوا بحدثون أنفسهم بحربه وخافه الترك خوفاً شديداً ودانت له جمع البلاد على شاطيء بحر الحزر.

#### في الشمال:

كانت الحرب لا تنقطع بين المسلمين والروم من جهة الحد الشمالي للبلاد الإسلامية ولتلك كانت حماية الثغور مما يهتم به المخلفاء جد الإهتمام ويولون أمرها كبار القواد وكانت الشواتي والصوائف دائمة الحركة، وعمن اشتهر بغيادة الجيوش في تلك الأصفاع مروان بن محمد (قبل أن يولي أرمينية) ومسلمة بن عبد الملك ومعاوية بن هشام وسعيد بن هشام وسعيد بن هشام وسايمان بن هشام، وقد افتتحوا في غزواتهم بلداناً كثيرة رومية منها قونية وخرشنة وقيسارية وكثيراً من الحصون والقلاع.

وكانت مراكب البحر لا تزال تغير على الروم من البحر وكان أمير البحر في عهد هشام عبد الرحمن بن معاوية بن خديج ومن أكبر القواد عبد الله بن عقبة .

وعا ينبغي ذكره في حروب الروم قتل عبد الدهاب بن بخت سنة ١١٣، وكان يغزو مع عبد الله البطال أرض الروم فانهزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وصاح أنا عبد الوهاب بن بخت، أمن الجنة تفرون ثم تقدم في نحر العدو فمر برجل يقول واعطشاه، فقال تقدم الري أمامك فخالط القوم فقتل، وفي سنة ١٣٢ قتل عبد الله البطال وكان كثير الغزو إلى بلاد الروم والإغارة على بلادهم وله عندهم ذكر عظيم وكانوا يخافونه خوفاً شديداً وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمره على رؤوس أهل الجزيرة والشام وأمره أن يجعله على مقدمته وطلائعه وقال إنه ثقة شجاع مقدام فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان بينه وبين الروم.

وإنما أشرنا إلى ذكر عبد الرهاب والبطال لأنها بمطلا رواية كبيرة ألفت في عصر لا نعلمه بالتحقيق وعرفت بسيرة ذات الهمة والعامة يلفظونها (المدهمة) وهي أم عبد الوهاب وقد كان في صغرنا نسمعها من بعض (المحدثين) ونتفكه بقراءتها واليوم لا نرى أحداً يقرأ منها شيئاً وخيالها سيرة الظاهر بيبرس فيظهر أنها إلفا في عصر واحد.

#### في الحجاز :

كان والي الحجاز محمد بن هشام المخزومي خال عبد الملك بن مروان وفي سنة ١٠٦ حج هشام بن عبد الملك، ومما يروى عنه في حجه هذا لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان فسار إلى جنبه يقول يا أسير المؤمنين إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن أبا تراب فإنها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه فيها، فشق على هشام قوله وقال ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنة، قدمنا حجاجاً ثم قطع كلامه وأقبل على أبي الزناد راوى هذا الحديث يسأله عن الحج ومناسكه. لما دخل مكة كلمه إبراهيم بن عمد بن طلحة وهو في الحجر فقال له أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت معظماً له ألا رددت على ظلامتي قال أي ظلامة قال داري قال فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك قال ظلمتي فالوليد وسليمان قال ظلماني قال فعمر، قال رحمه الله ردها علي قال فيزيد بن عبد الملك. قال ظلماني وقبضها مني من بعد قبضي لها وهي في يدك فقال هشام لو كان فيك ضرب انضربتك قال في والله ضرب بالسيف والسوط فانصرف هشام وهو يقول لا يزال في الناص بقايا ما رأيت مثل هذا.

واستمر أميرالحجاز محمد بن هشام وهو الـذي يقيم للناس حجهـم إلا في سنة ١١٦ فإن الذي أقام الحج هو الوليد بن يـزيد بن عبـد الملك ولي العهد وفي سنة ١٢٣ حج يزيد بن هشام بن عبد الملك.

ولم يحصل في الحجاز حوادث ولا ثورات في عهد هشام .

أما أمر مصر والمغرب فستنكلم عليه إن شاء الله وحده في تاريخ مصر؛ 
هذا بجمل حال الأمة العربية في عهد هشام الذي طال ومنه يعرف ما كانت 
عليه من القوة وثبات العزيمة أمام من يجاورها من الأعداء إلا أن الذي يؤخذ 
عليها هو ظهور عصبية الجاهلية بين العرب المقيمين فكانت ثلاث فرق ينفس 
يعضهم على بعض كل خير وهم الفحطانية والربعية ومن عيوب الأمم الكبرى 
أن تكون شعباً جنسية فإن هذا عما يؤذن بانحلالها وغلبة عدوها عليها وقد 
يكون الدين أو ما يقوم مقامه من الجامعات مزيلا لهذا العيب مني كان سلطانه 
على النفوس قوياً فإذا ضعف أثره قليلاً ونبض عرق التعصب الذميم فمن 
المؤكد أنه لا بقاء للأمة معه، وهكذا حال الأمة العربية بعد هذا العهد 
بقيل.

#### ولاية العهد:

كـان ولي العهد بحسب وصيـة يزيـد بن عبد الملك هــو الوليــد بن يــزيــد فبـدا لهشام أن يعزله ويولي بدله ابنه مسلمــة واحتال لــذلك فلم يفلــح وإن كــان قد أجابه بعض القواد إلى ما أراد وقد انتهى زمن هشام والوليـد مباعـد له نــازل بالازرق على ماء له بالأردن.

#### وفاة هشام:

لست خلون من شهَر ربيع الآخر سنة ١٢٥ تـوفي هشـام بن عبـد الملك وكانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر وأحد عشر يوماً (من ٢٥ شعبان سنـة ١٠٥ إلى ربيع الأول سنة ١٢٥).

#### صفته

كان هشام مشهوراً بالحلم والعفة، شتم مرة رجلاً من الأشراف فقال له الرجل أما تستحيى أن تشتمني وأنت خليفة الله في الأرض. فاستحيا منه هشام وقال اقتص مني قال إن أنا سفيه مثلك قال فخذ مني عوضاً من المال قال ما كنت لأفعل، قال فهيها لله، قال هي لله ثم لك. فنكث هشام رأسه واستحيا وقال والله لا أعود لمثلها أبداً.

قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس جعت دواوين بني أمية فلم أود وما أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام وصلاح الديوان وصحته من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بعضهم على بعض. والمراد بالديوان ديوان الخراج أو هو بعبارة جديدة الميزانية التي بها يعرف ما يرد على الدولة وما يصرف. ولعل هذا هو الذي جعل الناس يصمونه بوصمة البخيل لأن ذا الديوان الصحيح لا يكون مسرفاً حتى يجه الشعواء والكتاب ويشيدوا يذكره ومما يؤخذ عليه ما فعله مع الوليد بن يزيد فإنه اساء إليه كثيراً حتى ساء خلقه. ودعا القواد إلى خلع الوليد فاجابه كثير منهم ثم لم ينفذ ما أراده فجعلهم عرضة لا ينظم الوليد بعد موتو.



هـ و الـ وليـد بن يـزيـد بن عبـد الملك بن مـروان وأمـه أم الحجــاج بنت

محمد بن يوسف الثقفي كان والياً للعهد بعد هشـام وكان مغـاضباً لـه في حياتـه حتى خرج وأقام في البرية كها ذكرناه.

ولم يزل مقياً في تلك البرية حتى مات هشام فجاءه الكتاب بموته وبيعة الناس له فكان أول ما فعله أن كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمى ما فيها من أموال هشام وولمنه وعياله وحشمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كلم أباه في الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة ففعل ما كتب به الوليد وقد أثر عن الوليد في الشمائة بشام فمن ذلك قوله:

هلك الأحول المشهم وقد أرسل المطر والكنا من بعدة الفقد أورق الشجر فاشكر الله أنه زائد كل من شكر

وقوله: ليس هشام كان حياً فيترى عليه الأوفسر قند أتبرعنا ليت هشاماً عناش حتى يرى مكيالة الأوفسر قند طبعنا كلتناه بالصناع الذي كناله ومنا ظلمتناه به أصبعنا ومنا ألفتنا ذلك عن بندعة أحيلة النفرقنان لى أجمعنا

كان نما يهم الوليد أن ينتقم من كـل من أعان هشماماً عليـه وهم كثير من ساذة الأمة وأفراد البيت الأموي .

كان عن أجاب هشاماً إلى خلع الوليد عمد وإبراهيم ابنا هشام بن اسماعيل المخزوميان فوجه الوليد إلى المدينة يبوسف بن عمد الثقفي والياً عليها ودفع إليه عمداً وإبراهيم موثقين في عباءتين فقدم يها المدينة فأقامهها للناس ثم حلا الشام فأحضرا عند الوليد فأمر بجلدهما فقال عمد أسألك بالقرابة. قال أي قرابة بيننا قال فقد نهى رسول الله على عن ضرب بسوط إلا في حد قال فقي حد أضربك وقود أنت أول ما فعل بالمرجى وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان (وكان محمد قد أخمذه وقيده وأقامه للناس وجلده وسجته إلى أن مات بعد تسع سنين لمجاء العرجي إياه) ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه

إسراهيم ثم أوقفهما حـديداً وأمـر أن يبعث بهـما إلى يــوسف بن عمــر وعــو عــلى العراق فلما قدم بهما عليه عذبهما حتى ماتا

وأخذ سليمان بن عبد الملك فضربه مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغمريه لل عصان من أرض الشام وحبس يزيد بن هشام وفحرق بين ذوج بن الموليمد وبين امرأته وحبس عدة من ولد الوليد وهؤلاء الثلاثة من أفراد البيت المالك.

وكنان خالد بن عبد الله القسرى سيداً من سدادات المحن فطلب إليه الوليد أن يبايع لابنيه الحكم وعثمان بولاية العهد من بعده فأبي فغضب عليه الوليد أوكنان ذلك سبباً في أن أرسله إلى يوصف بن عصر الثقفي والي العراق فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمل في عمل بغير وطاء وعذبه عذاباً شديداً وهو لا يكلمه كلمة ثم حمله إلى الكوفة فعذبه عذاباً شديداً حتى مات فأفسد ذلك على الوليد قلوب اليمانية وفسدت عليه قضاعة وهم أكبر جند الشام.

وصار بنو أمية يشيعون عن الوليد بين الناس القبائح ورمــُوه بالكفـــ وكان أكثــرهـم فيه يــزيـد بن عبــد الملك وكان النــاس إلى قولــه أميل لانـــه كــان يــظهـــر النــــك.

بذلك كله نفرت من الوليد قلوب الخاصة والعامة وما سبب ذلك كله شهوة الإنتقام التي لا يستقيم بها ملك ولا يكون معها صلاح وإذا كان الإنتقام يقبح بالناس فهو من الملوك أقبح وبدهاب ملكهم أسرع. أتت اليمانية ينزيد بن الوليد فأرادوه على البيعة فاستشار في ذلك أخاه العباس بن الوليد فنهاه عن ذلك ولكنه لم ينته وبايعه الناس سراً وبعث دعاته فدعوا اليه الناس وبلغ الخبر مروان بن محمد بن مروان وهو بآرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يأمره أن ينهي الناس ويكفهم ويحذرهم الفتنة ويخوفهم خروج الأمر عنهم فاعظم سعيد ذلك وبعث بكتاب مروان بن العباس بن الوليد فاستدعى العباس يزيد وتهدده فكتمه يزيد الخبر فصدقه ولما اجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق وقد بايع له أكثر أهلها سراً وكان واليها عبد الملك بن محمد بن الحجاج

فاستولى يزيد على دمشق وجهز جيشاً لمقاتلة الوليد عليه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك فلهم إليه وصو بالأغدف من أرض عمان فقاتله ولما أحس الوليد بالغلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه وجلس وأخذ مصحفاً فنشره يقرأ فيه وقال يوم يحوم عثمان فصحدوا على الحسائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه وذهبوا به لمي يزيد فنصبه على رمح وطيف به في دمشق.

وكان قتله لليلتين بقيتا من جمادي الأخرة سنة ١٣٦ وكمانت مدة خـلافته سنة وثلاثة أشهر. ويقتله افتتح باب الشئرم على بني أمية.



هـ و يزيـد بن الوليـد بن عبد الملك بن مـروان وأمـه أم ولـد اسمهـا شـاه . آفريد بنت فيروز بن جرد بن شهريار بن كسري وفي ذلك يقول :

أنـــا ابن كســـرى رأبي مـــروان وقيصر جـــدى وجـدى خــاقــان

بويع بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك لليلتين بقيتا من جمادي الأخرة صنة ١٣٦، وكان يسمى يزيد الناقص، قبل لأنه نقص من أعطيات الناس ما زاده الوليد بن يزيد وردهما إلى ما كانت عليه زمن هشام. وكانت ولاية يزيد فماتحة اضطراب في البيت الأموي ومبدأ انحلاله وذهاب سعادته.

وأول ما كان من الإضطرابات بالشام قيام أهل حمص ليأخذوا بشأر الوليد عن قتله وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين ونابعهم على ما أرادوا من ذلك مروان بن عبد الله بن عبد الملك وكان عامّلا للوليد عمل حمص وهو من سادة بني مروان نبلا وكرماً وعقلا وجالا؛ فلم ابلغ يزيد خبرهم أرسل من سادة بني معقوب بن هانيء وكتب إليهم أنه ليس يدعو إلى نفسه وإنحا يدعو إلى الشورى فلم يرضى بذلك أهل حمص وطردوا رسل يزيد وحينشذ جهز لهم جيشاً عليه سليمان بن هشام فساد ذلك الجيش حتى نزل حوارين.

كان أهل حمص يريدون الذهاب إلى دمشق فأشار عليهم مروان بن عبد الله أن يبدءوا بقتال هذا الجيش فاتهموه فقتلوه هو وابنه وولوا أبنا محمد السقباني وتركوا جيش سليمان ذات اليسار وساروا إلى دمشق فسار سليمان بجداً في أثرهم فلحقهم بالسليمانية وكان يزيد قد أرسل جندا آخر يقدمه عبد العزيز بن الحجاج فاجتمع الجندان على أهل حمص فهزموهم وقتلوا منهم عدداً عنظياً ولما رأوا ذلك دانوا ليزيد وبايعوه وكيا فمل أهل حمص فعمل أهل فلسطين فإنهم طردوا عاملهم وولوا أمرهم يزيد بن سليمان بن عبد الملك وكذلك فعل أهل الأردن وولوا عمد بن عبد الملك واجتمعوا مع أهل فلسطين على قتال يزيد بن عبد الملك فسير إليهم يزيد سليمان بن هشام في أهل دمش وأهل حمص الذين كانوا مع السقباني وكانت عدتهم أربعة وثمانين ألفاً يربعة وثمانين ألفاً ليزيد.

وكما كان هذا الخلاف والشقاق بالشام كان الأمر على أشد من ذلك بالعراق والمشرق فإن يزيد ولى العراق منصور بن جهبور وعزل عنه يوسف بن عمر فذهب منصور إلى الكوفة وأخذ البيعة بها ليزيد ثم أرسل العمال إلى خراسان فامتنع نصر بن سيار من تسليم عمله إلى عمال منصور وضبط البلاد وأعطى الناس بعض أعطياتهم فطالبوه ببقية العطاء فأبي ذلك عليهم، فقام في وجهد رجل من كبار اليمن هو جديع بن علي الأزدي المني ويلقب بالكرماني لأنه ولد بكرمان وقام معه اليمانية يريدون إفساد الأمر على نهر فقامت النزارية مع نصر عصبية له وبذلك نبض عرق العصبية الجاهلية بين الحيين العنادين من العرب وهما اليمانية والنزارية، فاستحضر نصر الكرماني وجسه فاحتالت الأزد حتى أخرجوه من عبسه وجمع الناس لحرب وكادت تقع بينها لمولاً أن سعى الناس للصلح بينها ولكنه صلح على فساد لأن كلا منها كان يخاف الآخر وبهذا صارت بالاد خراسان مرعى هنيشاً لدعاة بني العاس، ولم يكن عند ولاة الأمر من بني أمية بالشام ما يكتهم من سد هذه الثلمة التي يكن عند ولاة الأمر من بني أمية بالشام ما يكتهم من سد هذه الثلمة التي المراها على أنفسهم بهذا الإنشقاق المؤذن بالإنحلال.

لم تطل مدة يزيد في الخلافة فيانه تـوفي لعشر بقين من ذي الحجة سنة ١٢٦ بعد خمسة أشهـر واثين وعشـرين يومـاً من استخلاف. وكـان قـد عهـد بالولاية من بعده لأخيـه إبراهيم بن الـوليد ثم لعبـد العزيز بن عبد الملك. فلها توفي يزيد قام بالأمر من بعـده أخوه إبـراهيم غير أنـه لم يتم له الأمـر فكان تـارة يسلم عليه بالخلافة وتارة بالإمارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما.

وسبب ذلك أن مروان بن محمد بن مروان والي الجزيرة وأرمينية لم يرضى ولاية إبراهيم فسار إلى الشام في جنود الجزيرة فاستولى على قنسرين وحمص ولما وصل عين الحر قابلته جنود أرسلت لحريه من قبل إبراهيم بن الوليد فانتصر عليهم مروان وهزمهم هريمة منكرة ثم أخذ عليهم مروان البيعة له ثم مسار حتى أى دمشق فاستولى عليها ويايعه أهلها وهرب إبراهيم بن الوليد فأمنه مروان ولعدم تمام الأمر لإبراهيم لم يعده المؤرخون من الخلفاء.



هبو مروان بن عمد بن مروان بن الحكم وأمه أم ولد كسردية كانت الإبراهيم بن الأشتر فأخذها محمد بن مروان يوم قتل إبراهيم فولدت له مروان سنة ٧٠ من الهجرة وكمان والياً على الجزيرة وأرمينا كما كان أبوه قبل ذلك وكان الناس يلقبونه بالجعدي لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدرة وغير ذلك. وبدويع بالخلافة في دمشق بعد انتصاره على أهلها سنة ١٢٧.

كانت مدة مروان كلها مملوءة بـالفتن والإضطرابـات منـذ بـويـع إلى أن قتل.

وأول ما كمان من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة داعياً إلى نفسه وكان معه من الشيعة عمد عظيم جداً وكان وإلى العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فجد في حربه، وكانت العامة تميل إلية لمحبتهم لأبيه فساعد ذلك عبل أن غلب عبد الله بن معاوية ونفاه عن العراق.

ثم كان بالشام أفظع من ذلـك وهو الخـلاف المتوالي عـلى مروان من أهـل الأمصار الكبرى فانتفض عليه أهـل حمص، وكان لـه معهم واقعة هـاثلة انتصر فيها عليهم وقتل منهم مقتلة عـظيمة. ثم خـالف عليه أهـل الغوطـة فحـاربهم وانتصر عليهم. ثم خالف عليه أهـل فلسطين فكـانت لـه معهم وقـائـع انتصر فيها عليهم؛ ثم ثار عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك فإنه قد حسن له بعض دعاة الشر والفتنة خلع مروان وقالوا له أنت أوضأ عند الناس من مروان وأولى بالخلافة. فـأجابهم إلى ذلك وســار باخــوته ومــواليه معهم فعسكــر بقنسرين وكماتب أهمل الشمام فأتنوه من كمل وجمه وبلغ الخبر مروان وكمان بقىرقيسياد فأقبل إليـه بالجنـود ولاقاه بقـرية خسـاف من أرض قنسرين وكـانت النتيجة أن أنهزم سليمان وجنده وأسر مروان منهم عـدداً عظيماً فقتلهم ويقـال إنه أحصيت القتلى من جند سليمان يومئذ فبلغت ثلاثين ألفاً ومضى سليمان في هـزيمته حتى وصـل حمص فـاجتمعت عليــه الفلول فقصـده مــروان، وفي الطريق قابلته جنود سليمان فانهزموا، ولما علم سليمان بهزيمتهم ترك حص وسار إلى تدمر فأقمام بها، وأمما مروان فمأتى حمص واستولى عليهما. فأنتم تسرون أن القـوة التي كان يـرتكـز عليهـا ملك بني أميـة وهي جنـود الشــام قــد انشقت انشقاقاً محزناً تبعاً لانشقاق البيت المالك وهذا أعظم ما يساعد العدو الذي يعرف كيف ينتهز الفرص.

لم تقف الإضطرابات عند هذا الحد بل وجدت بقايا الحوارج الفرصة لإظهار ما في أنفسهم فخرج الضحاك بن قيس الشيباني وأن الكوفة واستولى عليها من يد أمير ها عبد الله بن عبد العزيز فهرب عبد الله إلى واسط فتبعوه ولما اشتدت الحرب سلم عبد الله الأمر إلى الضحاك وبايعه وصار من عداد الحرورية وكذلك دخل في هذه البيعة سليمان بن هشام بن عبد الملك ولما تم ذلك للضحاك عاد إلى الموصل فافتتحها واستولى على كورها وكان مروان إذ ذاك محاصراً همص فلما بلغه الحبر كتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة، فسار إليها في سبع إلى نصيبين فيمن معه ليمنع الفحداك عن تدوسط الجزيرة، فسار إليها في سبعة آلاف فسار إليه الضحاك وحصره في نصيبين وكان مع الضحاك نحو من مائة ألف ولما انتهى مروان من أمر همس سار لقابلة الضحاك فالتقى به في نواحي كفر توتا فحصلت بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فيها الضحاك فولى الخوارج عليهم سعيد بن بهدل الخييري أحد قواد الضحاك وأعادوا الكرة على جند مروان فاجزم القلب وفيه مروان ووصل الخييري إلى خيمته وثبتت المحمنة والميسرة ولما رأى أهل المسكر قلة من مع الخييري ثار إليه العبيد بعمد الخيم فقتلوه هو ومن معه وبلغ الخير مروان وقد جزا المسكر بخمسة أجيال منهزماً فانصرف إلى عسكره ورد خيوله إلى مواقعها وبات ليلته في عسكره.

ولما علم الخوارج بقتل الخيبرى ولوا بدله شيبان بن عبد العزيز اليشكرى فأقام يقاتل مروان ولكنه لما رأى أن الناس يتفرقون عنه انصرف بمن معمه إلى الموصل فتبعهم مروان وأقام يقاتلهم ستة أشهر.

في أثناء ذلك سير مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق بالجنود فأجلى الحوارج عن أمصاره وضبطها ولما تم له ذلك سير جنداً لمساعدة مروان فلما علم شبيان بذلك كره أن يكون بين عدوين فرحل عن الموصل فسير مروان في أثره جنداً وأمر القائد أن يقيم حيث يقيم شبيان وأن لا يبدأه بقتال فإن قاتله شبيان قاتله فلم يزل يتبعه حتى لاقاء بجيرفت وهزمه هزيمة منكرة فعضى شبيان إلى سجستان فهلك لها وذلك سنة ١٦٣٠.

ومن الـذين خرجـوا على مـروان وشغلوه المختار بن عـوف الأزدي الشهير بأي حرة وكان يوافي الموسم كل سنة يدعـو إلى خلاف مـروان بن محمد ولم يـزك عـلى ذلك حتى وافى عبـد الله بن يجيى في آخر سنة ١٢٨ فقال يـا رجل اسمـع كلاماً حـسناً آراك تنحو إلى حق فانطلق معي فإني رجـل مطاع في قـومي فخرج حتى ورد حضر موت فبايعه أبو حمـزة على الحـلافة ودعـا إلى خلاف مـروان وآل مـ وان. وبينها الناس بعرفة سنة 1۲۹ إذا طلعت عليهم أعلام وعمائم سود عيل رؤوس الرماح وهم سبعمائة ففرع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فاخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عيبد الملك وهو يومئذ على مكة والمدينة وطلب منهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا أضن وعليه أشع فصالحهم على أنهم جمعاً آمنون بعضهم من بعض حتى ينفسر الناس النفر الأخير.

فوقفوا بعرفة على حدة ولما كان النفر الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى مُكَّة فدخلها أبو حمزة بغير قتال ثم مضي عبد الواحـد حتى دخل المـدينة فضـرب على أهلها البحث وزادهم في العطاء عشرة واستعمل عليه عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان فمضوا حتى إذا كانوا بقديد لقيتهم جنود أبَّ حمزة فأوقعت بهم وقتلت منهم مقتلة عـظيمة وذلـك لسبع بقـين من صفـر سُنَّةُ ١٣٠ ثم سار أبو حمزة حتى دخل المدينة من غير أن يلقى فيها حربًا وقال بعد أَنَ حمد اللَّه وأثنى عليه تعلمون يا أهل المدينة أنا لم نخـرج من ديارنــا وأموالنــا أشرَّأ بطراً ولا عبثاً ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثار قديم نيل منا ولكنا لما رأينا مصابيح الحق عطلت وعنف القبائل بالحق وقتل القبائم بالقسط ضباقت علينا الأرض بما رحبت وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآتن فَــَاجِبنَــا داعي الله ﴿وَمِن لا يجِبِ داعي اللَّهِ فَـليس بَعْجَــز فِي الأرض﴾ (<sup>4)</sup> أقبلنـا من قبائــل شتى النفر منــا على بعــير واحد عليــه زادهم وأنفسهم يتعاورونَّنُ لحافأ واحداً قليلون مستضعفون في الأرض فقوانا وأيدينا بنصـره فـأصبحنا واللَّه جيعاً بنعمته إخواناً ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان فشتان لعمر اللَّه ما بين الرشد والغي ثم أقبلوا يهرعون يزفون قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم مراجله وصدق عليهم ظنه، وأقبل اللَّه عز وجل عصائب وكتائب بكل مهند ذي

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: الآية ٣٢.

رونق فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب منه المطلون، وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يسحقكم اللَّه عـز وجل بعـذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين. يا أهـل المدينـة أولكم خـير لكم وآخركم شر آخر. يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم إلا مشـركاً أو عـابد وثن أو مشرك أهل الكتاب أو إماماً جائراً. يا أهل المدينة من زعم أن اللَّه عز وجـل كلف نفساً فوق طاقتها أو سآلها ما لم يؤتها فهو للَّه عز وجل عدو ولنــا حرب. يــا أهل المدينة أخبروني ثمانية أسهم فرضها اللَّه عز جل في كتابه على القرى والضعيف فجاء تاسع ليس له منها ولاية ولا سهم واحد فأخـذها لنفسـه مكابـرأ لربه. يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي قلتم شباب أحداث وأعراب جفاة، ويلكم أهل المدينة وهل كان أصحاب رسول الله ﷺ إلا شباباً أحداثاً. شباب والله مكتهلون في شبابهم غضية عن الشر أعينهم ثقيلة عن الباطل أقدامهم قد باعوا اللَّه عز وجل أنفساً تموت بأنفس لا تموت، قد حالـطوا كلالهم بكلالهم وقيام ليلهم بصيامهم نهارهم منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلما مروا بآية شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة فلما نـظروا إلى السيـوف، قـد انتصبت والرماح قد شرعت وإلى السهام قد فوقت وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت واستخفوا وعيد الكتيبة لوعيـد الله عز وجـل ولم يستخفوا لـوعيد الكتيبـة فطوبى لهم وحسن مآب، فكم من عين في منقار طائر طالما فاضت في جـوف الليل من خوف الله عز وجل وكم من يد زالت عن مفصلها طالما اعتمد بهما صاحبهما. أقول قولي هذا واستغفر اللَّه من تقصيرنا (وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت وإليه أنيب).

ثم إن أبا حمزة ودع أهل المدينة وسار نحو الشام وكان مروان قد انتخب من عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي وأمره أن يجد في السير ويقاتل الخوارج فإذا ظفر بهم سار حتى يبلغ المين ويقاتل عبد الله بن يجمى فسار ابن عطية حتى لقي أبا حمزة بوادي القرى فقاتله حتى قتله وهزم أصحابه ثم سار إلى المدينة فأقام بها شهراً وبعد ذلك سار إلى اليمن وبلغ عبد الله بن يحيى مسيره إليه وهو بصنعاء فأقبل إليه بمن معــه ولما التقيا قتل عبد الله وحمل رأسه إلى الشام.

كل هذه المشاغل والفتن التي كانت بالشام والحجاز شغلت مروان عن خراسان وما كان يجري فيها فكان ذلك أعظم مساعد لشيعة بني العباس ورئيسهم المقدام أبي مسلم الحراساني على أخذ خراسان ومبايعة أهلها على الرضا من بني العباس ثم مدوا سلطانهم إلى العراق فاستولوا عليه من عمال بني أمية (وسنفصل حديثهم وما كان منهم حينا نشغل بتاريخ الدولة العباسية).

وفي شهر ربيع الأول سنة ١٩٣٧ بويع بالكوفة لأبي العباس السفاح أول الدوان حتى الدولة العباسية. وبعد أن تم له الأمر بالعراق فكر في إرسال الجند المروان حتى يقضي عليه القضاء الأخير، فاختار عمه عبد الله بن على قائداً لذلك الجند حتى التقفي بجروان وجنده على نهر الزاب لليلتين خلتا من جمادي الأخرة سنة ١٣٣٧ وهناك كانت الموقعة العظمى بين الجندين وانتهت بهزية مروان بن عمد بعد أن قتل عن معه مقتلة عظيمة وكانت المؤيمة لإحدى عشرة ليلة نحلت من جادي الأخرة وصار مروان ينتقل من بلد إلى آخر وعبد الله بن على يتبعه ولما جاز يزل وراء حتى عثر به نازلا في كنيسة بقرية بوصير وبعد قتال خفيف قتل مروان ينتا من ذي الحجمة سنة ١٣٣ وبقتله انتهت أيام الدولة الأموية وابتدا للبلتين بقيتا من ذي الحجمة سنة ١٣٣ وبقتله انتهت أيام الدولة الأموية وابتدا عصر الخلافة العباسية فقل اللهم مالك الملك تقي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتدل من خام عدي ١٠٠٠ حتى عشر من تشاء وتدلل من تشاء بيدك الحيم ولدي ١٠٠٠ حتى هدر به تشاء وتدلل من تشاء بيدك الحيم ولدي ١٠٠٠ حتى هدر به تشاء وتدلل من تشاء بيدك الحيم ولايك على كل شيء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ٢٦.

c





### في مدنية الاسلام في عهد الدولة الأموية وأسباب سقوطها

and

الخلافة الاسلامية:

ليست الحلاقة في مهد اللولة الأموية مظهر الملك واجهة واستشعرت سطوة الحكم وعظمته فبعد أن كان الحلفاء الراشدون للناس كافة لا يمنهم دون المخليفة حجاب ولا يصدهم عنه بال وجد في المهد الاموي الحجاب والمقاصير في المساجد الجامعة أيعد أن كان عمر بن الخطاب يقول على متبر رسول الله على من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه قال عبد الملك بن مروان في خطبته بعد قتل ابن الزبير ولا يامري أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا والمجامع يأمر وينهي ويري ويؤدب وأينا الوليد بن عبد الملك تصرف له الناس والمجامع يأمر وينهي ويري ويؤدب وأينا الوليد بن عبد الملك تصرف له الناس من المسيب شيخ الفقها المالمئة لولا جلال سنة واحترام الأمير عمر بن عبد المسين شيخ الفقها الملاينة لولا جلال سنة واحترام الأمير عمر بن عبد العزيز له وبعد أن لم يكن للخليفة شارة يمتاز بها صرنا نسرى الروايات عن قضيب الخلافة وخاتمها ونتشاد للوليد بن يزيد بن عبد الملك حينا جاءه نعى عمد هشام بن عبد الملك.

طاب يومي ولذ شرب السلائحة وأتانا نعي من بالرصافة وأتانا البريد ينعي هشامًا وأتانا بخاتم للخلافة

روبعد أن كان الخلفاء بعيدين عن مظاهر التـرف ُجَيْزَىُّهُ أحـدهـم بأقـل ما يجنزيء به الضعفاء من رعيتهم ويتمنى بعد ذلـك أن يخرج من الـدنيا كفـاقاً لا عليه ولا له صرنا نهرى بني مروان قد انغمسوا في الترف فاختيرت لهم الألوان وتبسطوا بما لله وطائع قسمعوا الأغاني من القبان كما يدروى عن يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد بن يزيد وبعد أن كانت الخلفاء تختيار من بيوت متعددة رأينا الحلافة في هذه الدولة قد انحصرت في بيت واحد بختيار كل خليفة منهم ولي عهده من أهل بيته إما ابنه أو أخاه أو ابن عمه شأن الملك العقيم ربعد أن كانت الأمة تساس بوازع الدين وأثره في النفس رأيناها تساس بقوة البطش وحد السيف حق كان عبد الملك يقول للناس تطلبون منا أن نسير فيكم بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، أو تسيرون أنتم بسيرة الناس في عهد أبي بكر وعمر؟ وتسيرون أنتم بسيرة الناس في عهد أبي بكر وعمر؟ وتسيرون انتم بانهم هم الذين حماوه على ذلك بما ظهر فيهم من بدع الأخلاق وكما تمثيل يزيد بن معاوية حينا جاءه الحديد بخلم أهل الملاينة له:

هم بدلوا الحكم الله في سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان

وإذا كنـا على رأي من يقــول إن الأمة هي التي تخلق ملوكهـا (وهـــو قــول حق) ظهر لنا صدق عبد الملك ويزيد فيها قالاه.

وعلى الجملة فإن مظاهر الملك قد ظهرت على هذه الدولة من أول وجودها كم أن الترف قد لحقها في آخر أمرهما وهو نتيجة طبيعية لانحصار الخلافة في بيت واحد.

الافتحات والستة

10

آجرى خلفاه بني أمية على اختبار أولها العهد في حياتهم فكلهم كان غيثاراً من سلفه ما عدا رأس هذه الدولة (معاوية بن أي سفيال ويروان بن الوليد بن عبد الملك وحروان بن عما فيان أربعتهم فد أخدوها بالقوة فيعازية اختاره أهل الشام فغالب جم حتى استقر له الأمر واجتمعت عليه الكليمة، ومروان اختاره بعض أهل الشام عقب موت معاوية الشاني فغالب جم حتى فاز بعض الفوز وتم الأمر لبني أمية على يد ابنه عبد

الملك ويزيد الشالث خرج عـلى ابن عمه الـوليد بن يـزيد الشان حتى قتله وحل عله كومروان بن محمد دعا إلى نفسه عقب موت يزيد الشالث فيابعه قوم الحريد ما وكوهه أخرون ولم يزل في أخذ ورد حتى دالت دولتهم على يله.

أما من عدا هؤلاء الأربعة وهم تسعة الخلفياء فقد كمانوا مختارين من قبل كالمواص أسلافهم فيزيد الأول اختاره أبيوه معاوية. ومعاوية الثاني اختياره يزيي<u>د، و</u>عبد ارىنۇلاد الملك اختياره أبوه ميروان، والولييد وسليمًان اختيارهما أسوهما عبيد الملك ولحمر 166119 ويتزيد اختارهما سليمان: الأول ابن عمه والشاني أخوه وهشام والوليد الثاني اختارهما يزيد: [الأول أخوه، والثاني أبنكم.

معاويه سُ ولم يحصل في بني عهد أمية أن اختار أحدهم واحداً لـولايـة عهـده بــلّ مروان من نها الم الم من يون من يون بعده وهذه من أغلاطهم التي جربوا الم سرى لدر كانوا دائماً بختارون من يول عهدهم ومن بعده وهذه من أغلاطهم التي جربوا مرُ ميرمن لولني سوء نتائجها ولم يرعــووا عنها فكــانت سبباً مهـــاً من أسباب القضــاء على دولتهم عروان بن عجد المرا كلفاء كما سيأتي توضيحه.

وكانوا بأخذون البيعة في حياتهم لولاة عهودهم فبإذا مات الخليفية جددت البيعة مرة ثانية تـأكيداً للعهـد والميثاق. [ وأول من يبـايع أمـراء البيت الأموي ثم يليهم القواد ثم أمراء الأمصار وهؤلاء يأخذون البيعة على من تحت إمرتهم روكسانت البيعة عملي السمع والمطاعة والعمسل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ وقد شذوا أحياتاً عن نص هذه البيعة إذا كانت عقب ثورة فقد أحذ مسلم بن عقبة المرى البيعة على أهل المدينـة بعداً وقعـة الحرق عـلى أنهم خول ليـزيد يحكم في أنفسهم وأموالهم وأبنائهم وكان الحجاج بعـد هزيمـة بن الأشعث لا يبايـع إلاّ من أقر على نفسه بالكفر بخروجه.

إدارة البلاد:

وكانت مقسمة إلى إمارات كبري وهي :

سای کا مردی ۱۵ کان خان رنبای کورون نوی و قراری میمود کا

 الحجاز: وينتظم المدينة ومكة والطائف ويقيم الأمير بالمدينة وكمان يضاف إلى ذلك أحياناً بلاد اليمن وأحياناً تكون مستقلة بأمير ومعرس تقور

العراق: وينتظم الكوفة والبصرة وخراسان، والأمبر يقيم في الكوفة بعض السنة وفي البصرة بعضها، وكانت الجراسان تستقبل أحياناً بأمبر بخاطب الحليفة رأسله وقد يضاف أحياناً إلى إمارة العراق/بلاد البمامة/

## الجزيرة وأرمينية: وتنتظم للادالوص وأذربيجا، وولايات أرمينية.

2- أجناد النام: كانت خسة وهي: فلسطين والأردن ويمسني وحص وقت بنام كانت قسرين وكورها مضمومة إلى حص، حتى كان يزيد بن معاوية فجمل قنسوين وأنطاكية ومنبج جنداً براسه، وإنما سمى كل منها جنداً، لأنه يجمع كوراً، والنجند النجمع، وقبل سميت كل ناحية بجند لأنهم كانوا يقيضون أعطياتهم فيه، والأقرب أن هذا المراصل النسمية.

٥ - مصر وإفريقية وتنتظم بالاد مصر وشمال أفريقيا) وكانت أفريقية في

بعض الأحيان استقل بوال عن مصري المستقل بوال عن مصري المستقل بوال عن مصري المستقل المس

وكيل أمير كنان بختار من رجاله أسراء على الكور التي هي في حدود إمارته وكانت الأعمال التي ترجع إلى الخلفاء هي:

م- إقامة الصلاة.\_-

﴿ عَلَادَةَ الجيشَ . \_\_\_
 ﴿ عَبَايَةَ الجَرَاجِ / والصدقات / وضع ذلك مواضعه /

كم القضاء بين الناس في منازعاتهم كل وقد كأن الأمر يقوم مقام الخلفة احياناً في جميع ذلك ويقيم للمسلمين صلاتهم بنفسل ويقود الجند أو يختار من رجاله قائداً للجيش ويعين جابياً للخراج فيصوف منه حاجات الإمارة وأعطيات الجنود ويرسل بما يقى إلى الخليفة ويعين من شاء للقضاء بين

4 لاثى عليها يحوير من وأنا (جمس ه عليُّه يعينرائر المنست في نشولن

الناس. وتارة كانوا يقصرون الولاة على الصلاة والحرب والقضاء ويعين الخليفة عاملا للخراج يرجع إليه رأسأك

والأمراء الذين كـانت إليهم النيابـة العامـة كانـوا متمتعـين بمـا يسمى في العرف الحاضر بـالاستقلال الإداري فكـانوا يتصـرفون في كــل شيء ويعلمــون لخليفة بما عندهم من الأمور العـظيمة وأظهـر ما كـان هذا الاستقـلال في بلاد العراقيم في عهد زيـاد بـن أبيُّ سفيان وابنـه عبيد الله والحجـاج بن يوسف وعمـر بن هبيـرة وخالـد بن عبد الله القسـري إلا أن الحجاج كـان أكثـرهم استقـلالًا للثقة التي حازها عند عبد الملك وابنه الوليد.

كانت المشاكل تحل والمسازعات معصي بي سور و المسلم وقد مو معنه خلامته عنه وقد مو معنه عنه خلامته وقد دو معنو مانع يمنع ذا خلامته من أن يوفع أمره إلى الخليفة وقد تسرفع عنه خلامته م وقد دو من كانت المشاكل تحل والمنازعات تقضي في حواضر الإمارات إلا أن لا . جمد غير أن يعلم الخليفة بما يفعلون فكان احدهم ياسر بسس المنطقة بما يفعلون فكان احدهم ياسر بسس المنطقة الم

والذي دعا إلى تمتع الأمراء بهـذا الاستقلال هـو صعوبـة المواصـلات بين حاضرة الخلافة دمشق وبين حواضر الولايات فلو ألـزم الأمير أن يستشــير في كلّ ما يقع في دائـرة ولايته لـطال عليهم الزمن، وبقيت المشــاكل من غــير حل زمنـــأ Side طويلًا وهذاً مسبب للاضطراب الكثير.

في دائرة ولايته الطان عليهم الرمن، وبسيد. وهذا مسبب للاضطراب الكثير. وهذا مسبب للاضطراب الكثير. ومن أعظم ما يؤخذ في على يؤامية في النصف الشاني من أينام خلافتهم المرازي ومن أعظم ما يؤخذ على يؤامية في النصف الشاني من أينام خلافتهم المرازية المرازي إذلال الآمراء ومضادرتهم في أموالهم وأحيانًا الإتيان على أنفسهم بعد أِن يعزلوا. وقد ابتدأ هذا في عهد سليمان بن عبد الملك فإنه أذل عمال الحجاج ومن كمانوا يلوذون بـه بعد أن مهـدوا لهم السبل، ووطئـوا لهم المنابـر، واستمـر



الأمر على ذلك من بعد عمر بن عبد العزيز إلى أن انتهى أمرهم، وقد كان هذا سبباً من أسباب فناء البيت الأموي. ومن أغرب ما حصل لهم أن يوسف بن عمر الثقفي الذي ولى العراق بعد خالد بن عبد الله القسري اشترى من الوليد بن يزيد خالداً وعماله بخمسين ألف ألف فدفعه إليه فنزع تيابه وألبسه عباءة وحمله في عمل بغير وطاء وعذبه عذاباً شديداً وهو لا يكلمه كلمة ثم حمله إلى الكوقة فعذبه ووضع المضرسة على صدره فقتله في الليل ودفته من وقته بالحيوة في عباءته التي كان فيها وذلك بعد أن ولى خالد العراق خمس عشرة سة وهو بعد هذا سيد من سادات البمن وعظيم عظمائهم.

#### قيادة الجنود:

تمناز هذه الدولة بأن عصرها كله كان زمن فتح. ففيه اتسعت حدود الملكة الإسلامية من الجهة الشرقية في السند والصغد وبلاد الترك. ومن الجهة الفرينية في أفرينية وبلاد الروم ومن الجهة الغربية في أفريقية والأندلس. المسلمة بعربترك

وكان عصرها مع هذا زمن حروب داخلية عظام حيناً مع الحوارج وحيناً مع ملك والمحافظة على على ولم يتل عصر خليفة أموي من حروب داخلية الملا عصر الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. وفهي إذاً نولة حريبة. ولا جرم أن امتاز فيها أفراد كثيرون بقيادة الجنيود إلى حومة الوغي، واشتهروا بالشيات ومضاء العزيمة وحسن التدبير في الحروب وها نحن نورد على السماعكم جملة من أولتك الأفراد العظام الذي مر ذكرهم

### كممن اشتهر بالشرق

لقدا د

الهلب بن أبي صفرة الأردي} وكان علمه تـامـــ ككيدة الحــرب
 والاحتراس من غوائلها واشتهر في حروبه مع الخوارج ببــلاد فارس ولـه حروب
 قليلة بما وراء النهر وامتاز المهلب بمحبته للجماعة وبغضه للفتن والثورات.

٣ ـ قتيبة بن مسلم الباهلي أوكان شجاعاً مقداماً لا يسرده شيء عن

قصده، واشتهر بحروبه بما وراء النهر فإنه دوخ تلك البلاد وأذل أهلها، وقمد أخذ عليه خلعه لسليمان بن عبد الملك عقب خلافت،، وكان ذلك سبب هلاك قتية وأهل بيته، وفقد الدولة صالح خدمتهم.

"- ينزيد بن المهلب أبي صفرة الأزدي وكان شجاعاً لا يخطر له الفرار على بال واشتهر بحروبه في جرجان وطبرستان فإنه رد أهلها إلى الطاعة بعد غدرهم وقطعهم الطريق - طريق خراسان - وله حروب بعد ذلك بما وراء النهر وأخذ عليه خلعة ليزيد بن عبد الملك عقب خلاقته، وكان ذلك سبباً لهلاكه وهلاك أمل بيته الذين كانوا غرة جين الدولة الأموية،

—ع ـ أسد بن عبد الله القسري الشهر بحروبه العظيمة بما وراء النهر وكان الناس هناك يسمونه ملك العرب وهابوه هيبة لم يهابوها قائداً قبله وأخلذ عليه عصبيته لقومه من اليمن عمل غيرهم من نزار حتى كان ذلك سبباً في فساد أهل خراسان واختلافهم.

معد التقفي الشهر بحروبه في بلاد السند على عهد التقفي الشهر بحروبه في بلاد السند على عهد الحجاج بن يوسف وافتتح من السند أعظم بلدانهم وأحكم الأمر بها حتى دانت له وقد قتل في أول خلافة سليمان بن عبد الملك واشتهر في أرمينية وأذربيجان.

٢ - عمد بن مروان بن الحكم الأموي) كان شجاعاً أيدا وعزيمة ثابتة حتى كان أخوه عبد الملك بحسده على ذلك وله غزوات وفتوح في شمال أرمينية وأذربيجان.

٧ - مروان بن محمد بن مروان كان كأبيه بـطلاً مقداماً سد ثغــور أرمينية
 وأذربيجان وأبلى فيها البلاء الحسن.

٨ - الجرح بن عبد الله الحكمي، وقد قتل في بعض حروبه مع الحزر واشتهر في بلاد الروم. ﴿ ٧٦

٩ ـ مسلمة بن عبد الملك لحان أشجع أولاد عبـد الملك بن مـروان غـزا

الفسطنطينية المرة الشانية وافتتح كثيراً من الحصون الرومية وقد قصر به عن الحدادة أن أمه كانت أمه، ولم يكن بنو أمية في أول أمرهم يـولــون إلا أولاد الحرائر

 ١٠ أبو محمد عبد الله البطال كان رئيساً على عرب الجزيرة الذين يغزون ثفور الروم وكانت الروم تهابه هيبة شديدة.

١ ـ العباس بن الوليد بن عبد الملك كمان يسامي مسلمة في نباهة الشأن وقوة العزيمة وكان كثيراً ما يقود الشواتي والصوائف إلى البلاد الرومية واشتهر في الغرب وأفريقية. \* مم المنصوب

۱۲ \_ عقبة بن تافع وهو مؤسس القيروان وله مع البربر وقائع كثيرة النصر في معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في إحدى تلك الوقائع.

۱۳ و ۱۶ \_ موسى بن نصح وطارق بن زياد وهما اللذان فتحا بــلاد الأندلس وأدخلا الإسلام في قارة أوربا.

وهناك غيرهم من القواد، لكن لم يكن لهم من رفعة القدر ما لمؤلاء ولم تكن همة الدولة الإسلامية قاصرة على تقوية الجيوش البرية بل كنان لهم أسطول قوي في البحر الاييض المتوسط يحمي البلاد الإسلامية من غارات الروم المتواصلة ويغير على بلادهم، وكان لهم من غابات لبنان مورد عظيم لصنع مراكبهم فضلاً على كانوا يغنمونه من مراكب الروم ولم يكن أمراء البحر في الدولة الأموية يقلون مهارة وإقداماً عن أمراء البحر الروميين، وعمل الجملة فإن الدولة الأموية ظهرت بمظهر القوة القاهرة أمام الأمم التي تجاورها من الشرق والشمال والغرب في جميع أدوارها وكانت السيادة في الجيوش من العربي لأن الدولة كانت عربية عضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نر من ين قوادها أعجميا.

#### القضاء والاحكام

لم يزل القضاء في عهد هذه الدولة على بساطته التي كان عليها في عهد

الخلفاء الرائسدين إلا أن تناكر الخصوم أرشدهم إلى تسجيل الاحكيام كال عصد بن يوسف الكندي في وكتباب الذين ولوا مصر، ص ١٠: اختصم إلى سليم بن عنز وقاضي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان) في ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكر ولا فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتاباً بقضائه، وأشهد فيه شيوخ الجند. قال: فكاكر أول القضاة بمصر سجل سجلًا بقضائه.

ولم يكن القضائريتقيدون برأي في أحكامهم إذ لم تدون إذ ذاك أحكام فقهية يقر عليها الخلفاء ومحتسون العمل على مقتضاها فكان الأمر راجعاً إلى الفضاة انفسهم أو إلى ما يشركه الفتون من كبار المجتهدين في أمصارهم

كان توبة بن غر لا يملك مركم الرحم، ووصل به إضوائه وأفضل به عليهم. فلم ولي القضاء بمصر في عهد محمل من عبد الملك كان يرى أن يجبر على السفيه والمبدر فرفع إليه غيام من حمير لا يختري بدمن ألا وهبه وبداره فقال تبويه: أرى أن أحجر عليك يا بني، قبال مغيز يحمير عليك أيها القاضي، والله ما نبلغ في أموالنا عثر معشار من تديير كوضحت توبة في يحجر على سفيه بعد. فهذا الحبر يدل على مقدار ما كان للقضاة من الحرية في يحمير على سفيه بعد. فهذا الحبر يدل على مقدار ما كان للقضاة من الحرية في احتيار الأراء التي يقضون بها. وأحياناً يطلبون من الحلفاء بيان (الهم في الحوادث المختلفة إذا الشبه عليهم الأمر فيها كها كتب عياض بن عبيد الله الأدي قساض مصر من قبل عصر بن عبد العزيز إليه يساله في أمر الشفعة وأن سلفه كانوا يقضون فيها للأول فالأول من الجيران؛ فكتب إليه أن يجعلها للشريك وحده وقال فإذ وقعت الحدود بين أهل الشيرك في الميراث أو غيره وضربت مداخيل الناس التي يسخلون منها دورهم وأرضهم فقيد انقضت الشغة.

وبذلك كانت الأحكام تخالف بعضها بعضاً في الأمصار المختلفة لأن المجتهدين لم يكونوا على رأي واحد، ولم تلتفت الدولة إلى التفكير فيها يجمع كلمة المجتهدين على شيء يقضي به قضاتهم أو يجمل مجتهدي كل مصر على عصل ما يصلح لذلك المصر مستمدين من أصول الدين، لم يفعلوا هذا ولا ذاك، بل تركوا لكل قاض تمام حريته في الحكم بما يراه. .

وكان يضاف إلى القضاة مراقبة أموال البتامى وأول قاض نظر فيها عبد الرحن بن معاوية بن خديج قاضي مصر من قبل عبد العزيز بن مروان، فإنه ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتاباً وكان عنده. قال الكندى: فجرى الأمر على ذلك.

وكانوا يتولون الأحباس، وأول قاض بمصر وضع يده على الأحباس تدوية إبن غر في زمن هشام بن عبد الملك، وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم، فلما كان توبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين فأرى أن أضع يدي عليها حفظاً لها من التواء والتوارث. فلم يمت تدوية حتى صار الأحباس ديواناً عظياً وكان ذلك سنة ١١٨ فذلك أول إنشاء ديوان الأوقاف بمصر.

كان اختيار القضاة برجع غالباً إلى أمراء الأمصار فهم الذين يعينون من يقوم بالقضاء بين الناس وأحياناً كانوا يولون من قبل الخلفاء انفسهم وقاصي المقضاء بين الناس وأحياناً كانوا يولون من قبل الخلفاء انفسهم وقاصي المقضاء المحتارة الخلافة يختاره الخليفة وليس له أدنى امتيار عن سائر الفضاء ولا رأى السحت. رأيت أن عبد الرحم بن بجيسرة كان يتسولى القضاء بمصر ومعه المصحص وبيت المال فكان رزقه في السنة من القضاء مثني دينار ومن القصص مثني دينار ورزقه في بيت المال مثني دينار وكان عطاؤه مثني دينار وكانت جائزته من مثني دينار، فكان ياخذ ألف دينار في السنة. ورأيت في الكندي أمراً بصوف عهد مروان الثاني هذا نصم (بسم الله الرحيم من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت المال. اعطوا عبد الرحم بن سالم القاضي رزقه اشهر ربيع الأول وربيم الأربعاء لليلة خلت من ربيع الأول سنة ١٣١) وبذلك يظهر أن الأرزاق كانت تصوف مقدماً.

#### الدواوين:

كانت الدواوين لعهد بني أمية ثلاثة:

- ديوان الجند . ر - ديوان الخواج . ر ي ساد ديوان الرسائل . م

مولى المعرفين من الموان الجند فإنه مذ وضع كان بالعربية كان عسر إنما كلف بوضعه والمحافظة المحافظة المح

يختص بهم فهو ديوان (الحربية).

وأما ديوان الخراج فإنه كان بالغراق باللغة االف رسية كوب لاد الشام باللغة الرومية وبمصر باللغة القبطية لأن العمال الذين بشخلون فيه هم من أمم كلك اللغـات الثلاث لم يكن المسلمـون قد مهـروا بعد فيـه كفراكولي الحجمـاج العيراق كالنوني الكيوان في عهده رافان فروخ واتفق أن انضم إلى الديوان صالح ابن عبد الرحمن وكان أبوه من سبى سجستان قرآه الحجاج يكتب بالفارسية والعربية فخف على قلبه. شعر صالح بذلك فخاف من زاذان وقال له أنت الـــذي رقيتني حتى وصلت إلى الأمــير وأراه قـــد استخفني ولا آمن أن يقـــدمني فتسقط منزلتك، فقال زاذان: لا تظن ذلك هو أحوج إلي مني إليه لأنـه لا يجد من يكفيه حسابه غيري فقال صالح: والله لـو شئت أن أحـول الحسـاب إلى العربية لحولته، قـال فحول منه أسطراً حتى أرى ففعـل فقال لـه زادان تمارض فتمارض. فبعث إليه الحجاج بطبيب فشق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للحجاج فاتفق عقيب ذلك أن قتل زاذان في فتنة عبـد الـرحمن بـن محمـد بن 🖟 الأشعث فاستكتب الحجاج بعده صالحاً فأعلم الحجاج بما جرى له مع زاذان في نقـل الديـوان فأعجبـه ذلك وعـزم عليه في إمضـائـه فنقله من الفـارسيـة إلى العربية وشق ذلك على الفرس وبذلوا له مئة ألف درهم على أن لا يظهر النقـل فأبي عليهم وكـان عبد الحميـد بن يحيى الكاتب يقـول لله در صـالـح مـا

. 63.5

# VE RZATCHY

ومع المسلم منته على الكتاب وأما ديوان الشاع فإن الذي نقله من الرومية إلى العربية أبو ثابت سلميان وأما كرات الرسائل في خلاقة الوليد بن عبد الله وكان عبد الله وكان عبد الله وكان عبد الله وكان الذي يليه في عهد معاوية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب

بعده ابنه منصور بن سرجون.

وأما ديوان تلحم نقد نقل في عهد عبد الله بن عبد الملك أمر مصر من وأما ديوان تلحم نقد نقل في عهد عبد الله بن عبد الملك أمر مصر من والم الوليد بن عبد الملك است ٧ هروولها ابن بربوع الفزاري من همه، هكذا نقلت هذه الدواوين الثلاثة إلى اللغة المحربية وتخلصت المدولة من هذه الحاجة إلى الكتاب من الأمم الأخرى وكان ديوان الحراج ينتظم جميع حساب المدولة من دخل ومصرف أو هو ديوان (المالية) وأما أيوان الرسائل فهو الديوان الذي كانت تصيدر منه الرسائل إلى الأمراء والعمال في الإمارات المخافة وكان هذا العربية طبعاً.

وكان عندهم ما يسمى لديوان الحاتم وهو الديوان الذي تختم فيه الكتب بعد أن تكتب، وكمان الحلفاء عن مسواليهم من يكون بيده الحاتم خاتم الحلافة. وقد أذكر الطبري في حوادث سنة ٧٢ أسها من ولوا كتابة الدواوين للخلفاء وعمل اشتهر منهم عبد الحميد بن يجيى قال الطبري: وكان من البلاغة في مكان مكيرًا وعما خير له من الشعر:

واغقب ما ليس بمالزائسل واغفي على السلف الراحسل بكاء صوفحة شاكسل تبكل على ابن لها واصل لها أفي الضمير ومن همامل ورد المتقى عن الباطسل

تسرحل ما ليس بالقافل فلهفي على الجلف النازل أبكي على ذا وأبكي لـذا تبكي من ابن لها قياطع فليست تفتر عن عبرة تقضت غوايات سكر الصي

السكة الاسلامية بعصل فية

قد بينا أن عمر بن الخطاب ضرب الدراهم على نقش الكسرويـة

وشكلها بأعيانها غير أنـه في بعضها الحـمـد لله، وفي بعضها محـمـد رسول الله وفي بعضهـا لا إله إلا الله إلى آخـر مدة عـمـر ووزن كل عـشـرة دراهـم سنة مشـاقيل. وأن عثمان ضرب في خلافته دراهـم نقشـها الله أكبر.

قال المقريزي فلها اجتمع الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة قال يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صغر المدوهم وكبر القفيز وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق عليه الفرية طلباً للاحسان إلى الرعية فلو جعلت أنت عياراً دون ذلك العبار ازدادت به الرعية موفقة ومضت لك به السنة الصالحة، فضرب معاوية للك الدراهم السود الناقصة من ستة دوانيق فتكون خمسة عشر قيراطاً تنقص حبة أو حبين وضرب منها زياد وجعل وزن كل عشرة دراهم سبعة مشاقيل حبة أو حبين وضرب عبها فكانت تجري بجرى الدراهم وضرب معاوية أيضاً دنانير عليها متقلد سيفاً.

فلما قيام عبد الله بن الزبير بمكة ضرب دراهم مدورة وكنان أول من ضرب الدراهم المستديرة وكنان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحاً غليظاً قصيراً أندورها عبد الله ونقش عل أحد وجهي الدرهم محمد رسول الله وعمل الأخر أمر الله بالوفاء والعدل وضرب أخروه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء.

فلم استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابني الزبر فحص عن النقود والأوزان والمكاييل وضرب الدنانير والدرهم في سنة ٧٦ فجعل وزن الدينار اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبة بالشامي وجعل وزن الدرهم خسة عشر قيراطاً سوى والقيراط أربع حبات كل دانق قيراطان ونصف، وكتب إلى الحجاج وهو بالعراق أن أضربها قبلك فضربها وقدمت مدينة رسول الش على ومها بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فلم ينكروا منها سوى نقشها فإن فيه صورة وكان سعيد بن المسيب يبع بها ويشتري ولا يعيب من أمرها شيئاً وجعل عبد الملك الذهب الذي ضربه دنانير على المقال

الشامي وهي الميالة الوازنة كل مائة دينارين أي أن النسبة بين المثقالـين كالنسبـة بين ١٠٠ و ١٠٢.

ثم قال: وكان الذي ضرب الدراهم رجلاً يهودياً من تبها، يقال له (سمير) فسميت الدراهم إذ ذاك السميسرية. وبعث عبد الملك بالسكه إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الأفاق لتضرب وقيل لما الدراهم بها وتقدم إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه منها في كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كي يحسيه عندهم وأن تضرب الدراهم في الأفاق على السكة الإسلامية وتحمل إليه أولاً فأولاً، وقدر في كل مائة درهم عن ثمن الحطب وأجر الضراب ونقش على أحد وجهي الدرهم فوقل هو أله أحديه (١) وعلى الآخر لا إله إلا الله وطوق الدرهم على وجهيه بطوق وكتب في الطوق الواحد ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا وفي الطوق الأخر عمد رسول الله فأرسله بالهدى ودين الخير هم المدين كله (١).

ثم قال: وكان الذي دعا عبد الملك إلى ذلك أنه نظر للأمة وقال هذه الدراهم السوداء والوافية والطبرية والمتن تبقى مع الدهر. وقد جاء في الزكاة أن في كمل مثنين أو في كمل خسة أواق خسة دراهم وأشفق أن جعلتها كلها على مكان السور العظام مثين عدداً أن يكون قد نقص من الزكاة وأن عملتها كلها على مثال الطبرية ويحمل المعنى عمل أنها إذا بلغت مثنين عدداً وجبت كلها على مثال الطبرية ويحمل المعنى عمل أنها إذا بلغت مثنين عدداً وجبت يحتمع فيها كمال الزكاة من غير بخس ولا إضرار بالناس مع موافقة ما سنه يحتمع فيها كمال الزكاة من غير بخس ولا إضرار بالناس مع موافقة ما سنه أموالهم شطرين من الكبار والصغار، فلها اجتمعوا مع عبد الملك على ما عزم عليه عليه على دوهم واف فوزنه فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق والى درهم من الصغار . وجعلها فزذا هو أربعة دوانيق الأصغر. وجعلها فزذا هو أربعة وانيق الأصغر. وجعلها

<sup>(</sup>١) سورة الصمد: (٢) سورة الصف: الآية ٩.

درهمین متساویین زنة کل منها ستة دوانیق سوی، واعتبر المثقال أیضاً فإذا هــو لم یبــرح في آباد الــدهر صــوافي محدوداً کــل عشــرة دراهم منهــا ستـــة دوانیق فــانها سبعة مثاقبل سـوی فاقر ذلك وأمضاه من غیر أن یعرض لتغییره.

ثم قال وما عبد الملك والأمر على ما تقدم فلم يزل من بعده في خلافة الوليد ثم سليمان ثم عمر إلى أن استخلف يسزيد بن عبيد المملك فضرب الهبيرية بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق فلها قام هشام بن عبيد الملك وكان جوعاً للمال أمر خالد بن عبيد الله القسري في سنة ١٠٦ أن يعيد العيار إلى وزن سبعة وأن يبطل السكك من كل بلد إلا واسطاً فضرب الدراهم بواسط فقط وكبر السكة فضرب الدراهم على السكة الخالدية حتى عزل خالد سنة ١٠٦ وتولى من بعده يوسف بن عمر الثقفي فصغر السكة وأجراها على وزن ستة وضرجها بواسط وحدها فلم استخلف مروان ابن محمد ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل.

وقد نقل المرحوم علي مبارك باشا في الجزء الأخير من خططه توضيحات نافعة في أمر الدرهم والدينار في الدول الإسلامية. وأتبعها بجدول يعرف منه وزن الدراهم والدنانير في الأزمنة المختلفة، وحقق أن المثقال والدينبار ليسا مترادفين وأن المثقال سدس الأوقية والأوقية المصرية الدومانية التي يغلب على الظن أن العرب اعتبرتها قدرها ٢٨,٣٣ جراماً فسدسها الذي هو المثقال ٤,٧ جرام وهناك مثقال آخر يقل عن هذا شيئاً يسيراً إذ أن وزنه ٤,٣٩ وأن الدينار كان وزنه ٤,٣٥ .

ومن الجدول الذي ذكره يتبين أن وزن الـدرهم يساوي وزن القطعة ذات قرشين تقريباً لأن وزنه ٣,٥٠ جرامات وكان الـدرهم في عهد عبـد الملك يتـراوح وزنه بـين ٢,٩٤ ج ويين ٢,٧٠ ج وأن وزن الـدينـار كـان يسـاوي في الوزن نصف الجنيه الانكليزي لأن وزنه ٢,٥٠ وقـد كان وزن الـدينار في عهـد عبد الملك يتراوح بين ٢,٦٤ ج ويين ٢٠,٢٠ .

ومما بين يـظهر فضـل عبد الملك بن مـروان في ضربـه نقوداً إســلامية لأن

هذا أول علامة من علامات استقلال الدولة المالي وما كنان يصح لمثل الدولة الأموية مع اتساع سلطانها أن تبقى عالة على الروم والفسرس في الدوهم والدننا.

## مد بياكيرا احدد موالي عصد الخايف كميدة مر المالي السقوط: مدان مران مدان مدان مدان مدان مدان

استولى البيت الاحتى على خلافة المنابين بالقرة والغلبة لا عن رضا ومشررة فإن معاوية بن إلى سفوات المنابية الاحتى المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية على من خالفه من أهل المفراق والحجاء من خالفه من أهل المفراق والحجاء من كله المنابية كي تم له الأسر ورضي الناس عنه عظيما ن كراهة ولايته. كان في الأمة العربية فريقان عطيمان لا يرضون عنه وهم الخوارج وشيعة بني هاشم الأولون ذوو إقدام والمنابية المنابية المنابية في أوجههم عبا أرادوا شيء إلا أن يكون الفناء شرف النسبة إلى رسول الله من السهل تحريك القلوب نحو نصرتهم لما هم من شرف النسبة إلى رسول الله من الالهوات حوله القلوب التي تشابعه والتي سلت سيوفها على حسن السياسة والتأمت حوله القلوب التي تشابعه والتي سلت سيوفها لنصرة فإذا حل الحرق على الرفق والقسوة عمل اللين فسرعان ما تهب تلك لانصادف شمل خصمها متفرقاً فهرته وقضه عليه.

عرف ذلك معاوية فاستعمل من ضُروب السياسة مع رؤساء العشائر وكبار الشيعة ما آلان شكيمتهم وأسكن تررتهم، فكان يغضي عن الزلات ويعفو عن السيئات، يسمع كلمة السوء ترجه إليه فيحملها على أحسن عاملها ويجعل من الجد مزحاً ومن العداء تقرباً، ويخلط ذلك بالكرم الفياض الذي يذلل النفوس الجاعة، ويقرب القلوب النافرة، إلا أنه زل زلة كبرى قللت من قيمة عمله وهي اهتمامه بالغض من على بن أبي طالب على منابر الامصار، فكان هو وأمراؤه يفعلون ذلك حتى جعل النيران تتاجع في صدور شيعته، وكان كثير منهم يظهر بعد ذلك امتعاضاً وريا رد الجريء منهم الأمير

وجهاً لوجه فيكُون من وراء ذلك إسراف في العقوبة يزيد الأمـر شراً كــها حصل من زيادُة في أمر حجر الكندي.

ظه ﴿ مِن ذلك أن خلفاء البيت الأموى كانوا في حاجة لتأييد سلطانهم إلى ما لا يحتاج إليه غيرهم ولكنهم لم يهتموا بذلك كثيراً فظهرت لهم جملة عيوب كانت سُبِهاً في القضاء عليهم وهي: ع- إحياء العصية العملية فكالم معن كلكاومن بني عميم المواح ولاً: ولاية العهد:

كيانت ولاية العهـد سبباً كبيـراً في انشقاق البيت الأمـوي، وذلك أن بنيّ

مروان اعتادوا أن يولوا عهدهم اثنين يلي أحدهما الأخركر. وأول من فعل ذلك مروان فإنه ولى عهده عبد الملك أثم عبد العزيز أفكاد عبد الملك يبدأ بشق هذا للبيت حيث أراد تحويل ولاية عهده إلى ابنه الوليـد وعزل أخيـه لولا أن سـاعده القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فلم تبدأ الأزمة ولكنه هـ والذي رأى ذلك وعلمه لم يستقد من تلك التجربة بـل ولى/الوليـد أوسليمان]. خـطر ببال الـوليد أن يعزل سليمان ويــولي ابنه فعــالجه القضــاء وآخر الأمــر إلى حــين./ لم يستفــد سَلِّيمَانَ مما حصل له فـولى عهده[عـمـر بن عبد العـزيز (ثم يـزيد بن عبـد الملكِ ولم يكن عمر يميل إلى يـزيد فخيف منه فعوجـل حتى قيل إنـه سُمَّو أعاد يـزيد هَذَهُ الْعَلْطَةُ فُولَى عَهْدُهُ هَشَامًا أَخَاهُ ثُمُّ الْـوليدُ ابنـه فأراد هشـام أن يخلع الوليـد ولج في ذلك حتى تباعد ما بين هشام والوليد، وكان كثير من كبار القواد. وذوي الكلمة المسموعة في الدولة الأموية صرحوا بممالأة هشام على رأيـه ولكنه مات قبل أن ينفذ ما رأى فجاء الوليد مشمراً عن ساعد الجد في الانتقام من أولئك الخصوم المذين عليهم المعول في إنسادة بيتهم ومنهم بنو عممه وكبار أهمل بيته فكان ذلك نذير الخراب فإن البيت انشق وتجزأت القوى التي كان يستند عليها فكان من وراء ذلك مجال واسع لخصومهم الذين هبت أعاصيرهم من المشرق فأخمدت منهم الأنفاس وجعلتهم أثراً بعد عين.

إحياء العصبية الجاهلية . [التي جـاء الإسلام معفيـاً لأثرهـا ومشدد أ

في النعي عليها لأنه رأى أن حياة الأمة العربية لا تستقيم مع هذه العصبيات للتي أضعف قواهم في جاهليتهم.

وقد نبض عرقها في أول الدولة المروانية فإن وقعة مرج راهط التي فيلاها قيام مروان بالأمر كمانت بين شعبين متناظرين وهما تيس التي كمانت تشايع الضحاك وكلب التي كانت تشايع مروالاً يقدمها حسان بن عمدل الكلمي، وقال في ذلك مروالي

لما رأيت الأمر أمراً بها يسرت غسان لهم وكلها والسكين رجالا غلها وطيئاً تأباه إلا ضربها والقين تمثي في الحديد نكباً ومن تنبوح مشمخراً صعباً لا ياخذ الملك إلا غصباً وإن دنت قيس فقىل لا قربها

وكان من نتيجة ذلك أن الجند الذي أرسل بقيادة عبيد الله بر زياد لحرب المختار بن عيد الثقفي كاد يستأصل قبإن عمر بن الحباب السلمي كان على مسرة ذلك الحيش وهو من قيس عيلان فلها قامت رحا الحرب على نهر الحازة كان أول من نكس لواءه ونادى يا لثارات قتل المرج وبذلك تمت الهزيمة على جند الشام وقتل عبيد الله وكثير من جند الشام، في الموقت الذي نبض غيم عرق العصبية الجاهلية بين قيس واليمن في الشام وكان ما هو أشد من خراسان، فإن مسلم بن زياد أميرها لما علم بجوت يزيد سار عنها واستخلف الملهلب بن أبي صفيرة وهو أزدي والأزد من اليمن فلها كسان بسرخس لقيسه للمهان بن مرثد وهو من ربيعة فقال له ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلاً من أهل اليمن فولاه مرو الروذ والقارياب والطالقان والجوزجان وليت خراسان فأخبره فقال أما وجسدت في المصر من تستعمله حتى فرقت خراسان بين ربيعة واليمن أكتب في عهداً على خراسان فكتب له فسار ابن خازم الى مرو وملكها وأخرج من بها من ربيعة فترجهوا إلى أوس بن ثعلبة خراة وقالوا له نبايعك على أن تسير إلى ابن خازم وقلرة مضر من خراسان

فبايعهم على ذلك وسار إليهم ابن خــازم واقتتل الفــريقان بهــراة وكانت الهــزيمة على ربيعة بعد أن قتلوا جفاهم قتلًا ذريعاً ثم عاد ابن خازم إلى مرو.

وكان بنو تميم قــد أعـانــوا ابن خـازم لأنهم من مضر، فلما صفت لــه خراسان جفاهم فتنكروا له، وكانت بينهم مواقع.

بذلك كمانت العرب بخراسان منقسمة أقساماً أربعة: اليمن وربيعة وقيس عيلان وتميم وهؤلاء الثلاثة يجمعهم نزار ويجمع الأخيران مضر.

كانت الأمراء تساعد على إنماء هذه الروح الجبيشة فإذا ولى يماني رفع رؤس أهـل اليمن واستعملهم عمالاً عـلى الأمصـار، فـإذا تـلاه مضــري عكس الأمر وانتقم من سلفه ومن عماله.

ولم يكن ذلك العراق يسكن إلا إذا كانت حروب خارجية مع الصغد والتبرك فهناك تجتمع كلمتهم ويلتم صدعهم للدفاع عن أنفسهم، فإذا عادوا عاد الفساد وكان من هذا الاختلاف بجال واسع خصوم البيت الأموي للذين يظالبونه بما في يده بما ليس له فإن أبا مسلم الخراساني اتكا على ذلك فضرب كل شعب بالآخر حتى تم له الظفر بجميعهم ولا نشى أن لشعراء العرب الذي نبغوا في هذه الدولة يذا كبرى في إنماء هذه العصبية، فمن قرأ أشعار الأخطل والفرزدق وجرير وغيرهم من شعراء القبائل المختلفة يتجل له ذلك، الاخياء أضر على الأمم من أن تنقسم طوائف فتتمي إلى عناصر غتلفة وكل طائفة تتعصب لعنصرها فإذا كان مع ذلك الانقسام جهالة فإن الكلمة تحق على الأمة ويقرب منها الفناء فإن الجهل يجعل روح العصبية موجهة إلى عناصر منها الفناء فإن الجهل يجعل روح العصبية موجهة إلى ينتج من إنماء العصبية الجاهلية في قلب الأمة المربية ذهاب البيت الأموي ينتج من إنماء العصبية الجاهلية في قلب الأمة المربية ذهاب البيت الأموي وحده بل كان من ذلك ضعف الأمة العربية نفسها وتغلب الإعاجم على أمرها حى كان منهم ما كان في عهد الدولة العباسية عاسياتي تفصيله إن شاء الله.

تُسالنًا - تحكيم بعض الخلفاء من بني أمية أهمواءهم في أمر قموادهم وذوي

الأثير الصالح من شجعان دولته ولهم أوسد أا السبب متضرع عن السبب الأول والثاني، فإن سليمان بن عبد الملك لما ولى بعد أن كان الوليد يريد إخراجه من ولاية المعهد عمد إلى كل من كان هواه مع الوليد فأفقم وحرم نفسه وامته من الانتفاع بتجاريهم فقد أهلك على بن القاسم وقنية بن مسلم وصحا قائدان عظيمان من قيس بن عيلال ولا ذنب لها إلا أنها من صنائع الحجاج الذي كان هواه مع الوليد ولا يجبل إلى سليمان المحاء يزيد بن عبد الملك كان هواه مع الوليد ولا يجبل إلى سليمان ولا جاء يزيد بن عبد الملك كان هواه مع آل الحجاج لأنه صهرهم وكان يزيد بن الملهب قد عذب آل الحجاج فخاف وهله وكان تنجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهلب ابن أبي صفوة وهو بيت طاعة من قديم وطالما كان له أعظم الأثار في خدمة بني أمية والأمة الإسلامية وكان بعد هذا شيء كثير ففسدت قلوب الناس حتى كانوا ينتظرون من يجمع كلمتهم على الانتقام من بني أمية ومن يؤاز دهم.

الأسة التي ينتقم خلفها من عمال السلف لأنهم كانبوا على وفاق معه تفقد صالح الأعوان وتحرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا يختمر لها رأي ولا ينضج فيها عمل تم عليها الأمم سائرة إلى أمام وهي في موقفها ولها حركة لا تتبين فيها مواقع أقدامها فلا تكاد تخرج من مزلة إلا صادفتها أخرى حتى يهذيها التاريخ بعبرة فتعتبر إذ تساق إلى الفناء فتكون عبرة من العبر .

تنبيه \_ لا كان أكثر الذين دونوا في عهد بني أمية قند عاشوا في الدولة العباسية استحسنا أن نجعل الكلام عن العلم والتدوين بعد إنتهاء الدولة العباسية .

### تم الكتاب بحمد الله

## الفهرس

| المحاضرة الثالثة ٣٧             | المقدمة ٥                     |
|---------------------------------|-------------------------------|
| حال العرب السياسية ٣٧           | المحاضرات٧                    |
| ملك اليمن ٣٧                    | المحاضرة الأولى ٩             |
| الملك بالحيرة ٤٢                | مباحث التاريخ الإسلامي ٩      |
| المحاضرة الرابعة ٤٩             | ما يلزم المؤرخ                |
| الملك بالشام ٤٩                 | جزيرة العرب ووصفها            |
| الإمارة بالحجاز                 | أقسام الجزيرة الطبيعية ١٣     |
| الحكم عند الأعراب في بواديهم ٥٣ | الوصف الطبيعي لجزيرة العرب ١٤ |
| المحاضرة الخامسة ٥٥             | جو البلاد                     |
| الأخلاق ٥٥                      | محاج الجزيرة١٧                |
| لغة العرب                       | الشعوب العربية                |
| المحاضرة السادسة ٦٧             | المحاضرة الثانية ٢٣           |
| الكتابة عند العرب               | شعب عدنان۲۳                   |
| دين العرب ٧٧                    | مساكن العدنانية ٢٤            |
| المحاضرة السابعة ٧٩             | بدو العرب وحضرهم              |
| النسيء ٧٩                       | تجارة العرب٢٦                 |
| محمد بن عبد اللَّه ﷺ ٨٣         | صناعة العرب ٢٦                |
| السيرة الأدبية قبل النبوة ٨٨    | أحوال العرب ٧٧                |
| المحاضرة الثامنة                | حال العرب الاجتماعية ٢٧       |
|                                 |                               |

| 187   | قينقاع                 | 91  | البعثة والدعوة                |
|-------|------------------------|-----|-------------------------------|
| ۱٤٧   | كعب بن الأشرف          | 1.0 | المحاضرة التاسعة              |
| 189   | المحاضرة الثالثة عشرة  | 1.0 | مقاطعة قريش لبني هاشم والمطلب |
| 189   | أحد                    | 100 | هجرة الطائف                   |
| ١٥٦   | يوم الرجيع             |     | العرض على القبائل             |
| ۱٥٧   | حديث بئر معونة         | 100 | وإجابة الأنصار                |
| 109   | المحاضرة الرابعة عشرة  | 1.0 | بيعة الأنصار                  |
| 109   | إجلاء بني النضير       | 1.0 | الهجرة                        |
| ۱٦٠   | ذات الرقاع، بدر الأخرة | 110 | المحاضرة العاشرة              |
| 171   | الخندق                 | 110 | التشريع المكي                 |
| 177   | بني لحيان              | 177 | المحاضرة الحادية عشرة         |
| 177   | دي قرد                 | 170 | لم شرع القتال                 |
| 177   | بنو المصطلق            | 177 | العهود والمواثيق              |
| ۱٦٨   | الحديبية               | ۱۳۳ | اسرى الحرب                    |
| ۱۷۳   | مؤتة                   | ١٣٤ | حياة المدينة                  |
| ۱۷٥   | المحاضرة الخامسة عشرة  | 187 | المحاضرة الثانية عشرة         |
| ۱۷٥   | فتح مكة                | ۱۳۷ | الأعمال الحربية               |
| ۱۷۷   | حنين                   | ۱۳۷ | ودان                          |
| 1 / 9 | تبوك                   | ۱۳۸ | بواط                          |
| ۱۸۰   | الشرائع الدينية        | ۱۳۸ | العشيرة                       |
| ١٨٢   | الشرائع الاجتماعية     | ۱۳۸ | سفوان                         |
| ١٨٢   | نظام البيوت            | 139 | بدر الكبرى                    |
| ۸۷    | المحاضرة السادسة عشرة  | 120 | الكدر                         |
| ۸۷    | المعاملات              | 120 | السويق                        |
| ۸۸    | الحدود والقصاص         | 187 | ذي أمر                        |
| ۸٩    | الدعوة ونتائجها        | 187 | الفرع                         |

| رزق الخليفة۲٦٤                 | المحاضرة السابعة عشرة ٢٠١      |
|--------------------------------|--------------------------------|
| أرزاق الجند                    | صفة الرسول وأخلاقه ٢٠١         |
| أرزاق العمال ٢٦٥               | البيت النبوي                   |
| وفاة أبي بكر ٢٦٥               | ختام القرآن۳۱۲                 |
| المحاضرة الحادية والعشرون ٢٦٧  | الوفاة ٢١٣                     |
| عمر بن الخطاب ۲٦٧              | المحاضرة الثامنة عشرة ٢١٥      |
| کیف انتخب ۲۲۷                  | الخلافة                        |
| ترجمة عمر بن الخطاب ٢٦٨        | بيت الخلافة ٢١٥                |
| أول خطاب لعمر ٢٦٩              | المحاضرة التاسعة عشرة ٢٢٩      |
| الفتوح في عهد عمر ٢٧١          | انتخاب أبي بكر ٢٢٩             |
| في بلاد الفرس ۲۷۱              | أول خطاب لأبي بكر ٢٣٢ ٢٣٢      |
| أمر القادسية ٢٧٦               | ترجمة أبي بكر ٢٣٢              |
| المحاضرة الثانية والعشرون ٢٧٩  | اخلاق أبي بكر ٢٣٤              |
| نمام القادسية: فتح المدائن ٢٧٩ | خبار الردة ۲۳٦                 |
| المحاضرة الثالثة والعشرون ٢٩١  | طلحة الرشيدي ۲۳۹               |
| جلولاء ۲۹۱                     | بنوتميم ومالك بن نويرة ٢٤٠ ٢٤٠ |
| تمصير الكوفة ٢٩٣               | نو حنيفة ومسيلمة ٢٤١           |
| فتح الجزيرة ٢٩٤                | ليمن والأسود العنسي ٢٤٢        |
| فتح الأهواز ٢٩٥                | لبحرين والحطم ٢٤٤              |
| غزو فارس من البحرين ٢٩٦        | لمحاضرة العشرون ٧٤٧            |
| فتح رامهر مس والسوس            | طهور الأمة العربية ٢٤٧         |
| وتستر ۲۹۷                      | ولة الفرس ٢٤٧                  |
| فتح نهاوند ٢٩٩                 | فزو الفرس ٢٥١                  |
| فتح أصبهان                     | فزو الروم ٢٥٨                  |
| فتح أذربيجان ٣٠٢               | دارة البلاد في عهد أبي         |
| فتح الري ٣٠٢                   | بکر ۲۲۳                        |

,

| ٣٣٧  | الفتوح في عهد عثمان        | فتح الباب ٣٠٢                      |
|------|----------------------------|------------------------------------|
| 721  | المحاضرة السابعة والعشرون  | فتح خراسان۳۰۳                      |
| 33   | الأحوال الداخلية           | فتح أهل البصرة ٣٠٤                 |
| ۳۹۷  | المحاضرة الثامنة والعشرون  | المحاضرة الرابعة والعشرون ٣٠٧      |
| ۳٥٧  | أسباب مقتل عثمان           | الفتوح في بلاد الروم ٣٠٧           |
| 117  | بیت عثمان                  | الوقعة بمرج الروم ٣٠٨              |
| 777  | على بن أبي طالب            | فتح حمص ۳۰۹                        |
| 777  | كيفُ انتخبُ                | فتح بيت المقدس ٢١٠٠٠٠٠٠            |
| ٤٢٣  | ترجمة علي                  | المحاضرة الخامسة والعشرون ٣١٥      |
| 770  | أول خطبة له                | القضاء في عهد عمر ٢١٥٠٠٠٠          |
| ۲۲۳  | أول أعمال علي              | سيرة عمر في عماله ٣١٧              |
| ۲٦٧  | اضطراب الخيل               | معاملته للرعية ٣٢١                 |
| ۳۷۳  | المحاضرة التاسعة والعشرون  | عفته عن مال المسلمين ٣٢٣           |
| ۳۷۳  | وقعة الجمل                 | ميله للاستشارة وقبوله للنصح ٣٢٥    |
| ۳۷۷  | أمر صفين                   | رأى عمر في الاجتماعات ٣٢٦          |
| ۳۸٥  | المحاضرة الثلاثون          | الوصف على الجملة ٣٢٦               |
| ۳۸٥  | عقد التحكيم                | بیت عمر ٣٢٧                        |
| ٣٨٨  | نتائج التحكيم              | المحاضرة السادسة والعشرون ٣٢٩      |
| 44 1 | اجتماع الحكمين             | مقتل عمر ۳۲۹                       |
| ٤٠١  | المحاضرة الحادية والثلاثون | عثمان بن عفان. كيف                 |
| ٤٠١  | مقتل علي                   | انتخب ۳۳۱                          |
| ۲٠3  | بيت علمي                   | ترجمة عثمان ٣٣٤                    |
| ٤٠٣  | صفة علي وأخلاقه            | الول قضية نظر فيها ٣٣٤             |
| ٤٠٧  | الحسن بن علي               | كتب عثمان إلى الأمراء والأمصار ٣٣٥ |
| ٤٠٨  | الخلافة                    | اول خطبة له ٣٣٦                    |
| ٤١٠  | القضاء                     | الأمصار والأمراء لأول عهد عثمان.   |

| وقعة الحرة                            | قيادة الجيوش ٤١٢                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| حصار مكة ٦٣                           | الخراج وجبايته ٤١٤                |
| الفتوح في عهد يزيد ٤٦٤                | الصدقات ٤١٧                       |
| بیت یزید ۲۵                           | العشور                            |
| المحاضرة الخامسة والثلاثون ٢٦٧        | النقود                            |
| معاوية الثاني-عبداللَّه بن الزبير ٢٦٧ | الحج ١٩٤                          |
| حال الشام                             | الصلاة ٢٠٤                        |
| ترجمة مروان ٤٧١                       | العلم والتعليم ٤٢٠                |
| عبد الملك                             | المحاضرة الثانية والثلاثون ٤٢١    |
|                                       | الدولة الأموية ٢٦١                |
| المحاضرة السادسة والثلاثون ٤٨٥        | معاوية بن أبي سفيان               |
| الخوارج ٥٨٤                           | ترجمته                            |
| المحاضرة السابعة والثلاثون ٤٩٩        | طريق انتخابه ٤٢٥                  |
| بناءُ الكعبة ١٩٩                      | حال الأمة عند استلام              |
| الأحوال الخارجية ١٩٩                  | معاوية الأمر ٤٢٥                  |
| الفتوح في الشرق                       | المحاضرات الثالثة والثلاثون . ٤٣٥ |
| الفتوح في الشمال ٥٠٢                  | الفتوح في عهد معاوية ٤٤١          |
| الحج ٢٠٥                              | البيعة ليزيد بولاية العهد ٤٤٣     |
| السكَّة الإسلامية ٥٠٣                 | مقارنة الحكم في عهد معاوية بالحكم |
| ولاية العهد ٥٠٥                       | مدة الخلفاء الراشدين ٤٤٨          |
| وفاة عبد الملك ١٠٥                    | بيت معاوية ١٥٠                    |
| بيت عبد الملك                         | وفاة معاوية                       |
| صفة عبد الملك ٥٠٥                     | المحاضرة الرابعة والثلاثون ٤٥٣    |
| الوليد الأول                          | يزيد الأول                        |
| الحال في عهد الوليد ٥٠٦               | كيفية انتخابه ۴٥٣                 |
| الإصلاح الداخلي ٥٠٧                   | حادثة الحسين ١٥٤                  |
|                                       |                                   |

| ولاية العهد ١٧٥       | المحاضرة الثامنة والثلاثون ٥١١           |
|-----------------------|------------------------------------------|
| في الحجاز             | وفاة المجاج ١٨٥                          |
| ولاية العهد           | وفاة الوليد بن عبد                       |
| وفاة هشام             | الملك سليمان ١٩٠٠٠٠٠                     |
| صفته ٥٤٥              | الفتوح في عهده ٥٢١                       |
| الوليد الثاني         | ولاية العهد ٢٢٥                          |
| يزيد الثالث           | وفاة سليمان ٢٢٥                          |
| مروان الثاني ٥٥٠      | المحاضرة التاسعة والثلاثون ٢٣ ٥          |
| الخاتمة٧٥٥            | عمر بن عبد العزيز ٢٣٥                    |
| مدينة الإسلام في عهد  | وفاة عمر۰۰۰                              |
| الدولة الأموية ٧٥٥ ۗ  | يزيد الثاني ٥٣١                          |
| الخلافة الإسلامية ٥٥٧ | ولاية العهد ٣٤٥                          |
| الانتخاب والبيعة ٥٥٨  | وفاة يزيد                                |
| إدارة البلاد          | المحاضرة الأربعون٥٣٥                     |
| قيادة الجنود ١٢٥      | •                                        |
| القضاء والأحكام ١٦٥   | هشام ٥٣٥<br>الأحدال الداخلية في عمده ٥٣٥ |
| الدواوين ۷۲۰          | 3 2                                      |
| السكة الإسلامية ٥٦٨   | في العراق والشرق ٥٣٥                     |
| أنساب السقوط ٥٧٢      | في الشمال ٢٥٥                            |
|                       |                                          |

هُذَا آخِراكِتابُ وقدتم طَبِّهُ مَجِهُ دِالْهُ وَلاَ مَطابع وارالقت م بينيندس به ١٤٠٢م ۱٤٠١مه ۱۲۰۸م